Twitter: @abdulllah1994

26.1.2018

مُعجَمرُ الأسماء المنتعيارة واصحابها

لاسِيمًا في الأدَبْ العَربي الحَدِيث

مكتبة لبكنات

# مُعجب مُورِ الأستماء المستعارة وأضحابها لاستما في الأدب العربي المحديث

تأليف يوسُف اسُعَردَاغِر الاختصَاصِي بعِلم المكتبَات والببليوغ إفياً والتوثيق

مكتبة لبتنان

معجَوُالأَسْمَاء المُستَعَارَة وَاصْحَابِهَا لاسيها في الأدَبِ العَرَبِيّ الْحَدِيث

### مكتبة لبكنان سكاحة ريكاض الصلح بيروت

### حُقُوق التّاليف عفوظ ق لِلمُؤلَّف

إعـُــادة طَلِبُـع 1990 رفم الكتاب 01D110409 إلى أولاديث وأحف ادي راجيًا أن تكونوا، بعن دي، مِنْ

رَجَبَ لَ العِلْمِ رَأْيًا وَدَهَاءً وَهُلُدًى، تَفيضُون نُورًا وَمِجبَةً وَسَلَامًا.

الوالِد الجـدّ يى خالِمعدداغر

### مقتدمة

الرَّمزُ هُوَ مِنْ هذه الأساليب الَّتي عمد إليها الإنسانُ منذ أقدم العُصور، في التَّستُّر والتَّخفّي عندَ البَّوْح بأفكارهِ، والتَّعْبير عن خَلَجات النَّفْس الدَّفينَة. فاتَّخذَ له من الصُّور والشَّجَر، ومن الحيوان والنّبات والجَماد، ومن القُوى الطّبيعيَّة، رُموزاً للتّعبير عن العَقائدِ الدّينيّة والمعاني الأدبيّة. فقد رَمَز القُدماءُ إلى آلهةِ الخير والشّرِّ بأشكالِ من الطّيور والحيَوَانات والجُعَل؛ إذ صَوَّر المِصريّون الإله «رَع»، وهو عندهم مُدبِّر الكون، بشكل صَفْر فوقَه قُرْص الشَّمس، ومعنى رَع في اللَّغة المِصريّة القَديمة: العملُ والقوّةُ والإنتاجُ والتّدبير. وصَوّروا إله البَعْث «أوزيريس» بشكل أسد ينهض من مكانه. كما صَوَّروا إله التَّحْنيط «أنوبيس» بشكل ذئب على هَيْئَة إنسانٍ. ولا بُدّ من أن نُشيرَ هنا إلى أنّ دُوَلًا قديمةً وحديثةً اتَّخذت من الحَيوانات رُموزاً لها للتَّعْبير عن شخصيّتها أو لتُعَرِّفَ بها أعلامَها وأملاكَها وإدارتَها الحَربيّة. فقد اتَّخَذَ فرْعَوْن مصر رَمسيس الكبير «الحيّة)» رمزاً لملكه وحكمه ووضَعَها في أعْلَى تاجه. كما اتّخذ المَلِكُ «خفْرَع»، من قبلُ، «الأسدَ» رمزاً لـدولته وعَصْره، وأقامَ «السَّفنكس» \_ أبا الهول \_ وهو مُمثِّل خفرع، على جسد أسدٍ رابض على الخصر، إذ يَرمُز الجسدُ إلى القُوَّة والعَظَمة كما يرمُز الرَّأسُ والوجهُ إلى العقل والتّفكير.

وفي الإسلام، اتّخذ السُّلطانُ صلاح الدّين الأيّوبِيّ «النّسْر» رمزاً لسُلطانه ورِفعَة شأنه. وقد أصبحَ هذا النّسْر، مع تعديلٍ يسيرٍ في شكله، رمزاً لجمهوريّة مِصر العربِيّة، واتّخذت دولٌ شرقيّةٌ وغربيّةٌ أخرى رموزاً لها من الطّيْر والحيّوان، والنّبات والأشْجار؛ كما اتّخذَت بعضُ الدُّول رموزاً من الأجْرام السّماويّة، كالشّمس والهلال والنّجوم، تعبيراً عن معانٍ تُميِّزُ شخصيّة كلِّ منها عن سواها. فالصّليب، مثلاً، يرمُز إلى المسيحيّة، كما يرمُز الهلالُ إلى الإسلام. ويُرْمَز اليومَ: بالتّنين إلى الصين، وبالدُّب إلى الرّوس، وبالنَّسْر إلى الألمان، وبالدُّبْة إلى رومَة وإمبراطوريّتها، وبالأسّد إلى بريطانيا، وبالأرْز إلى لبنان.

وصُور العظماء تَظهر بيننا أُحياناً في أَذْياء الطَّيْر أو أَذْياء السِّباع أو من يحلِّ قبيلٍ. والصُّورُ من يحلِّ قبيلٍ. والصُّورُ الكاريكاتوريّة الّتي تُزَيِّن العديدَ من صُحُف العَصْر، في الشَّرق والغَرب، هي، في طَبيعتِها ومَدْلولِها، من هذا الرَّمز الّذي عَرَفته البشريّةُ وما زالت تَستعملُه على وُجوهٍ وأساليبَ تَتَفَتَّح عن خاطر الرَّسّام، بِحَسْبِ مَوهبته الفيّة.

وإلى هذه المَعاني، يلتَفِتُ، مثلًا، طاهِرُ الطّناحي(١)، في كتابه

<sup>(</sup>١) طاهِر الطّناحي، وحَديقة الحيَوان»، القاهِرة، راجعْ فيه على الأخصّ: مقدّمةَ الكِتابِ ومقدّمةَ عَبّاس مَحْمود العَقّاد.

«حديقة الحيوان»، في تحليله السيكولوجي الدَّقيق لفريق من ٢١ أديباً من أُدباء مِصر اللاّمِعين، بطَريقةٍ فنيّةٍ جديدةٍ يَتخيَّلُهم مُتَسَرْبِلين رُسوماً من أنواع الطَّيور والحيوانات البَريَّة والبَحْريّة تَأتَلِفُ خِصالُ كلِّ منها معَ الكَثيرِ من الخِصال والمُيول والعادات الّتي تَحَلّى بها هؤلاء الأُدباء. وقد سَبقَ لَهُ وَنَشَر، مُنْذُ بِضْع سِنينَ، في مَجلّة «الهلال»، نَماذِجَ من هذه الرُموز لبَعْض الشَّخْصيّات الأدبيّة المِصريّة، صادَف نَشْرُها رضًى وارتياحاً لدى القرّاء.

وقد سَبقَ إلى شيءٍ قريبٍ من هذه الرَّمزيّة فريقٌ من أعْلام كُتّاب العَصْر في النَّصْفِ الأوّل من القَرْن العشرين، في مِصر ولبْنان، كالشيخ عَبْد العَزِيز البِشْري (ت عام ١٩٤٣) في كِتابه المَوْسوم «في المِرْآة اللهٰ الذي ضَمّ مَجْموعة رُسوم أدبيّة صَوَّر فيها ثَلاثين من رِجالاتِ مِصر مِمَّن عاشوا بين ١٩٢٤ - ١٩٢٧، نَشَرَها في مجلّة «السِّياسَة الأسْبوعيّة»، ثُمّ عاشوا بين ٢٩٢٤ - ١٩٤٧، نَشَرَها في مجلّة «السِّياسَة الأسْبوعيّة»، ثُمّ جَمَعها في كِتابٍ على حِدة. وقد نَحا هذا النَّحْوَ أو قريباً منه المَرْحومُ إلياس أبو شَبكة (١٩٤٧ - ١٩٤٧) في كِتابٍ المَعْروف «الرُسوم» (٢)، وهوَ مَجْموعة صُورٍ أو رُسوم أدبيّةٍ لرِجالِ العِلْم والسِّياسَة في لبنان، نَشَرها تباعاً في مجلّة «المَعْرِض» بتَوْقيع مستعارٍ: «رسّام»، مع مُقدّمة للشّاعر اللبنانيّ المَرْحوم ميشال أبي شَهْ لا (١٨٩٨ - ١٩٥٧) صاحِب جَريدَة اللبنانيّ المَرْحوم ميشال أبي شَهْ لا (١٨٩٨ - ١٩٥٧) صاحِب جَريدَة «الجُمْهور» ورَئيس «عُصْبة العَشرَة»، إحْدى الحَلقات الأدبيّة إذْ ذاك.

<sup>(</sup>١) القاهِرَة، مَطْبَعَة دار الكُتب المِصريّة، ١٩٢٧، ص ١٩٥؛ ويوسف أسعَد داغِر، «مصادِرُ الدِّراسَةِ الأدبيّة»، جـ٧، ص ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) إلياس أبو شبكة، «الرُّسوم»، بيروت، لا. ت.

لا بُدّ لمن يؤرِّخ للأدَب العربي في العَصْر الحَديث، ويَتَبَعْ تيّاراتِه المُخْتَلِفَةَ ويقْتَفي سِيرَ أعْلامه، ويُجيل النَّظَرَ في مُخلَّفاتِهم الأدبيّة، إلا أَنْ يَقِفَ هُنَيْهَةً أمامَ ظاهِرَةٍ جَديدةٍ تَطْبَع هذا الأدَبَ بِطابعٍ مُمَيَّز، تِلْكَ الظَّاهِرَةُ الّتي نَلْمَس مَعالمَها في رَغْبَةِ الكثيرينَ مِنَ الكُتّابِ والأُدَباءِ في إخْفاءِ أَسْمائِهم الحقيقِيّة وراءَ أَسْماءٍ قَلَمِيَّةٍ يَسْتَتِرونَ خَلْفَها لأَمْرٍ في النَّفْس، عِنْد الكَشْف عَمّا يَجول في خواطِرِهِم من أَفْكارٍ وآراءٍ يُعرِبون عَنْها.

قُلنا إنّ هذا المَنْحي الّذي يَنْتَحيه بَعْضُ أُدباء العَصْر، من رجال ونساءٍ، وبَيْنَهم من هم من أعْلام الأدَب والفِكْر في العالَم العَربيّ، لَظاهِرةٌ جَديدةٌ، يُكَوِّن مجموعُ تَجَلِّياتِها ميزَة من مُمَيِّزات الأدَب العَربيّ الحَديث، وخاصّيَّةً من خاصّيّاته المُفَرَّدَة. ونحنُ، عِنْدَما نَذْهَب إلى هذا القَول وإلى تَقْرير هذا الأمْر، لا نَجْهَل قَطُّ أَنَّ بعضَ الكُتَّابِ والأَدَباء العَربِ القُدامَى، من شُعراء وأُدَباء، عِنْد البَصْريّين والكوفيّين وغَيْرهم، نَهَجوا هذا النَّهْجَ حتَّى في أَزْهي عُصور الأدَب العَربيِّ وأشْرَقِها عَلى الإطْلاق. وإن كانَ القارىءُ الكَريمُ في ريْبَةٍ من الْأَمْر، فلْيتَذَكَّرْ مثلاً «إخوانَ الصَّفا»، هذه العُصْبَة من الأُدَباء والمُفَكِّرين والكُتَّابِ المُسْلِمين الَّذين تَناهَدوا وتَآزَروا في وَضْع «رَسائل إخْوان الصَّفا»، هذه الرَّسائِل الَّتِي يُكَوِّن مَجْمُوعُها المؤلَّفُ من ٥٢ رسالةً مُنْتَهِي ما وَصَل إليه العِلمُ في الشُّرْق العَربيّ الإِسْلاميّ ولا سِيَّما في القَرْن الرّابع الهجْريّ. ولا تزالُ أَسْماءُ مُعْظَم هؤلاء الأعْضاء الّذين ألَّفوا تِلك النَّدْوَة مَجْهولةً حتى

يَوْمِنا هذا، بالرَّغْم من التَّتَبُع الّذي قامَ به جَمْهرةٌ من الأُدَباء المَشْهودِ لَهُم بِالبَحْث مِمَّن انْصَرفوا للكِتابَة عن «إخْوان الصَّفا وخِلان الوَفا» والتَّعْريف بنَشاطِهم وتحليل رَسائلهم.

تُحدِّثنا كُتُبُ الأدب كذلك عن جَمْهَرةٍ مِن البَصْريّين انْصَرفت جُهودُهم للتَّاليف فاسْتَتروا وراءَ أسْماءٍ مُسْتَعارةٍ لم نتمكَّن إلى الآن مِن النَّفاذ إلى أسْماء أصْحابها الحقيقيَّة بالرّغْم ممّا بُذِلَ من جُهدٍ في هذا السَّبيل.

فإذا شئنا الآن أن نَتَتَبَّع أصولَ هذه الأعْراف الجاري الأَخْذُ بها لَدى الكُتّاب والمؤلِّفين، وَنَتَقَصَّى مَنْشأً هذا كُلِّه في الآداب العالميّة الكُبْرى من فَرنْسيّة وإنكليزيّة وروسيّة وألمانيّة وإيطاليّة وإسبانيّة وفي آدابِ شعوب أوروبا الشَّماليّة حَيْثُ يكثر استعمالُ الأسْماء المُستَعارة والأسْمَاء القَلميّة، جَرَّنا البَحْثُ إلى مَجالاتٍ بَعيدةٍ لا تَتَسِعُ لها هذه الكَلِمة.

وإذا ما أردْنا أنْ نُصَعِّدَ إلى مَجَاهِلِ العُصورِ الّتي رَسَخَت فيها هذه التَّقاليدُ والأعْرافُ في الخافِقين، اضْطُرِرْنا للرُّجوع إلى تاريخ الإنسانية البَعيدِ أوْ بِالأحْرى إلى بَدْءِ تاريخ الكِتابَة. إذ نَرى أنّ مظاهِرَ الفنّ الإنسانيّ البدائيّ في العُصور الخوالي معظمُها غُفْلُ نجهل جهلاً مطبقاً من وَضَعَهُ. وإنْ كان لا بُدّ من دَليلٍ أو بُرهانٍ قاطِعٍ نُؤيِّدُ به هذا القَوْل، فإنّ مُعْظَمَ المَلاحِمِ التَّارِيخيّة الكُبْرى لَيْست في الواقِع سِوى حَلقاتٍ مُتَماسِكَةٍ تَفَتَّحَتْ عنها شاعِرِيّةُ الشَّعوب في عُهودِها البدائيّة، عُهودِ المُنشِد البُطولات القَوْميّة، ثُمَّ انْتَقَلَتْ مَزيدَةً مُضَخَّمةً على رَباب المُنشِد

(Rhapsode) عِنْدَ الأريّين، أو على شَبّابَة المُغَنّى (Aède) عِنْدَ الإغْريق، أو على مِزْمار المُطْرِب (Barde) عند الجرمان، أو على صَنّاجَة العازف (Jongleur) عند الفَرَنْجة، أو بواسطة الشّادي (Skalde) عند السَّكندينافيّين. وهكذا نشأت الملاحِمُ الخالِدةُ أمّْثال «الرميّانا» و «المهبْهراتا» في الهند قَديماً، و «الإلياذة» و «الأوذيسة» لَدى الإغريق، و «الإنيادة» أو «الإناييد» (Enéide) عِنْدَ اللَّاتين، وأُغنية رولان -La Chan) (son de Roland عند الفَرَنْجة. ونحن لا نزالُ نَسألُ ونَتَساءلُ، إلى الآن، بكثير من الفُضول العِلميّ، عن الألى الّذين وَضَعوا تِلْكَ الملاحمَ وغيرَها من الملاحم الشَّعبيّة الّتي لم نَشأ أَن نَسْتَفيضَ بذِكْرها هُنا لِئَلّا نَخرجَ عن الصَّدَد. كما إنّنا نتساءلُ، حَيارى، عن أسماءِ واضِعي قِصَص «ألف ليلة وليلة» و «قصّة عنترة بن شُدّاد» و «تَغْريبَة بني هِلال» و «قصّة الزّير المهلهل» ممّا قَرأْناه بكثير من الفُضول والحَمَاسَة ونحن نَسْتَقْبل عَهْدَ النفاعة.

إِنَّ تاريخَ الأَدَبِ اللَّذِي يَتَناوَلُ بالبَحْث هذهِ النَّاحِية من النَّشاط الفِكريّ أَيْ ناحِية المؤلَّفات الغُفْل، أو الكُنى والألْقاب المُستعارة والمؤلِّفات المَدْخولَة أو الأبوغريفا؛ حافلُ بشتّى مظاهِر ذلك الإِنْتاج الفِكْريّ الذي يُعبِّر عن أحاسيس النَّفْس الجَماليّة. فالأَدَب البدائيّ لم يَكُن قَطُّ أَدَباً مُقَيَّداً أو مُمَيَّزاً في كِتابٍ أوْ ما يُشْبِهه، بل كانَ شِعْراً مُقَصَّداً يُنْبضُ بِخَلَجاتِ الأُمَّة ونَزَواتِ الجَماهير وأحاسيسِها عِنْدَ تَفَتُّجِها ووصولِها إلى الحَياة الواعِية, وهذا الأَدبُ المُتبدّي على هذا الشَّكْل هُو عملٌ فطريًّ، غريزيٌّ، ساهَمتْ فيهِ الأُمَّةُ بمُخْتلِفِ طَبقاتِها وصاغَتْها نَغَماتٍ مُنسَجِمةً غُريزيٌّ، ساهَمتْ فيهِ الأُمَّةُ بمُخْتلِفِ طَبقاتِها وصاغَتْها نَغَماتٍ مُنسَجِمةً

عَبَّرَتْ بِها عن مطاوي النَّفْس ورَغَباتِها وقابِليَّاتِها. وقد سارَتِ الأُمَمُ في هذا المِضْمَارِ، عَلى غِرارٍ واحدٍ وشاكِلَةٍ واحِدَةٍ، سيّانِ مِنْها ما قامَ في التاريخ القديم والوسيط والحديث. فحَيْثُمَا أَجَلْنا الطَّرْفَ رَأَيْنا مِثْلَ هذه الشَّعوبِ وحاجاتِها الدَّفينَة وتقاليدها المَوْروثةِ تَتَبَلُورُ في أناشيدَ وطَنيّةٍ وأغانٍ قوميّةٍ يَتُوارثُها الخَلفُ عَن السَّلف ويزيد عَليها ما يَتَصِلُ سَدًى ولحمةً.

هذه الأعرافُ والتَّقاليدُ اعْتَمَدَها، في الشَّرق والغَرب، كُتَّابُّ ومُؤَلِّفون، بَيْنَهِم ذَوو الشُّهْرَة الـواسِعَة. فـاتَّخذوا لَهُم أسْمـاءً مُسْتَعارةً يَتَخَفُّون وراءَها، وأسماءَ أقْلام يَتَسَتَّرون خَلْفَها. وكَثيراً ما غَلَبَ الاسْمُ المُسْتَعارُ الاسْمَ الحَقيقيّ للمؤلِّفِ بحَيْثُ لم يَعُدْ يُعرفُ إلّا به. فموليير المؤلِّفُ الكوميديُّ الفَرنسيُّ المَشهورُ هو اسمٌ مُستَعارٌ لِـ Jean-Baptiste Poquelin، وفولتير اسمٌ مستعارٌ لـ François-Marie Arouet ، وجورج أليوت الكاتِبُ المَعْروفُ هو الكاتِبَة الإنْكليزيّة ماري آنّ إيفانس، بينما لا يَعْرِفُها النَّاسُ إِلَّا باسْم جورج أليوت. ومِثْلُ هذه الأسْماء توجـدُ في الأداب العالميّة الأخْرى: الألمانيّة والإيطاليّة والإسبانيّة والرّوسيّة. وقد تكاثر عددُ الكُتّاب الغربيّين الّذين كَتبوا بأسماءٍ مُستَعارَةٍ، منذُ عَصْر النَّهضَة. فقام مُفَهْرسون في الغَرب يَضَعون لهذه الكَثْرةِ من أصْحاب الأسْماء المُستَعارَةِ معاجمَ خاصّةً تُعَرّفُ بهم(١). ولَعَلَّ الكُتّابَ السَّكُوتْلَندِيِّين هُم أكثرُ الكُتَّابِ اسْتِعْمالاً لاسْم القَلَم أو للاسْم المُستَعار.

<sup>(</sup>١) راجِعْ كِتابَنا «دَليلُ الأعارِب إلى عِلْمَ الكُتُب وفنّ المكاتِب»، ص ١٥٦؛ وكِتابَنا الآخَرُ «فهارِسُ المَكْتَبَةِ العَربيَّة في الخافِقَيْن»، ص ٢٠١.

ويَليهم في هذا المِضْمار الكُتّاب البولونيّون. فالقَرْنان السّادِسَ عشرَ والسّابِعَ عشرَ في أوروبا هُما العَصْرُ الذَّهبِيُّ للأسْماءِ المُسْتَعارَة. وفي القَرْن النّامِنَ عَشَرَ مثلاً، نَرى فولتير يَتّخِذُ له ١٦٠ اسْماً مُسْتعاراً ذكر أشهرها وأجرأها هنري كوستون في معجمه «الأسماء المستعارة» في طبعته الثانية ١٩٦٥. كَما إنّ السّياسِيَّ والكاتِبَ الأميركِيّ بنجمَين فرَنْكلن اسْتَعْمَلَ هو الآخرُ ٧٥ اسْماً مُسْتَعاراً.

وهذه الظّاهِرة ، ظاهِرة التّخفّي وراء اسم مستعادٍ ، عَرفها الأدب العَربِيّ : القَديم منه والحديث . إذ أخذ العديد من كتابنا ومُؤلِّفينا ، قديما وحديثا ، يَتَخفُون ، وبَيْنَهم الكِبارُ الكِبارُ ، عِنْدَما يَنْشرونَ بَناتِ أَفْكارِهم ، وراء أسماء قلم اتّخذوها وعُرفوا بِها في دُنيا الأدب . ف «الأخطَل الصّغير » ليس سوى الشّاعِر اللّبنانِيّ بِشارَة عبد الله الخوري الّذي غنى الصّغير » و «البّدوي المُلتَّم » هو الكاتب والأديب الأردني الموسوعيّ يعقوب العودات ، اللهي يَجْهلُ الكثيرونَ اسْمَه الحقيقيّ ، والشّاعِر الكبير أحمَد علي سَعيد ، والكاتب والأدب والتاقِد السّوري «عدنان بن ذريل» هو الأستاذ عدنان الذهبي الكاتب والتاقِد السّوري «عدنان بن ذريل» هو الأستاذ عدنان الذهبي الكاتب والتاقِد المُروم الشّيخ فُؤاد حبيش صاحِب «المَكشوف» نفسه .

وقَدْ يَتَّخِذُ الكاتِبُ العَربِيّ المُعاصِرُ أكثَرَ من اسْمٍ مُسْتَعارٍ واحِدٍ. من ذلِكَ مَثَلًا أَنَّ الأسْماءَ المُسْتَعارَةَ التَّالِيَة: «ابن جلا» و «ابن القريَة» و «حيّ بن يقظان» و «حسين طه» و «كتبي» هِيَ لكاتِبٍ ومُؤلِّفٍ لُبنانيّ

مُوسوعيّ يَتَمَتُّع بشُهْرَةٍ واسِعَةٍ في الشَّرق والغَرب. والشَّاعر إلياس أبو شبكة له أكثر من خَمْسَةِ أسماءٍ مُسْتَعارةٍ. والأستاذ رَشاد دارغوث، الكاتِبُ النَّاقِد، المُؤرِّخ، القاصُّ المَعْروف، لَهُ أَكْثَر من سِتَّة أَسْماءِ قَلَم اسْتَعْمَلَهَا في المَجلّات أو الجَرائِد العَربيّة التّالِيّة: «منيرفا» و «الحُريّة» و «البَلاغ» و «المكشوف» و «الهداية» و «الأحرار» وغيرها. وللمَرْحوم رَئيف خوري ثَلاثةُ أَسْماءٍ مُسْتَعارةٍ وَقَّعَ بأَحَدِها إحدى مقالاتِه المَنْشُورَة **في** المَجَلَّات العَرَبيّة الّتي كانَ يُحرِّر فيها. ولقَدْ عَثَرْنا لأحَد الكُتّاب اللبنانيّين، وهو السّيّد مُنير الحُسامي، عَلى ١٥ اسْماً مُسْتَعاراً. ولَعَلُّ أكْثَر الكُتَّابِ العَربِ طُرًّا اسْتِعمالًا للأسْماءِ المُستَعارَةِ هُوَ الأديبُ المَشهورُ الأب أنستاس ماري الكرملي، كَشَفَ عَنْها وعَرَّفها للمَلأ الباحِثُ المُحَقِّقُ والببليوغرافيُّ العِراقيُّ المشهورُ الْأَسْتاذ كوركيس عَوَّاد، في كِتاب عَن الأب الكرملي. فَقدِ اتَّخَذ الأبُّ المَذْكورُ ٣٩ اسْماً مُسْتَعاراً اسْتَعْمَلها في نحو ٨٠ مجلَّةً وجَريدَةً عربيَّةً كانَ يَكتبُ فيها أو يُراسِلُها. فإنْ كانَتْ أَسْمَاءُ الْأَقْلَامِ هَذِهِ مَعْرُوفَة في وقْتِنَا الحَاضِر لَدَى بَعْض البَاحِثِينَ، فإنَّهَا ستُصْبِحُ بَعْدَ حينِ أحاجِيَ وألغازاً مُطْبَقَةً. ففي إثْباتِها وتَظْهيرها اليومَ وجْهٌ من وُجوهِ التَّأْريخِ للأدَبِ العربيِّ الحَديث ولكُتَّابِهِ المُعاصِرين.

\* \* \*

وهذه الظّاهِرة لم تكنْ وَقْفاً عَلى الأدَب العَربيّ الحَديث أوْ حِكْراً له. فقد عَرَف القُدامى، في عُصور الأدَب العربيّ الغابِرة، في الجاهِليّة وصَدر الإسْلام، والعَهْدَيْن الْأَمَويّ والعَبّاسيّ، المِثينَ مِنَ الْأَدَباء والشُّعراء

الّذين لا يَعرِفُهم النّاسُ إلّا بألقابِهِمْ وكُناهُم، بَيْنَما تَوارى اسمُهم الحقيقيّ. وقد تَكَاثر اسْتِعمالُ الكُنى في كُلِّ عَصْرٍ ومِصْرٍ حَتّى بَدَت لِبَعْض الرّجّاليّين والمُفَهْرِسين ضَرورَةُ التّعْريف بأصحاب هذه الكنى والألقاب، فوضَعوا لَهُم فَهارِسَ ومَعاجِمَ خاصَّةً نَرى أَقْدَمها يُطِلُّ عَلَيْنا مُنْذُ القَرْنين النّاني والنّالِث الهجْرِيّين. وتَوالى ظُهورُ هذهِ الفَهارِس، جيلاً بَعْدَ جيلٍ، يُكَمِّلُ اللّاحِقُ مِنْها السّابِق، ويَسْتَدْرِكُ عَليْه إضافاتٍ وملاحِقَ تَسُدُّ شَوَاغِرَه وتَكُشُفُ عن المُسْتَحْدَثِ أو المُسْتَجَدِّ مِنْها. ولَعَلَّ أَحْدَثَ هذه المُعاجِمِ العَربيّة للكنى والألقاب هو «مُعْجَمُ ألقابِ الشُعراء» للدّكتور المُعاجِمِ العَربيّة للكنى والألقاب هو «مُعْجَمُ ألقابِ الشُعراء» للدّكتور سامي مَكّي العاني (١)، ومنه اقْتَبسْنا نَحْواً من ١٥٠ اسْماً مِنْ ألْقابِ الشُعراء القُدامى أَثْبتناها في مظانّها من مُعْجَمنا هذا بِمَثابَة دَليلٍ أَوْ مَمؤج.

وقد أكْتَر العَربُ القُدامى من اسْتِعمال الكُنى والألقاب وتَفَنَّنوا بِها وأَطْلَقوها عَلى الرِّجال والنِّساء، والخُيول والرِّماح والسُّيوف، ووضَعُوا لها المُسَمِّيات المُمَيِّزَة. فاخْتار بَعْضُهم هذه الألقاب والكُنى لأنْفُسِهم أو اخْتارَها لَهُم غَيْرُهم. فأتَتِ المُصَنِّفاتُ الَّتي أعَدّوها لَها تُعَرِّفُ بمُعْظم هذه الكنى. ونسوقُ في ما يَلي أهم هذه المَعاجِم وأبْعَدَها شُهْرَةً:

١ ـ «أَلْقَابِ الشُّعَراء» لمحمّد بن السّائب الكَلبي، المُتوفّى عامَ
 ١٤٩ هـ.، وسَمّاه ياقوت «كتاب مَنْ قالَ بَيْتاً مِنَ الشَّعْر فنُسِب إليه».

 <sup>(</sup>١) نشرته مطبّعة النعمان في النّجف الأشْرَف، ١٩٧١، في ٣٢٤ صَفحة. وقد عَوّلْنا عَلَيه واعْتَمَدْناه في التّعريف بهذهِ الكُنى في الجاهِليّةِ والإسْلام.

- ٢ ـ «كتابُ مَنْ قالَ شِعْراً فسُمِّي بِهِ» لعليّ بن محمّد بن عبد الله
   المداثني، المُتوفّى عامَ ٢٢٥ هـ.
  - ٣ \_ «أَلْقَابِ الشُّعَرِاء» لِلحَمَّد بن عُثْمان الزّيّادي، ٱلْمَتَوفيُّ عامَ ٢٤٣ هـ.
    - ٤ ـ «أَلْقَابِ الشُّعَراء» لمحمّد بن حَبيب، المتوفى عام ٧٤٥ هـ.
- ه ـ «أَلْقَابِ الشُّعَراء ومن عُرِفَ مِنْهم بالكُنْيَة ومن عُرِفَ منهم بالاسم»
   لأبي الفَضل أحمَد بن طيفور، المُتوفّى عامَ ٢٨٠ هـ.
- ٩ «كِتَابُ مَنْ قَالَ بَيْتًا فَلُقِّبَ به» لأبي سَعْد الحَسَن بن الحُسين
   الشَّكري، المُتوفِّى عامَ ٢٧٥ هـ.
- ٧ ـ «ألْقابُ الشَّعراء» لأبي عبد الله محمَّد بن المرزُباني، المُتوفَّى عامَ
   ٣٠٨ هـ.
- ٨ «أَلْقَابِ المُّذَاكَرة في أَلْقَابِ الشُّعَراء» لمجْد الدِّين أَسْعَد بن إبراهيم
   النشابي .
- ٩ ـ «الكنى والألقاب» لعبّاس القمي، النَجَف، المَطْبَعَة الحَيْدريّة،
   ١٩٥٦، في ٣ مُجلّدات.

وقد خَصَّ أبو مَنْصور الثَّعالِي، المُتوفِّى عامَ ٤٧٧ هـ.، البابَ الثَّانِيَ من كِتابِه «لطائفُ المَعارِف» بالْقاب الشُّعَراء اللَّذينَ لُقَبوا باشُعارِهم، وذَكَر طائفةً مِنْهم. كذلك ذَكَر بَعده ابنُ رَشيق القَيْرواني، المُتوفِّى عامَ ٤٥٦ هـ.، في كِتابِه «العُمدة»، طائفةً منَ الشُّعَراء، قال عَنْهم إنهم نَطقوا في الشَّعر بالْفاظِ صارَتْ لَهم شُهرةً فَلُبَسوها. وسَمَّى

السَّيوطي، المُتوفَّى عامَ ٩١١ هـ. ، طائفة من هؤُلاء الشُّعَراء في كِتابه: «المُزْهِرُ في عُلوم اللُّغَة» (مجلّد ٢، ص ٤٣١).

وَقَدْ عَالَجَ جرجي زَيْدان في «الهِلال» بَعْضَ جَوانِبِ هذه القَضِيّة في مقالٍ لَهُ بعُنوان «أَلْقاب الشُّعراء من أقوالهم». وذلك في المجلَّد 18، ص ٤٣١ ـ ٤٣٣.

فإذا ما نَظَرْنا في أسباب هذه الألقاب، وأنْعَمْنا النَّظَر في الحوافِز والدّوافِع الّتي دَعَتْ إليْها، وجَدْناها مُتَعَدِّدَةً مُتَنَوِّعَة:

- طائفةً نَطَقَ أَصْحابُها في الشَّعر بالفاظِ صارَتْ لهم شُهْرةً يُلَبَّسونَها، وأَلْقاباً يُدْعَونَ بِها فلا يُنْكِرونَها، كالقَيْرواني والبُّعَيث والصّامت.

- ومِنْهُم مَنْ كَانَتْ كُنْيَته بسَبَب عاهَةٍ أو عَيْبٍ جِسْميّ لَحقَ بِهِ، كالأعْشى والأَحْوَص.

- بَعْضُ هذه الأَلْقاب يَدلُّ عَلى الاسْتِخْفاف والاسْتِهانَة بالمُلَقَّب بِها، كابنِ عاهَة الدَّار والحُطَيْئَة، أو يَنِمُّ عَلى التَّعْظيم ، كشَيْخ الشَّرَف والدّيباج وذي البَيانَيْن.

ـ ومِنْها ما اشْتُقَّ من حِرْفَةِ الشَّاعِرِ أَوْ مِهْنَتِه: كالرَّفَّاء والتَّعالِبي.

- وطائفةٌ مِنْها اقْتَرَنَتْ بحادِثَةٍ أو قِصَّةٍ وَقَعَتْ للشَّاعِر، كَذي الحَظائر أو سؤر الذِّئب.

فَمَنْ أرادَ التَّبُسُطَ في ذِكْر هذه الأسْباب والدُّوافع، فلْيُراجِعْ كتاب

witter: @abdulllah199

الدُّكْتور العاني السالِف الذِّكْر: «مُعْجَم أَلْقاب الشُّعَراء»، الَّذي عَوَّلْنا عَليه في اقْتِباس بَعْض هذهِ الكُنى والأَلْقاب.

أما الأسباب والحوافِرُ الّتي دَعَت الأَدَباء والكُتّاب المُحْدَثين إلى التَّسَتُر وراءَ أسماءٍ مُسْتَعارَةٍ فَتَخْتَلِفُ عَنْ تِلْكَ الَّتي اعْتَصَمَ بِها الأَدَباء والشَّعَراء القدامى. قَدْ يَسْتَتِرُ الكاتِبُ المُعاصِرُ، إخْفاءً لاسْمِهِ الصَّريحِ، والشَّعَراء القدامى. قَدْ يَسْتَتِرُ الكاتِبُ المُعاصِرُ، إخْفاءً لاسْمِهِ الصَّريحِ، وراءَ رُموزٍ أو شاراتٍ خاصَّةٍ، فيُوقِع مَقالَهُ أو بَحْثَة بِشارَةٍ خاصَّةٍ كصليب مَثلًا أو نجْمَةٍ أو ثلاث نِقاطٍ مُتتابِعة أوْ يَنْشرُ كِتابَه باسْم مُسْتَعارٍ أوْ يَتْرِكُ بَحْثَة عُفلًا مِنَ التَّوْقِع، كَما يَفْعَلُ رُوساء التَّحْرير في أكثر المَجلات. ومهما يَكُنْ مِنْ أمْرِ هذه الرُّموز أوْ أَسْماءِ القَلَمِ الّتي يَتوارى وراءَها الكاتِب، فكَثرَةُ اللَّجوءِ إليْها والاعْتِماد عَليها، بَيْنَ الأَدَباء العَرب اليَوْم، ظاهِرةً جَديدةً من هذه الظاهراتِ الّتي تَسِمُ أَدَبَنَا العَربيَّ الحَديث.

وقد يَتَساءَلُ المَرْءُ عَمّا عَسى أَنْ تَكونَ الدَّوافِعُ والحوافِزُ الّتي تَدْعو الكاتِبَ الحقيقيَّ إلى التَّخفِي وراءَ هذه المُسمّياتِ المُسْتعارَة، فلا يَدْعَم اراءَهُ أو أَفْكارَه، الّتي يَبسطُها في البَحْثِ الّذي نَقْرأُ لهُ، بتَوْقيعِهِ الصَّريح الّذي يَنِمُّ عنْ شَخْصِيَّته الحقيقِيّة. ولَيْس مَنْ يُنكِرُ أَنّ الاكْتِفاءَ بالاسْم الدي يَنِمُّ عنْ شَخْصِيَّته الحقيقِيّة. ولَيْس مَنْ يُنكِرُ أَنّ الاكْتِفاءَ بالاسْم المُسْتَعار أَوْ إِبْقاءَ المَقالِ غُفْلًا مِنَ التَّوقيع، قَدْ يُفقدُ البَحْثَ شَيْئاً مِنْ المَقارِ عَفْلًا مِنَ التَّوقيع، قَدْ يُفقدُ البَحْثَ شَيْئاً مِنْ قيمَتِه ويَنْتَقِص من شَانِه بَعْضَ الشَّيْءِ، مَعَ أَنّ الأَقْدَمين أَوْصوا بأَنْ يَنْظُرَ المَرْءُ إلى ما قيلَ وليْس إلى مَنْ قالَ.

فَقَدْ يَعمِدُ الكاتِبُ إلى التَّسَتُّر باسْمٍ مُسْتَعارٍ بدافعٍ مِنْ بَعْضِ الأحاسيسِ والمشاعِرِ الدَّقيقَة كالحِشْمَةِ والخَفَر والأدّب، أوْ بدافع من

بَعْضِ العاطِفَةِ المَشْبوبَةِ كالحِقْد والظُّلْم، أو تَمَشِّياً مَعَ الزِّيِّ أو العُرْفِ المُتَحَكِّم. وعِنْدَما لا يكونُ مِنَ اللَّاثَقِ أَوْ مِنَ المُسْتَحبِّ لِلْمَرْأَةِ الكاتِبَة تَوْقِيعُها كِتابَها أو بَحْثَها باسْمِها الحَقيقيِّ، كانَتْ تَسْتَعْمِلُ بَدَلاً مِنْهُ اسْمَ سَيِّدَة أو السَّيِّدَة.

وقد يَعْمِدُ الكاتِبُ إلى التَّخَفِّي مَدْفوعاً بِمَصْلَحةٍ مادِّيَةٍ صِرْفَةٍ تُحَتِّم عليه التَّسَتُرَ وراءَ اسْمٍ أو أسْماءٍ مُسْتَعارَةٍ إيهاماً للنَّاسِ أنَّهم أمامَ أشْخاصٍ عَديدينَ مُخْتَلفين.

وقد يكونُ الدّاعي إلى التَّستُّر، حيناً، مَرْكَز الكاتِب في الهَيْمَةِ الاجْتماعِيّة والمنزلِة المَرْموقة الّتي يَحْتَلُها في المُجْتَمع، كأنْ يكونَ، مَثلًا، مِنْ رِجال الدِّين أو الدُّنيا أو مِنْ رِجالِ الجَيْش، أو من رِجال الفَضاء البارِزين. فيرَى الكاتِبُ أو المُؤلِّفُ أنَّ الاعْتِصامِ بالتَّعْمِية أدْعى إلى التَعْبير عَمّا يَجولُ في الخَاطِر مِنْ رَأْيٍ أو فِكْرٍ طَريفٍ.

قَدْ يَحْمِلُ الكاتِبُ عَلَى التَّسَتُّر تَحْتَ اسْمٍ مُسْتَعارٍ بَواعِثُ أُخْرى، منها مثلاً: أَنْ يَكُونَ اسْمُه أَو شُهْرَتُه أَو كُنْيَتُه بِاعِثاً على الاسْتِهْجان أَوِ المُجون أَوِ العَبَث، فيُطَلِّقُ الكاتِبُ اسْمَهُ الحَقيقِيَّ لِيَتَلَبَّسَ اسْماً جَديداً.

والجِنْسُ قد يَكُونُ باعِثاً للكاتِبِ عَلى تَغْييرِ اسْمِه أَوِ التَّخَفِّي وراءَ اسْمٍ مُسْتَعادٍ. فَهُناكَ نِساءً كاتِباتُ شَهيراتُ بَرَزْنَ في عَمَلِهِنّ الأَدبيّ تَحْتَ اسْمٍ مُسْتعادٍ مِنْ أَسْماءِ الرِّجالِ وعُرِفْنَ به، كجورج سانْد عِنْد الفَرنسيّين واسْمُها الحقيقيُّ Aurore Dupin, baronne Dudevant .

witter: (a)abdulllah 1994

وقد يكونُ المؤلِّفُ سَيِّداً كبيراً في قومه، فيَانَفُ النَّزولَ إلى مَصافً الكَتَبَةِ أو زمرة الروائيين، لأنَّ مِهْنَةَ الكِتابَة حِرْفَةٌ ينظُرُ إليْها القَوْمُ بإشْفاقٍ، فيؤثر المؤلِّفُ التَّنكُرَ باسْمٍ مُسْتَعادٍ. وعَلى هذا أصْدَر الدُّكتورُ حُسين هَيْكُل باشا رِوايَتَه «زَيْنَب» عامَ ١٩١٧ باسْم مُسْتَعادٍ هُوَ «الفَلاح المِصْريّ». فإذا ما لاقى الكِتابُ النَّجاحَ وشَقَ طَريقَه إلى الجُمْهورِ وأقبل عَلَيْه القُرّاءُ يَتلقَفونَه، بَرَزَ الكاتِبُ الحَقيقِيُّ وحَسَرَ عَنِ اسْمه كما فَعَل هَيْكل نَفْسُه في طَبْعَة رِوايَتِه «زينب» النَّانِيَة.

ومِنَ العاداتِ والأعْراف المُتَّبَعةِ في العُقودِ الثَّلاَثةِ أو الأرْبَعة الأولى مِنْ هذا القَرن، كَما يُؤكِّدُ صَديقُنا وديع فلسطين: «إنَّ المُحَرِّرَ المَسْؤولَ عَنِ المَجَلَّة أو الجَريدَة يَكْتبُ مقالاتِه فيها بِغَيْر تَوْقيع اعْتِماداً عَلى أنَّ القارىءَ يَعْرِفُ بالبَداهَة التَّلقائِيَّة أنَّ هذه المَقالاتِ هِيَ مِنْ قَلَم رئيس التَّحْرِير». وعلى هذا جَرى يَعْقوب صَرَّوف ومن بَعْدِه فُؤاد صَرَّوف في «المُقْتَطف»، وخليل ثابِت في «المقطّم»، وداود بَركات وأنْطون الجميِّل في «الأهْرام».

#### \* \* \*

بَقِيَ أَنْ نَقُولَ كَلِمَةً وَجِيزةً في إعْدادِ هذا «المُعْجَم».

فالاهْتِمامُ بِهذا المَوْضوع، والعَزْمُ عَلَى تَحْقيقِه، انْبَعَثا فينا بَعْدَ قِراءَةِ بَحْثٍ قَيِّم، قراءةً مُمْعِنَةً، للطَيِّب الأثر الأكاديمِيّ الرَّوسيّ الكَبير أغْناطيوس كراتشقوفسكي، نَشَرَه في مَجَلّة المَجْمع العلميّ العَربيّ بدِمَشق، في سَنَتِها العاشِرَة (١٩٣١)، حَيْثُ يَسْتَعْرِضُ، بنَظَرِه التَّاقِب،

حاجاتِ الأدَب العربيّ الحَديث، وما يَفْتَقِرُ إليه مِنْ أصولٍ وفهارِسَ وعُدَّةٍ علميّةٍ مُوَثَّقَةٍ، وتراجِمَ وسِيرٍ مَخْدومةٍ، لأَذباء العَصْر، يُمكِنُ الرُّكونُ إليها والاعتمادُ عَليها، لِتُحَقِّقَ للأدَبِ العربيّ الحَديث الأدَوات العِلميّة الّتي ينْعَمُ بها الغَرْبُ اليَوْمَ. ويَتَمنّى الكاتِبُ الروسيّ، أَنْ يَقومَ بَيْنَ أَدَباء العَرَب اليَوْمَ من يسدّ تْغْراتِ هذا الأدَبِ وشواغِرَه، وذلك بإعْداد «مُعْجَم للأسماء المُسْتَعارَة في الأدَب العربيّ المُعاصر» بَعْدُ أَنْ طَعَت عَليه ظاهِرَةُ التَّوقيعِ بأَسْماء مُسْتَعارَة في الأدَب العربيّ المُعاصر» بَعْدُ أَنْ طَعَت عَليه ظاهِرَةُ التَّوقيعِ بأَسْماء مُسْتَعارَة.

بَعْدَ قِراءَةِ هذا البَحْثِ العامِرِ بالرُّؤَى العِلْميّة المَرْجُوّة، اشْرَأَبّت النَّفْسُ إلى تَحْقيقِ الكَثيرِ مِن هذه الأُمْنِياتِ الّتي أَعْرَبَ عَنْها المُسْتَشْرِقُ الروسيّ. فَنَشَرْنا ما نَشَرْنا من شتّى الببليوغرافيات وموسوعة «مَصادِر الدِّراسَة الأدبيّة» بأجْزائها الأرْبَعة الّتي تَضُمّ اليومَ أكْثَر من ١٥٠٠ تَرْجَمَةٍ أَوْ سيرةٍ عِلْمِيّة لِمثْل هذا العَدَدِ منْ أُدباء العَربِ الرّاحِلين الّذين نَهضوا، والسيرةٍ عِلْمِيّة لِمثْل هذا العَدَدِ منْ أُدباء العَربِ الرّاحِلين الّذين نَهضوا، على أقدارٍ مَقْسومَةٍ، بِالفِكْر العربيّ والأدب العَربيّ من عام ١٨٠٠ إلى عَلْمِ المَدْا.

كذلك أخَذْتُ، منذ قراءتي هذا البحث البنّاء، أي منذُ خَمسينَ سَنَةً تَقْرِيباً، أَجْمَعُ في مَجالِ الأسْماءِ المُسْتعارة ما ظَهَرَ مِنْها وأَفَهْرِسُ لَه فهرَسةً عِلميّة قاموسيّةً، إلى أن اجْتَمَعَ لي من هذا كُلِّه قَدْرُ كَبيرُ رأَيْتُ أَنْ أَخْرِجَه للنّاسِ ليَفيدَ مِنْه مَن يَهمّهم الأَمْرُ، وهُم عَديدون. وأنا عَلى يقينٍ أنّ العَملَ لمْ يَبْلُغْ بَعْدُ تَمامَه، وأنّ هُنالِكَ مئاتٍ من أسْماءِ الأَقْلامِ وشتّى التّواقيعِ المُستَعارة لم يَتمّ الكَشْفُ عنها. فأقدَمْتُ، مَعَ ذلك، عَلى التّواقيعِ المُستَعارة لم يَتمّ الكَشْفُ عنها. فأقدَمْتُ، مَعَ ذلك، عَلى

إخْراجِه ولِساني يُرَدِّد مَعَ القائلِ: ما لم يُدرَك كُلُه لا يُهْمَل جُلُه. وفي النَّفْس أملٌ وَطيدُ أَنَّ بَيْنَ أَدْباء العَرب اليَوْم كثيرين يَهْتَمّون مِثْلي لهٰذا العَمل، ويَتوقون بِحَرارةٍ وشَوْقٍ إلى اكْتِماله، وهُمْ سَيُزَوِّدونَني بالمَزيد منْ هذه الأسْماء مُوَثَّقاً مُؤَصَّلاً، بحَيْث لا يَمْضي طَويلُ وقتٍ حتى تَبُرُزَ لهٰذا المُعْجم طَبْعَة جَديدة فَريدة أَعْنى وأحوى وأشْمَل وأقْرَب إلى التَّمام، فتحصُل الفائدة المَرجُوّة، وتَتَحقَّق أَمنية الجَميع الّتي أعْرَب عنها المُسْتَشْرق الرّوسي كراتشقوفسكي. وبذلك نُسَطِّر صَفحة جَديدة من احية المُعْجَمية العَربية.

أما بنْيَةُ هذا المُعْجم أوْ هَيكَليَّتُهُ فَتَبْرُز عَلى الشَّكل التَّالي:

- فَقَدْ سُقْنا الفبائيا أسماء الكُتّاب والمُؤلِّفين الّذين وقَعوا أبحاثهم ومُؤلَّفاتِهم بأسماء مستعارة، مُعْتَمدين كَمَدْخلِ أساسيِّ اسْمَ العائِلة أو الشُّهْرة، كُلَّما كانَ ذلِكَ بالإِمْكان، مُرْفَقاً بتاريخ سَنتي الولادة والوَفاة، كُلَّما أَسْعَفتِ المصادِرُ المُعْتَمَدة. وقَدْ أَلْحَقْنا الاسْمَ بِالتّواقيع وأسماء القَلَم المُحْتَلِفة الّتي تَسَتَّر وراءها، واسْتعمَلْناها بدَوْرِها مداخلَ إضافية أثبتناها في مَواقِعها مِنَ السِّياق القاموسيّ، مُرْفَقةً بذِكْرِ المَصادِر الّتي تُوبِّقها وتُصَوِّبها.

- وقَدْ أَدْخَلْنا في هذا المُعْجم طائفةً من أسْماء الجَمعيّات العِلميّة، والرابطات الأدبيّة والثقافيّة، والرابطات الأدبيّة والثقافيّة، والرابطات الأدبيّة والثقافيّة، التي تبدو للقارىء نَوْعاً مِنَ الأسْماء المُستَعارة. فعَرَّفْنا بِها تَعْريفاً مُقْتَضَباً يُزيلُ عَنْها الشَّبُهات، ويُركِّزُها في الزَّمان والمكانِ، ويُحْرِجُها من الغَيْبوبة إلى وَضح النَّهار.

- كذلك رَأَيْنا مِنَ المُفيد - وإنْ بَدا الأمرُ للبَعْضِ خارِجاً عَنِ الصَّدَد - أَنْ نُعرِّفَ بِالأَسْماء الفَنيّة الّتي تَستَّرت تحتَها بعضُ المُطْرِبات العَربيّات، وكَشَفنا عَمّا لَهُنّ من أَسْماء فنيّة عُرِفْن بها، هِي في جَوْهَرها أسماء مُستعارة وقَعَت ضِمنَ إطارِ التُّراث الفنيّ الشَّعبيّ، والكُلُّ يَعْرِف جَيِّداً الرَّوابطَ التِّتي تَشُدُّ الفَن إلى الأدَب.

- وتَسْهيلاً للبَحْث والمُراجَعة، فقد اعْتَمدنا، في حالاتٍ كثيرةٍ، بطاقات الإحالة، بحَيْث يَصِلُ الباحثُ إلى ضالَّتِهِ المَنشودة بأيْسَر السُّبُل. وكثيراً ما اسْتَعْملنا لهذا الغَرَض حَرْف (ن) بِمعْنى: انْظُرْ أو راجِع، كوسيلةٍ من وسائل الإحالة الفهرسيّة.

#### \* \* \*

كَشَفَتْ هذه الكلمةُ للقارىء الكريم كُلَّ ما يَتَعلَّقُ بهذا المُعْجم ونُشوء فِكْرته الأُولى ومراحِل جَمْعِه وإخْراجه، وما عَسى أن يُلاقيَ فيه الباحِثُ من كُشوفٍ وبَياناتٍ واسْتِعْلاماتٍ وتَوْثيقٍ تُميط اللّثامَ عن ظاهِرة الأسماء المُسْتَعارة في الأدب العربيّ الحَديث، والغَرض الّذي يرمي إليه، والطَّريقة الّتي اتَّبعْناها في إعْدادِه.

ويَطيبُ لنا هُنا أَنْ نُنَوِّه عالِياً بالشُّكْر والمِنَّة لِكُلِّ مَنْ آزَرَنا بِنُصْحه وإِرْشاده، ولكُلِّ مَنْ زَوَّدَنا بمعلوماتٍ وإفاداتٍ دَقيقَةٍ في هذا الحَقْل. ويَهمّنا أَن نَخصَّ بالشُّكر وأن نُنَوِّه خاصّة بِفَضْل الصَّديقَيْن الحَميمَين: الأستاذ كوركيس عَوّاد، أحَد أساطين عِلْم الببليوغرافيا في العالَم العربيّ النَوْم، الذي نَشَر من الفَهارِس العِلميّة والببليوغرافيات المُتَخصِّصة ما يُعَدُّ

Twitter: (a)abdulllah 1994

مراجع أصيلةً وعدًّة مُثلى للبَحْث العِلميّ، لا سيّما مُعْجَمه الكَبير «مُعْجم المؤلِّفين العِراقيين» في ثَلاثة أجزاء، الّذي أمَدَّنا بعَشَراتٍ من الأسْماء المُسْتَعارة الخاصّة بالعراقيين. أمّا الصّديقُ الآخرُ الأديبُ وديع فلسطين فقد زَوَّدَنا كذلك بالعَديدِ من هذهِ الأسْماء المُستَعارَة. فلْيَتَقَبَّلا هُنا شُكْرَنا العَميقَ وتَحيّاتِنا العَاطِرة.

وخَيْرُ مَا نَخْتَتِم به هذه الكلمة الاعْتِذَارُ إلى القارِىء الكريم عَمَا يَكُونُ قد بدر نَبَها في تَضاعيفِ هذا الكِتاب، من نَقْصٍ أو سَهْوٍ أو غَلَط. فالعِصْمةُ لله وحْدَه جَلَّ جَلالُه. فقد أمَدً طاقتنا بعَوْنه السَّماوِيّ، وألْهَمنا الصَّبْرَ وطولَ الأناة، وسَكَب عَليْنا مِنْ أنْوارِه ما أفاضَ النُّورَ في معارج الطّريقِ الّتي سَلَكْناها. فهو حَسبنا، وهو نِعم الوَكيل.

يوسف أسْعَد داغر

## أهتم المصادر والتراجع

قَليلٌ في العالَم العَربيّ مَنِ اهْتَمّ بِمَوْضوعِ التَّواقيع والإِمْضاءات المُسْتَعارَة وما إلَيْها من الرّموز والألْغاز المُسْتَعْمَلَة في الأدب العربيّ الحديث في القرْنين التّاسِع عَشَر والعِشْرِين، بِعِلم وأصول. ولَعَلَّنا بَيْنَ الأوائلِ مِمَّن سَبقوا وعالَجوا هذا المَوْضوع، وذلكَ في بَحْثِ لَنا مُسْتَفيضٍ، نشرته مجلّةُ «الأديب» الغرّاء في العَدَد الرّابع من المُجلّد السّابع (نيسان - أبريل ١٩٤٨)، ص ٣٧ - ٣٩، وقد اقْتَبَسْنا الكثير من عَناصِر هذا البَحْث في مُقدّمة مُعْجَمنا هذا.

وها نَحْنُ نُعطي في ما يَلي قائمةً بأسْماء الأدباء والكُتّاب الّذينَ تَناوَلوا هذا المَوْضوعَ مِنْ بَعْض أطرافِه، وكثيراً ما أشَرْنا إلى بَعْضِهم في عمليّة التَّوثيق للتّواقيع المُسْتَعارة:

- أبو الأشْبال: «الكُتُب المَعْزوّة إلى غَير مُؤلِّفيها»، «المَنار»، مجلّد ١٩ (١٩١٦)، ص ١٢٠ - ١٢٢.

- أمين، أحمد: «فيض الخاطِر»، مُجلّد ٦، ص ٢٣١.

ـ تيْمور، أحمد: «ضَبْط الأعْلام»، «المقتطف»، مُجَلّد سنة ١٩٤٧، ص ٦٨ ـ ٦٩.

- جمال الدين، الدكتور محسن: «الأسماء والتواقيع المُسْتَعارة في الأدب العربيّ»، مُحاضَرة ألقاها في مَكّة المُكرّمة ١٣٨٩ هـ. / ١٩٦٩م، نُشِرَت في ٤٤ صفحةً مِنَ الحَجم الصَّغير، مجموع ما ذُكِرَ فيها مِنَ الأَدباء ٥٣ أديباً اسْتعملوا ٣٣ توقيعاً مُسْتَعاراً، بَيْنَهم: ٢عِرَاقيّون لهم ٨ أسْماء وتواقيع مُسْتَعارة، وأديبان سوريّان لهُما اسْمان مستعاران، و ٦ مِصْريّون لهم ٣ توقيعاً مُسْتَعاراً، وفلسطينيّان لهُما اسْمان مُسْتعاران، و٣ أردنيّون لهم ٣ تواقيع مُسْتَعارة، و ٥ مهْجَريّون لهم ٥ تَواقيع مُسْتَعارة، و ٥ مهْجَريّون لهم ٥ تَواقيع مُسْتَعارة، و ٤ مُسْتَعارة، و ٤ مُسْتَعارة،
- الجُنْدي، أَنْوَر: في كتابه «المُحافظة والتَّجديد»، أتى فيه على ذِكْر بَعْض الأسْماء المُسْتعارة لأدباء وصحفيّين مِصريّين.
- حمود، عادل محمد: «الرّموز في اللّغَة العَربيّة»، «الأمالي»، بيروت، عدد ٣٩، ص ٧.
- الحوراني، الشَّيْخ إبْراهيم: «جَلاء الـدَّياجي في المعميّـات والأَلْغاز والأَلْغاز والأَلْغاز والأَلْغاز
- داغِر، يوسف أسعد: «الأسماء المُسْتَعارَة في الأدَب العربيّ»، «الأديب»، مجلّد ٧ (نيسان أبريل ١٩٤٨)، ص ٣٧ ـ ٣٩. و «مصادِر الدِّراسة الأدبيّة»، مجلّد ٢ ـ ٣ ـ ٤.
  - ـ الزِّركلي، خَيْر الدّين: «الأعْلام»، ط ٢، القاهِرَة، في ١١ جزءاً.
- سركيس، يوسف إليان: «مُعْجَم المَطْبوعات العَربيّة والمُعرّبَة»، القاهرة، ١٩٢٨.

- شاهين، المُطْران غريغورْيوس: «كَشْف الأَنْقِبَة عن وُجوه المُؤلِّفين الكَذَبَة»، بيروت، ١٩١٤، ص ٢٠٧.
- صابر، شاكر: «الرّموز والإِشارات والعَلامات في المطبوعات العربيّة»، بغداد، ١٩١٨.
- العاني، الدّكتور سامي مَكّي: «مُعْجَم أَلْقاب الشُّعراء»، النَجَف الأشْرف، ١٩٧١، ص٣٢٤.
- العجماوي، الشَّيْخ أَحْمد: له رسالةً في الألقاب الّتي كانَ يُجريها الأديبان الفَكِهان إبراهيم أفَنْدي إبراهيم وعَبْد الحَميد نافع، سَمّاها «بنات أفْكار وعَرائس أبْكار». والرِّسالة مَخْطوطةٌ في مَكْتَبة المرحوم أحْمد باشا تَيْمور.
- ـ عرفة، محمود عزّت: «الألْغاز في الأدَب العربيّ»، «الرّسالة»، عدد ٥٦٦، ص ٤١٢.
- عَوّاد، كوركيس: «مُعْجَم المُؤلِّفين العِراقيّين»، ٣ أجزاء، بغداد، ١٩٦٩. (كثيراً ما أشرنا إليه في هذا المعجم على الشّكل التّالي: عوّاد، «معجم المؤلفين العراقيّين»، جزء... صفحة...).
- عَوَّاد، كوركيس: «الأب أنستاس ماري الكرملي»، بغداد، (لا سيّما صفحة ٤٠ ٤١).
- فلسطين، وديع: «إمْضاءات وألْقاب». بَحْثُ في ٤ صفحاتٍ، نَشَره في أحد أعداد مجلة «قافلة الزيت»، عام ١٩٦٢.

- كحّالة، عمر رضا: «معجم المؤلِّفين»، دمشق، ١٥ مجلّداً. (الرابع عشر والخامس عشر منها فهارس عامّة للكتّاب).
- \_ الكرملي، الأب أنستاس ماري: «ألقاب الشَّرَف والتَّعظيم عند العرب»، «الرِّسالة»، مصر، مُجَلِّد ٩ (١٩٤١)، ص ٦٢٢ ـ ٦٢٤ و ٦٤١ ـ ١٤٤ و ٥٧٢ ـ عدد و ٥٧٠٠ ـ ٥٧٠٠ و ٥٠٠٠ و ٠٠٠٠ و ٥٠٠٠ و ٠٠٠ و
- ـ مرقص، إدوار: «لباب الاسْتِعارات والكِنايات والملاحن والألْغاز التي وَرَدَت من كَلام العَرب»، مجلّة المجمع العلميّ العربيّ، دمشق، مجلّد ١٣، ص ٣٥ ـ ٤٢.
- ـ المَعْلوف، عيسى إسكنـدر: «الكُتُب المَجْهول مُؤَلِّفوها»، «الكليّـة»، مجلّد ١١، ص ٦٩. (بَحْثُ حولَ مؤلَّفات مجهول مُؤلِّفوها، صَدَرَت في لبنان وسوريا في أوائل القَرن التّاسع عَشَر).
- ـ المَعْلوف، عيسى إشكندر: «معجمٌ تحليليِّ بأسْماء الأعْلام الشَّخصيّة وتاريخِها»، «المشرق»، مجلّد ٥٨، ص ٢٥ ـ ٦٠، ومجلّد ٥٩، ص ٢١ ـ ٢٨.
- مجلّة «المكشوف»: «الأسماء المُسْتَعارة في الأدَب الفرنسيّ»، عدد 194، ص ٥.
- مجلّة «المنار»: «الأسماء المُستَعارة في الأدّب»، مجلّد ٤، ص ٦٨. (جواب «المنار» على سؤال وجّهه الشّاعر والكاتِبُ المِصريّ مراد فَرج).
  - ـ يوسف، نقولا: «أعْلامٌ مِنَ الإِسْكَندِريّة»، ١٩٢٩.

- Paul Marty: «Les Noms Pseudonymes», ds. Rev. Etudes Islami ques.
- Encyclopedia Britannica: Micropaedea, Vol. I, P.399.

تسْهيلًا للبَحْث والمُراجَعَة، اسْتعملنا بَعْضَ الرَّموز نُورِدُها في ما يَلي مَعَ مَعانيها.

| مَعْناه                                                                                                                                 | الرَّمْز                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| توفي أو المتوفى . جلد أو مجلّد .  صَفْحة . طُبْعة . لا تاريخ ، أي بدون تاريخ . لا مكان ، أي لم يذكر النّاشر . ميلادي . انْظُرْ . هجري . | י ב י א א א א א א א א א א א א א א א א א |

## بالبالمزة

إ. أ، تَوْقِيعِ الشَّيخِ: إِبْراهِيمِ الأَّحْدَبِ
 (الـطُرابلسي) في جَريــدَة وثَمَرات الْفُنون، بَيْروت، التي صَـدَرَت مِنْ
 ١٨٧٥ حَمِّ، ١٩٠٨.

۱۸۷۰ حتّی ۱۹۰۸ . راجع: فِهْرِس وَنَمَرات الفُنون؛ لهُدى صَباح.

أ، تَوْقيع الْأَسْتاذ: أَلْبير أديب
 صاحب مَجلة «الأديب» الّتي لا تزالُ
 تَصْدُر منذُ عام ١٩٤٢.

أ. أ، تَوْقِيعِ مُتَرْجِمِ الْكِتَابَيْنِ التَّالِيَيْنِ:

دَتَحْتَ كَابِوسَ النَّارِيِّ، تَالْيفَ
كوكيرنسكي، بغداد، ١٩٤٣؛

دستالينْغراد تَثَّارُ تَحْتَ الكابوس النَّازِيِّ،
تَاليف ف. كروسمان، بغداد،

راجع: عَوَّاد، «مُعْجم المؤلَّفين العِراقيين»، ج ١، ص ٢٩.

أبلا روز، لَقَب السَّيِّد: زَكي عَبْد الخَميد سليْمان في مَجلّة «الصَّباح»، القاهِرَة، عَدَد ٨٠٣، ص ١٣.

آ. ح. ا، تَوْقيع السَّيِّدَة: آمنة حَيْدر

الصّدر الكاتبة العراقيّة المَعْروفة. راجع: عَوَّاد، ومُعْجَم المُؤَلِّفين العِراقيّين،، ج ١، ص ٣٤ (في الحاشية).

آدَم حُنين، اسْمُ عُرِفَ بِه المُهَنْدِسِ المِصْرِي : صَموئيل هنري.

راجِع: «الدُّليل الببليوغرافي للقِيّم الثّقافِيّـة»، ص ٢٠٠.

إس، تَـوْقيـع الــرَاهب المخلّصي
 الأب: إلياس إستفانوس.

إ. أ. ش، تَوْقيع: إلياس أبو شبكة في «الأديب»، س ١، عَــدَد ٤؛ وفــي «المعرض»، س ١ و ١١ و ١٢.

أ. ع، تَـوْقيع: صاحِب جَـريـدَة «الأسد»، التي أصْدَرَتها في القاهِـرَة بتاريخ ١٨٩٨/٣/١٢ جَمْعيَّة الوَحْـدَة المُرْقَسِيّة.

راجع: فيليب دي طرازي، «تاريخ الصّحافة العربية»، ج ٤، ص ١٧٤.

آل كاشف الغَطاء، عَيْد الرِّضا، أديب عِراقِيِّ من كِبار عُلَماء الشَّيعة في

النَّجَف الشَّريف، لُقِّبَ بـ: شَيْخ العَراقَيْن.

رَاجِع: محمَّد هادي الأميني، «مُعْجم رجال الفِكر والأدب في النَّجف خِلالَ ألفِ عام»، ص ٣٦٤.

آل كاشف الغطاء، مُحمّد حُسَيْن، ( ١٩٨٧ - ١٩٥٤) أَحَدُ أَنَّمَة الشَّيعَة في النَّجَفِ الشَّريف، له: أبو الحارث؛ السَيّار، في «العرفان»؛امُعلِّم الجُهَلاء؛ ناصر الدّين البَغدادي؛ نَجَفِيّ. المصدر: من رِسالَةٍ للسّيد عَبْد الرَّحيم محمد عَلى، النّجف، في ١٩٧١/٩/٩.

الألوسي، مَحمود شُكري، (١٨٥٧ - ١٩٧٤)، لَهُ: أبو المَعالي السَّلامي، على كِتابه «الآية الكبري».

آنِسَة، تَوْقِيع الأديب اللَّبنانيّ: مُنير الحُسامي. الحُسامي. المُصدد: مِنْهُ رَأْساً.

 أ. ب، تَوْقِيع: كاتِب عِراقِيِّ في مَجلّة «لُغة العرب» للأب أنستاس الكرمليّ، ج ١، ص ٨٦ ـ ٨٨.

الأب بُـطْرُس كرْبـاج، اسْمٌ مستعـارٌ اتّخذَه الخوري: أغناطيوس طَنّـوس، من كَفر شُخْنَة فِي شَماليّ لُبْنان.

راجع: يوسف أَسْعَد داغر، مصادر الدَراسَة الأَمَيَة»، ج ٣، ص ٧٢٩. (مِنْ رسالةٍ لَهُ إلى المُؤلِّف).

أبا الشّيص، تَـوْقِيـع : مُحَمّد شَرارَة.

راجع: الحمد أمين، وفيض الخاطر،، ج ٦، ص ٧٣١.

أبساظَة، إبسراهسيم دسسوقي، (؟ \_ ١٩٥٣)، كاتِبُ ومُؤَلِّفُ مِصْرِيَّ لَهُ: أبو الشُّعْراء؛ حُقوقيّ ؛ الغَزَالي أباظة. راجع: أنور الجُنْدي، «تَطوُر الصّحافَة»، ص ٤٣٤؛ «الأديب»، عدد ٢ / ١٩٧٤، ص ٨؛ عَبْد المنعم خفاجي، «من تاريخنا المعاصر»، ص ١٠ ـ ١٠.

أباظة، إسماعيل، له من التواقيع: عليم، في جريدة «الأهرام». راجع: انور الجُنْدِي، «تطور الصّحافة»،

ص ۲٤٥.

أَبِاظَة، عَزِيز، (١٨٩٩ ـ ١٩٧٣)، أَرْمِزَ إلَيْهِ بـ: بُلْبُل عَلَى شَجَرَة اللَّر. راجع: طاهر الطّناحي، «حَديقة الحَيْوان».

أب العَلاء المعرَّي، لَقَب الكاتِب المصريّ: حُسَين زَيْن المرصفي. راجع: أحْمَد أمين، «فَيْض الخاطِر،، ج ٢، ص ٢٣١.

أبا مالك، لَقَب الـدّكتور اللَّبنانيّ: مُحمّد خَيْري النُّويْري أحَـد مُساهِمي مَجَلَّة «الأمَالي»، بيروت.

الأبجر، شاعِرٌ أَمَوِيّ يُدْعى: عَبْد الله بن القاسِم، والأبجر لغةً هو العظيم البطن. راجع: الأصفهاني، «الأغاني»، ج٣، ص ٢٤٤ العاني، «مُعْجم ألقاب الشّعراء»، ص ١١. إبْراهيم، إملي فارس، أديبة لُبْنَانِيّةً،

Cwitter: @abdulllah1994

كاتِبَةً ومُؤلِّفَةً ومحاضِرَةً، مِنَ العامِلات النَّاشِطات في الحَقْل النِّسائيّ في لبنان، تَرْأَسُ اليَوْمَ الاتّحادَ النِّسائيُّ اللَّبنانيُّ، وَقَعَتْ: إ. ف. إ. راجع: «الأدب»، سَنَة ١٩٤٣.

إبراهيم باشا المصري، لُقِّب بِهِ: شَيْخ الحَرَم المَكِي وَفقاً للخَطِّ الهَمايونيِّ الحَرِّم المَكِي وَفقاً للخَطِّ الهَمايونيِّ شَرِيف المُوافِق ١٦٢/٥/١٦م، عند عَقْد مُعاهَدة كوتاهْية الّتي اعْتَرَفَتْ بسَيْطَرة مِصْر على سوريا وولاية أضنه. إبراهيم، حافظ، شاعِر مِصْرِيُّ كَبير، إبراهيم، حافظ، شاعِر مِصْرِيُّ كَبير، عاصَر شَوْقي ومُطْران، مِنْ تَواقيعه: عاصَر شَوْقي ومُطْران، مِنْ تَواقيعه: سطيح على كِتابِه «ليالي سطيح» ولُقَّب سطيح على كِتابِه «ليالي سطيح» ولُقَّب بهاعر النّيل.

إبراهيم الحال، تَـوْقيع الكـاتِب العِراقيّ: أَحْمَد عَبْد القادِر عَلى كِتابِه «الدّيمُهْراطيّة الاشتراكيّة».

راجع: عَوَّاد، «مُعْجَم المُؤلِّفين العِراقيين»، ج ٣، ص ٥٠٢.

إبراهيم، رَجا، فاضِلٌ تـونِسيٌ كاتِبٌ لهُ: أبو الضياء.

Paul Marty, «Les noms pseudonymes». : رأجع

إبراهيم، عبد الله حلمي، مُؤلَفُ عبراقِيَّ، قاصُّ، رمنزَ إلى اسمه بالأحرُف: ع. ح. إ. على دوايَتِه «عَذْرَاء الفرات» الّتي صَدَرَت في النَّجَف، مَطْبَعَة الرَّاعى، لا. ت.

راجع: عَبْد الإله أَحْمَد، «فِهْرِس القِصّة الجراقيّة»، ص ٤٨.

إِبْراهيم، فاطمة، هِيَ المُطْرِبَة المِصْرِيّة التِي عُرِفَت باسْم: أمّ كُلْثوم؛ قيثارة الله؛ كوكب الشَّرق.

راجع: يُوسف أَسْعَد داغِر، ومُصادِر الدِّراسَة الأَدَيَة، ج ٤ (تحت الطَّبع).

إِبْراهيم، مَحْمود، مُؤرَّخٌ مِصْرِيُّ، كَاتِبٌ، أَديبٌ، وَقَع: الـمُؤرَّخ الإسْكنْدري.

الأَبْرَش، شاعِرُ جاهِليٍّ يُدْعَى: جُذَيْمَة بن مالِك الأزديّ، لُقبَ بذلِك لِبَرصٍ كانَ فيه.

راجِع: البغدادي، دخزانة الأدب، ج ٣، ص ٣٣٤؛ العاني، ومُعْجَم الْقاب الشّعراء، ص ١١.

أَبُقُّراط، تَوْقِيع الكاتِب المِصْدِيّ الدِّكتور: مُحمَّد تَوْفِيق صدَّقي في مقالاته «الإسلام والرَّد عَلى اللَورْد كرومر»، المَشْدورة تباعاً في جَريدَة «المُؤيِّد»، مِصْر، سنة ١٣٢٦هـ، ثُمَّ طُبِعَتْ عَلى حِدة.

راجًـع: يـوسف إليـان سَـرْكيس ، ومُعْجَم المُطْبوعات العَربيّة»، عمود ١٦٤٤.

الأَبْلَه، شَاعِرُ عَبَّاسِيٍّ مِنَ القَرْنِ الرَّابِعِ الهِجْرِيِّ، اسْمُه: أبو عَبْد الله محمَّد بن بختيار، قيلَ لَهُ «الأَبْلَه» بِعَكْس ما كانَ عَلَيْه مِنَ الذَّكَاء.

راجِع: العاني، ومُعْجَم ألقاب الشّعراء، ص ١٦.

الْأَبْلُه، تَوْقيع الصّحفيّ التّونِسيّ: حَسَنِ الجَزيري.

Paul Marty, «Les noms pseudonymes». : رُاجِعْ

ابن أخْت العاهة، شاعِرٌ عَبّاسيٌّ مِنَ الفَـرْن الرّابِع الهِجْريّ، اسْمُه: أبو مُحمَّد التّميمي.

رَاجِع: العاني، ومُعْجَم أَلْقاب الشَّعَراء،، ص ١٥٧.

ابْن الأعرابي، تَوْقِيع كاتِب عِراقي نَجَفِي في مَجَلة «لُغة العَرَب» للأب أنستاس ماري الكَرْمليّ.

ابن ألطف، تُوقيع الكاتِب العِراقيّ: مُحمَّد حُسين النَّقيب عَلى كِتابِه «مِنْ وَحْي الدَّعْوَة»؛ واتَّخَذَه كذلِك الأديب العِراقيّ: أحمد سوسة عَلى أحد مؤلَّفاته.

راجع: عدّاد، «مُعْجَم المؤلّفين العِراقيّين»، ج ١، ص ٥٥ وج ٣، ص ١٥٥.

أَبْنِ البادِيَة، تَوْقِيعِ اللَّبْناني: أَحْمَد حِجازي في مجلَّة «العرفان»، صَيْدا، س ١٩٣٧.

ابْن الْبَادِيَة، تَوْقِيع الأديب والشّاعِر اللَّبناني المهْجَري : جورج كعْدي . راجع: البَدرِيّ المُلْئَم في كِتابِه «النّاطِقون بالضّاد في امبركا الجَسوبيّة، ج١،

أَبْنِ البادِيَة، تَـوْقيع الكاتِب العِراقيّ النَّجَفيّ: عَبْد الهادي العصامِي في والنَّاشِئة الإسلاميّة، البَغْدَادِيّة.

ابْن البطريق، اسْمٌ مُسْتَعارٌ وَرَدَ في مَجَلَّة «المسرّة»، لبنان، س١٠، ص ٤٤٧.

ابْن بطّوطة، تَوْقيع الكاتِب والصّحفِيّ اللَّبْناني المَرْحوم: يوسف الحاج. المصدر: معرفة شخصِيّة.

ابْن البَوّاب، لَقَب الخَطّاط البَغْدادِيّ المَشْهُور: عَليّ بن هِلال.

ابْن تومَرت القَرْن العِشْرين، لَقَب المُجاهِد الجَزائريِّ، الشَّاعِر: مُفدي زَكريًا.

راجَع: مُحمَّد عَبْد الغَني حَسَن، في مجلّة والأديب، عَدَد نوفَهْبردديسَمْبر ١٩٧٥، ص ٥٤، حقل ٢، بعنوان: ومِنْ مُحَمَّد عَبْد الغني حَسَن، في الفقرة الثانية؛ مجلّة والسحوادث، عسدد ١٠٧٨، تساريسخ والسحوادث، عسدد ١٠٧٨،

ابْن جَلا، مُؤلِّف هذا المُعْجَم، على كتابه «وجهاً لوجه مع روسيا السَوفياتِيّة»، تأليف فلاديمير بنتشقوفسكي، بَيْروت ١٩٤٩.

أَبْن جَلا، تَوْقِيع الكاتِب التَّونسيِّ: مُحمَّد بلحسين.

المصدر: من رِسَالةٍ للأستاذ عُثمان الكَعَاك، تاريخ ٨/٥/١٩٧١.

ابْن الجَليل، تَوْقِيع مُؤَلِّف كِتاب «إظهار الحَقِّ وإزْهاق الباطل، القدس، مَطْبَعة دَيْر الرَّوم، ص ٣٦.

ابْنُ الجَنوب، تَوْقِيع أَحَد أَدَباء تونس. Paul Marty, «Les noms pseudonymes». : راجع

أبن جنّي، تـوقيع الكـاتِب العِـراقيّ: حَيْدَر الحلِّي.

أبن جنّى، تَـوْقيـع الكـاتِب والشّـاعِـر المهْجريّ اللُّبْنانيّ: خَليل ضاهِر، في كِتابه «الشُّعْر والشُّعَراء»، المَنْشور في جَرَيدَة «الهُدى»، نيويورُك، عام

ابن حَرَمُون، لَقَب الكاتِب اللَّبناني: أحْمَد سويْد.

ابْن حَمَّاد الرَّاوِيَة، تَوْقِيع الكاتِب العِراقي النَّجَفي : عَبْد الزَّهْراء حُسَين

**ابْن حَمْدون**، تَوْقيع صاحِب كِتاب والإسلام في نَظر الشّيوعِيّين والشُّيوعِيَّة»، بيـروت، مَطْبَعـة صادِر،

ابْن الخَضْراء، تَوْقِيع: الأب أنستاس ماري الكَرْمليّ. ن: الكرمليّ، الأب

راجع: عُوَّاد، في كِتابه «الأب أنستاس ماري الكَرْمليُّ، ص ٤٠ ـ ٤١.

ابن الخطيب، اسم مُسْتَعارُ للكاتب المِصْرِيّ: مُحمَّد عَبْد اللَّطيف. راجع: وَديع فلنطين، وإمضاءات والقاب،

ابْن خَفاجة، شاعِرٌ أَنْدَلُسيّ لُقّبَ بـ: صَنَوْبَرِيّ المَعْرِبِ.

ابْن خَلْدون، تَـوْقيع الطّبيب اللُّبنـانيّ الدَّكْتور: تَوْفيق حمادَة. المصدر: مِنْهُ رَأساً.

ابْن خَلْدون، تَوْقَيْع: رَفيق اللَّبابيدي في بَعْض صُحُف فَلَسْطين. راجِع: البَدَوِي المُلَثَم، «رفيق اللبابيدي»، في

والأديب، ص ٣٦، عمود ٣.

ابْن خَلْدُون، تَوْقيع أديب سودانيّ عَلى قِصَّتِه «الشَّاي باللَّبَن»، المَنْشورة في مجلَّة «القصَّة»، عَدَد ١٩٦٠/٢.

ابْن ذُرَيْل، تَوْقيع الكاتِب النّاقِد القاصّ السّوريّ: عَدْنَانَ الذَّهَبي. راجع: «الأديب»، ١٩٥٩/٨، ص ٦٦.

ابْن رامْيَة، لَقَب المُمَثِّل المِصْريّ: أَحْمَد الفار الّذي تَمَتّع بِشُهْرَة واسِعَة بسَبَب قُـدْرَتِهِ عَلى تَقْليد أَصُوات الحَيُوانات المُخْتَلِفة، كما اشْتُهر بتَمْثيل أدوار النِّساء.

أَبْن رُشْد، تَوْقيع الكاتب والصّحفيّ المِصْرِيِّ: مُحَمَّد عَلي غريب. راجِع: أَنْرَر الجُنْدي، «تَطُوْر الصّحافَة»،

ابْن رُشد، لَقب الشّاعر المصرى: مُحَمّد الههياوي.

راجع: صَحيفَة «اللّواء المِصْري» وغَيْرِها مِنَ الصُّحف المِصْريّة.

أَبْنِ رَشَد، تَوْقِيعِ الطَّبيبِ اللَّبْنانيِّ المَوْلِد السَّوريِّ الدَّارِ الدَّكْتور: مُرْشِد خاطِر. وَقَع بِهِ مَقالاتِه الطَّبيَّة والعِلْمِيَة المَنْشورة في جَريدة «أَلِف باء» المَنْشورة في

ابن رشيق، تَوْقيع الكاتِب المِصْريّ: عَبْد الحَميد حَمْدى.

راجع: أنور الجندي، والنثر العربي المُعاصِر في مائةِ عام، ص ٢٣٩.

أَبْن رَشيق، تَوْقيع الكاتِب السُّعوديّ: مُحمَّد سَعيد العامودي.

راجع: محسن جمال الدين، «الأسماء والتواقيع المُسْتعارة في الأدّب العربيّ»، ص ٢٢.

أَبْنِ رَشْيَق، تَـوْقيع الشَّـاعر المِصْـريّ الكَبير: مَحْمود سامى البارودي.

راجع: أحمد أمين، وقيض الخاطِر، مجلّد . ٦، ص ٢٣١.

ابن الريف، تؤقيع الشّاعر اللَّبنانيّ وأحَد مُوظّفي دار الكُتب اللَّبنائيّة السَّيد: مُحَمَّد يوسف حمّود عَلى ونشيد الفلَّاح».

ابْن السرِّيف، لَقَب الأديب السوريِّ الحَديب السوريِّ الحَليِّ : مَحْمود ياسين.

راجع: ۗ والأديب، عَدَد ١٩٧٠/٣، ص ٢٦؛ وعَدُد ١٩٧٢/١٠، ص ٦٢.

أَبْنِ زَيْدُونَ، تَوْقِيعِ الأديبِ العراقيّ: عَبْد الهادي العصامي، في مَجَلَّة «الشَّعاع».

ابْن زَيْسدون، لَقَب اتّخَذه الكاتِبُ السّوريّ وصاحِبُ دار النَّشْر المَعْروفَة بمسطابع ابْن زَيْسدون في دمشق المَرْحوم: وجيه بَيْضون.

راجِع: يوسف أسْعد داغِر، «مصادر الدراسة الأدبية»، ج 1 (تحت الطّبع).

ابْن زَيْن الدّين، لَقَب الأديب اللُّبْنانيّ الشَّيْخ: سُلَيْمان الظّاهِر في جَريدَة «القَبْس» للمَرْحوم مُحمَّد كرْد عَلي.

ابْنِ السَّبِيتي، تَوْقِيعِ الكاتِبِ والمُؤلِّفِ اللَّبِنانِيّ الشَّيْتي. في اللَّبنانيّ الشَّيْتي. في أجزاءٍ عَديدةٍ مِنْ مَجلّة «العرفان».

ابْن سعيد المَغْربيّ، لُقّب به: بُلْبُل المَغْرب.

أَبْنِ السِّكِيت، لَقَبِ الكاتِبِ المِصْرِيّ، حُسَين زَيْن المرصفي.

راجِع: أَخْصَد أمين، ﴿ فَيْضِ الخَاطِرِهِ، مُجَلِّد ٢، ص ٢٣١.

ابْن السّموأل، تُوقيع الأديب والقاصّ العِراقيّ: أنْوَر شاؤل عَلَى قِصَّته العِراقيّ: أنْوَر شاؤل عَلَى قِصَّته والمحاشِق الخادِر» المَنْشورة في والمِصْباح»، بغداد، في العَدَدَيْن ٢٩ و ٣٠، س ١، نوفمبر ١٩٢٤.

العِراقيَّة، ص ٨٥ (في الحاشية)، وذلِكَ كما

Twitter: @abdulllah1994

ذَكَر عَبْد الرُّزَّاق الحسني في كتابه «تاريخ الصَّحافَة العِراقِيَة»، ط ١، ص ٨١.

أبن سَهل، تَوْقيع الكاتِب المِصْريّ: عَبْد الله باشا فكرى.

راجِع: أَخْمَد أَمِينَ، "فَيْض الخاطِري، مُجلَّد ٢٠ ص ٢٣١.

أبن سينا، لَقَب اتّخَذَه الأديب اللّبنانيّ والكاتِب الخصب: الدّكتور جورج ختا.

راجع: يوسف أسْعد داغِر، «مَصادِر الدَّراسة الاَدبيّة»، ج ٣، ص ٣٤١.

أبن سينا، توقيع الكاتب العراقي: عَبْد الهادي العصامي في جَريدَتي «الشّعاع» و «الغريّ» في النّجف، وجريدة «صَوْت الأهالي » البَغْداديّة.

أبن الشّاطىء، تَوْقيع الكاتِب المِصْرِيّ: كمال فَريد. في مَجَلّة «الصّباح» القاهِريّة، عَدَد ٨٠٥، ص ١٦.

أبن شاهين، تَوْقيع الكاتِب المِصْرِيّ: عبْد الرَّحمن رُشْدي في مَجَلَّة «الأدب والتَّمْثيل».

ابن الشّراة، تَوْقيع الكاتِب والمُؤلِّف المَسْرَحِيّ العِراقيّ الموصليّ: حَنّا رَسّام عَلَى مَسْرَحِيَّتِه «فلسطين المُجاهِدَة»، إحْدى مَسْرَحِيَّاته العديدة. راجع: يوسف أسْعَد داغِر، «مُعْجَم المَسْرَحِيّة العُربية والمعرّبة»، بيُروت، ١٩٧٨.

ابْن الشّوف، لَقَب عُرِفَ بِهِ: الأمير سَعيد أرْسلان.

أَبْنِ الشَّيْخِ، تَوْقِيعِ الكاتِبِ والمُؤَرِّخِ السَّورِيِّ الحِمْصِيِّ: الخوري عيسى أَسْعَد.

المصدر: من ابْنِهِ السّيّد منير الخوري.

أَبْن صَنِّين، لَقَب الشَّاعر المهْجريِّ اللَّبْنانيِّ في البرازيل: سَليم لُطف الله. راجع: البَدويِّ المُلثَم، «النّاطِقون بالضَاد في أميركا الجَنوبيَة».

ابْن الصَّوْمَعَة، تَوْقيع الشَّاعر النَّرجليِّ اللَّبنانيِّ: أَنْطون خَيِّاط في مَجَلة «الدَّبُور»، وعَلى ديوانَيْن زَجَلِيَّيْن.

ابن الصّيدلاني، تَوْقيع الكاتب السّورِيّ الحِمْصِيّ: جَلال فاروق الشَّريف.

راجِع: ُ «اللَّاديب»، عَدَد ٧، س ٤، ص ١٤.

أَبْنَ طِيْبَةَ، تَوْقيع المُحامي والكاتِب المصري: مُحمَّد حامِد حَسيب في جَريدة «السَّياسَة»، مصر.

راجِع: أَنْور الجُندي، وتطوّر الصّحافة،، ص ٣٤٥.

ابْن عابْدين، تَوْقيع الكاتِب والصّحفيّ الدِّدُتُتور: جورْج صَوايا في جَريدة «القَسْرُن العِشْرين» لصاحِبِها لَبيب الرَّياشي، في الأرْجَنْتين.

رَاجِعْ: فيليب دي طَرَّازي، «تاريخ الصّحافة»، ج ٤، ص ٤٧٦ (في الحاشية)؛ البَسدَدِيّ الملتَّم، «النّاطِقون بالضّاد في أميركا الجَوبيّة»، ج ١، ص ٤١٤.

witter: (aabdulllah 1994

ابْن العاصِفَة، تَوْقيعِ أَحَد أَعْضاء «عُصْبَة الخَمْسَة» الّتي تَالَّفت في بَيْروت عامَ ١٩٣٤ (اطْلُبْها).

ابْن عاهَة الدّار، شاعِر أمويّ اسْمُه: مُحمَّد عائشَة نُسِبَ إلى أُمّه. لَقَبَه بذلِكَ مَنْ عاداهُ أو أراد سَبّه.

راجِع: العاني، «مُعْجَم أَلْقاب الشَّعَراء»، ص ١٥٢.

ابْن عبّاد، تُوقِيع الكاتِب: سَليم العَقَاد. ابْن عبّاس، تُوقيع الكاتِب والصّحفيّ اللّبْنانيّ: كَمال عَبّاس، ابْن الشّيْخ أَحْمَد عَبّاس الأزْهَري، مؤسّس المُدْرَسَة العُثْمانِيّة في بَيْروت، وذلِكَ في جَريدَتِه والحقيقة اللّي أَصْدَرَهَا في بَيْروت.

ابْن العُذْرة، تَوْقيع أَحَدِهم في مَجَلّة: «المَكْشوف»، عدد ٣٩٤ (١٩٤٥)، ص ٢.

ابن العرايش، لَقَب الأديب اللَّبناني الشَّاعِر والصَحفي: نَجيب ليان في المُسابَقة الَّتي قَدَّمَتها مَحَطَّةُ إذاعَة لَنْدَن للشَّعْر العربي.

ابْنِ العِشْرِين، شاعِرٌ جاهِليِّ اسْمُه: طَرَفَة بن العَبْد، لَقَبَه بذلِك الشّاعر جَرير؛ وقيل سُمِّيَ بذلِك لأنّه قُتِل وهْوَ ابْن عشرين سَنةً.

راجِع: العاني، ومُعْجَم أَلْقابِ الشَّعَراء»، ص ١٥٦.

أَبْنِ الْعَصْرِ، تَوْقيعِ الكاتِبِ والصَّحُفيِّ العسراقيِّ: الأب أنستاس ماري الكرمليِّ، في مجلّة «المباحِث»، العراق.

ابْن العصر، تَوْقيع الصّحفيّ والكاتِب اللَّبْنانيّ: صَموئيل يَنّي شَقيق جورْج يَنّي ومساعِدهُ في تَحْسريسر مَجلة والمَباحث، الطّرابلسيّة.

راجِعْ: عَبْد الله خَلاط، «عُلَماء طرابلس»، ص ۱۸۲.

ابْن العَفيف، لَقَب الشّاب الظّريف: مُحمَّد بن سُلَيْمان بن عَلي شَمْس الدِّين التَلمسانيّ. شاعِر دِمَشْق في القَرْن السّابِع للهجْرة، وُلِدَ في القاهِرَة ورُبِّي في دِمَشْق، وفيها تُـوُفّي (٢٦١ - ٨٨٨ هـ؛ ١٢٦٣ - ١٢٨٩ م).

ابْن العِماد، لَقَب السَّيِّد: عَلَي أَبِو النَّصْر أَحَد نُدَماء الخَديو إسْماعيل باشا.

راجع: أخْمَد أمين «فَيْض الخـاطِر»، ج ٦، ص ٢٣١.

أَبْنِ الْعَوَّامِ، لَقَبِ الْمُهَنَّدِسِ الْزِّرَاعِيِّ اللَّبِنَانِيِّ الْمَرْحُومِ: عادِل أَبُو النَّصر المُتَوَقِّى في بَيْرُوتِ عامَ ١٩٦٧. المُصدر: مِنْ رِسَالةٍ لَهُ.

ابْن الغَد، تَوْقيع الكاتِب اللَّبْنانيّ:

الأمير يوسف أبي اللَّمْع وَقَع بِهِ أَوَّل مِقَالٍ لَهُ في جَريدَة «كَوْكَب أَميركا» الصّادِرَة في السوِلايات المُتَّحِدة الأميركيّة.

أبن الفُتوح، تَوْقيع الصّحفيّ والكاتِب اللَّبْنانيّ المَرْحوم: وَديع الزَّيلع في مجلَّة «الدَّبُور».

ابن الفُرات، لَقَب المُهَنْدِس الزَّراعيَ العِرَاقِي أَحْمَد نَسيم سوسة عَلى كِتابِه دماً ساة اللَّطيفيَة أَوْ صَفَحات مِنْ ذَكْرَيات الماضي، المَنْشور في بَغْدَاد

راجع: عوّاد، «معجم المؤلّفين العِراقيّين»، ج ١، ص ٥٨.

أَبْنِ الفُرات، لَقَبِ الكاتِبِ السّوريّ المُؤرِّخ: عَبْد القادر عَيَّاش.

راجع: يوسف أَسْغَد داغِر، «مَصَادِر الدَّراسَة الأَدْبَيَة»، ج } (تحت الطَّبع).

أَبْن قرناص، لَقَب الكاتِب المِصْرِي: إسْماعيل الخرتباوي.

راجع: أَحْمَد أمين، وَقَيْض الخاطِره، ج٦، ص ٢٣١.

أَبْنِ القَرْية، مِنْ تَواقِيع: مُؤلِّف هـذا المُعْجَم، عَلى أَحَد كُتُبه.

ابن اللّبون، تَوْقِيع الكاتِب والمُؤرَّخ العِراقيّ الكبير الأستاذ: عَبْد الرَّزَاق الحسني في عِدَّة صُحُف عِراقِيَّة.

ابْن لؤي، تَوْقِيع الصّحفي اللُّبنانيّ: حُسَيْن الحَبَّال في جَريدَتِهِ «أبابيل».

ابْن مكانس، تَوْقيع الكاتِب المِصْرِيّ الشَّيْخ: مُحمَّد نجاتي.

الشَّيْخ: مُحمَّد نجاتي. راجع: أخْمَد أمين، «فَيْض الخاطِر»، ج٦، ص ٢٣١.

ابْن نبات المِصْرِي، (١٢٨٧ - ١٣٦٦)، شاعِرُ مِصْرِيَ لُقِّب ب: أمير شُعَراء المَشْرق.

راجِع: عُمَر مُوسَى باشا، «أمير شُعَراء المَشْرِق ابن نباتة».

ابن النصرانية، شاعِر أموي اسْمُه: عَبْد الله بن المخارق الشيباني، المعروف بالنَّابغة الشيباني، لَقَبَه بذلك عَبْد العَزيز بن مَرْوان الأنَّه كانَ نَصْرانياً فياسْلَم.

راجع: الأصْفَهاني، «الأغاني»، ج ١٤، ص ٨٧؛ العاني، «مُعْجَم أَلْقاب الشَّعَراء»، ص ٢٤٧.

ابِّن هانِی، (۹۳۷ - ۹۷۲م)، شاعِرُ انْدَلُسیِّ اسْمُه: أبو القاسِم مُحمَّد بن إبْراهیم بن هانی، الأنْدَلُسِیِّ، یُلَقَّب فی المَغْرب به: مُتَنَبَی الغَرْب.

ابن الواحَة، تَوْقيع الكاتِب التَونسِيّ: عَبْد الرَّحْمٰن عَمّار.

Paul Marty, «Les noms pseudonymes». :راجع

ابْن الموطَن، تُوقيع الأديب التّونسيّ المَشْهور الأسْتَاذ: عُثْمان الكَعّاك. المصدر: مِنْ رسالةٍ لَهُ.

ابْن يَقْظَان، اسْمٌ مُسْتَعارُ اتَّخَذَه: أمين السَّريحاني في جَريدة «الهُدى» النّويورْكِيَّة عامَ ١٨٩٩.

أَبْنَاء السُّقوط، اصْطِلاحُ عامِّيً اطْلَقَه الْهَلُ بَعْداد مِنْ باب التوْرِية عَلى مَعْنَيَيْن: قَرِيب، ويُرادُ به جيل الّذين وُلِدُوا عِنْد سُقوط بَعْداد بيد الإِنْكليز (١٩٢٠)؛ وبَعيد، ويُرَادُ بِهِ تَصْوير السَّلِبَقات الّتي بَسرَزَت في أعقاب السَّبقات الّتي بَسرَزَت في أعقاب الاَّتِلل الإِنْكليزيّ وما اعتراها من تَحلُّل في الأَّلاق ومِنْ فَساد.

ابْنَة الشّاطىء أو بِنْت الشاطىء، تَوْقِيع الأديبة المصريّة: عائشَة عَبْد الرَّحْمن زَوْجَة المَرْحوم أمين الخَوْلي، اعْتَمَدَت التَّوْقِيع الأوَّل في بداية عَهْدها بالكتابة. راجع: وَديع فلسطين، «إمضاءات والقاب»؛ كُتُبها العَديدة الّتي ظَهَرَت بِهذا الاسْم؛ مقالًا للدِّكتور أَسْعَد طلس في مَجلة «العالمين»، عَدَد ٢٢، تاريخ ١٩٤٤/٥/٨، ص ٢.

ابْنَة الوَطَن، لَقَب اتَّخَذَتْهُ المُسْتَشْرِقَةُ الرَّوسيَةُ الفَلسْطِينِيَّةُ المَوْلِد والأَصْل: كُلْشُوم عَوْدَة فاسيليفا مُدَرَّسَة اللَّغة العَربية في الكُليّة الشَّرْقِيّة في موسكو. المصدر: عَبْد الغني الكَرْمي، عُضو المُجْمع العِلمِيّ العَرْبي بدمشق.

أبو أَحْمَد، تَوْقيع الكاتِب العِراقيِّ: عَبْد الفَادِرْ المُميّز في جَريدَة «البَلَد»، عَدَد ١٩٦٤/٣/١٣، ص٣.

أُبِو أَذَيْنَة؛ اسْمُ مُسْتَعِارُ في مَجَلَّة «الطَّريق»، عَدَد ٦ (حزيران ١٩٥٧).

أبو إسماعيل، نديم، الكاتب والصّحفيّ اللّبنانيّ، له من التواقيع: دَعْد النّائِرَة؛ فتى الشّوف؛ فرتر. راجع: كِتابه ومَع المُرشّحينَ اللّبنائين».

أبو الأغرّ، لَقَب الكاتِب العِراقيّ: صالح الجَعْفَري.

ر . رَبِّ رَبِّ الْخَاقَانِي، وشُعَراء الغريّ، ج ، ص ٣٠١.

أبو بُثْيَنَة، لَقَب الزَجَال المِصْرِيّ: مُحَمَّد عَبْد المُنْعِم.

أبو بَسّام، تَوْقِيعِ الصَّحفيِّ السَّوريِّ: أَحْمَد كَرْد عَلي شَقيق محمَّد كَرْد عَلي، في جريدة «المُقْتَبس»، دِمَشْق.

أبو بَشّار، لَقَب الْأَسْتاذ المُربّي: حَنّا عَبّود، أَسْتاذ الأَدَبِ العَربيّ في ثانَوِيّة حمص.

أبو بَصير، لَقَب أَعْشى قَيْس أَو الأَعْشى اللَّكُبر، وقَدْ لُقِّب أَيْضاً بـ: صَنّاجة العَرَب.

راجع: العاني، ومُعْجَم أَلْقاب الشَّعَراء،، ص ٧١.

أبو البهار، شاعِرُ إسْلَامِيُّ اسْمُه: مُحمَّد القاسِم التَّقَفي كانَ يَشْرَب عَلى البهار ويُعْجَبُ به، فلُقَّب بِذلِك. والبَهارُ نَبْتُ طَيِّبُ الرِّيح.

رَاجِعْ: العاني، ومُعْجَم أَلْقَابِ الشَّعْرَاءِ، ص ٣٦-٣٧.

أبو التّلاميذ، لَقَب الصّحفيّ المِصريّ: مُحمَّد سُلَيْمان عَفّارة.

راجِعْ: أَنْوَر الجُنْدي، وتَطَوَّر الصَّحافَة،، ص ٣٤٥.

أبو تَمَّام، شاعِرٌ عَبَّاسيٌّ هُوَ: حَبيب بن اؤس الطَّاثي لُقِّب بِذلِكَ لِتَمْتَمَةٍ في لسانِه ولِحَبْسةٍ شَديدة.

راجع: العاني، «مُعْجَم القاب الشَّعَراء،، ص ٤٢.

أبو جبران، كاتب عراقيً وَقَع بِهذا الأسْم مَقالًا لَهُ في مَجَلَّة «التَّراث الشُعْبِيِّ»، عَلَد ٣ (حزيران ١٩٦٦)، ص ٧١ - ٧٤.

أبو حاتم، تَوْقِيع الكاتِب اللَّبناني: مُحمَّد عَلي حامِد حَشيشو في مَجلَّة «العرفان»، مجلّد ٢ ومجلّد ٣.

أبو الحارث، لَقَب الكاتِب العِراقِيِّ النَّجَفيِّ: أَسَد حَيْدُر.

أبو الحارِث، تَوْقِيعِ الحجَّةِ النَّجَفِيِّ: مُحمَّد حُسَين آل كاشِف الغَطاء.

المصدر: من رسالَة للأسنَاذ عَبْد الرّحيم مُحمَّد على (النّجف)، تاريخ ١٩٧١/٩/٩.

أبو حازم، لَقَب الدِّكتور الأديب المِصْرِيِّ الخَصب الإِنْتاج الشَّيْخ: الشَّرباصي في مَجلَّة «صَوْت الشُّرْق»، مايو ١٩٥٦.

راجِع: وَديع فلسطين، وإمضاءات والقاب، ا أنْوَر الجُنْدي، والمُحافظة والتَّجْديد في التَّر الغَرَبي، ص ٧٨٩ (الحاشِية).

أبو حُسام، مِنْ تَواقيع الكاتِب العِراقِيّ النَّجَفِيّ: عَبْد الهادي العصامي.

أبو الحَسَن، لَقَب الكاتِب الفلسطينيّ المُجاهد والصّحفيّ المَشْهور: محمّد على الطَّاهر، نزيل بَيْروت في سَنواتِه الأخيرة.

أبسو الحِنّ، لَقَب الأديب والكاتِب اللَّبنانيّ الشَّهيد المَرْحوم: فُؤاد بَركات حَدّاد في جَريدة «العَمَل»، بَيْروت.

أبو حَنّا، تَوْقِيعِ الأبِ المَرْحوم: جورْج فاخوري أحد أعضاء جَمْعيّة المُرْسلين البولسيّن، ومديسر مَجلَّة «المَسرَّة» ورئيس تحريرها مدة تُقارب ٢٠ سَنَةً. المصدر: من رسالةٍ لهُ.

أبو حَيَّان، تَوْقِيع الكاتِب العالِم المُعْجَمِيّ اللَّبْنانيّ الشَّيْخ: عَبْد الله العَلايْلي.

أبو حَيَّان، تَـوْقِيـع الكـاتِب العِـراقيّ النَّجَفِيّ: عَبْـد الهادي العصــامي في جَريدَة (الناشِئة الإِسْلامِيّة) البَغْداديّة.

أبو خُلْدون، لَقَب المُسرَبِيّ العَسرَبِيّ الكَبير ومُؤَرِّخ القَوْمِيّة العَربيَّة المَرحوم: ساطع الحُصري.

راجِعْ: وديع فلسطين، وإمضاءات وألقاب.

أبو خَلْدون، لَقَب الأديب العراقيّ الأستاذ: صُبْحي البَصّام في جَريدَة (البَلْد» البَعْداديّة.

أبو خَليل، لَقَب المُؤلِّف العِراقِيّ: جَعْفَر مال الله اتَّخَذَه في بَعْض مُؤلَّفاته.

راجع: عَوَّاد، ومعجم المؤلِّفين العِراقيّين، ج ١، ص ٦١.

أبو الخَيْر فهر بن جابر الطائي، تَوْقِيع الأديب العِراقيّ: الأب أنستاس ماري الكَرْمَليّ.

راجع: يُوسف أَسْعَد داغِر، ومصادِر الدُّراسة الأَدبيَّة، ج ٢، ص ٦٦٣ - ٦٦٤؛ عَـوَاد، والأب أنسستاس ماري الكَـرْمَـلِيَّ»، ص ١٤ - ٤٢.

أبو الدّرداء، تَوْقِيع الكاتِب المَسْرِيّ المَسْرِيّ المِصْرِيّ والنّاقد الفَنّي: تَـوْفِيق المردنلي وَقّع بِهِ مَقالاتِه في «المُؤيّد» المصريّ.

راجع: مجلّة «المسرح»، عدد ١١.

أبو دُلامَة، لَقَب اتَّخَذَه الكاتِب المُصْرِيِّ الشَّيْخ: عَلَي اللَّيْشي.

راجِع: أحمد أمين، وفيَّض الخَاطِر، ج ٢، ص ٢٣١.

أبو دِهْبِل، شاعرٌ أمويٌ اسْمُه: وهب بن زمعة الجمحي، لُقب بــــــــــــــــ مِنْ مشيته، لأنّ الفِعْل دَهْبَل، يُدَهْبِل، دَهْبَلُهُ، يَعْني مَشى مَشْياً تَقيلًا.

راجع: العاني، ومُعْجَم أَلْقاب الشَّعَراء،، ص ٨٥.

أبو نُؤيب، لَقَب الأستاذ الدَّنتور: إ. ولفنسون، أستاذ اللَّغات السّاميّة بدار العُلوم والجامِعة المصريّة سابقاً، وهوَ صاحِبُ كِتاب «الحكيم مسوسى بن مَيْمون» الَّذي نَقَدَه مُحمّد كرد عَلي في مَجلّة «المجمع العِلميّ العسربيّ» بدمشق، مجلّد ١٧، ص ٢٦٥.

راجع: فِهْرسَ والمقشطف، أج١، شُموثيلَ موريه، وفِهرس المطبوعات العَربيّة.

أبو رائد، تَوْقيع الأديب الفلسطيني المُؤرِّخ الأُسْتاذ: نقولا زيادة في جَريدَة «المُنتَدى» الصَّادِرَة في القُدْس الشَّريف.

المصدر: مَعْلُومات مُسْتَمدة مِنْه رأساً.

أبو رَباب، تَوْقيع الكاتِب والمُسربي اللَّبنانيَ الأُسْتاذ: مُحمَّد كزما وقَّع بِهِ مقالاتِه في بَعْض الجَرائد اللَّبنانيَّة. المصدر: منهُ رَاساً.

أبسو رَجَب، لَقَب الصَّحفِيِّ اللَّبنانيِّ الطَّرابِلسِيِّ: جُبْران النَّحاس.

أبو رَحْمُون، لَقَبِ الأديبِ اللَّبْنَـانيِّ: جرجي إِبْراهيم الصَّبَّاغ. راجع: كَلِمَة لِإلياس أبو شَبكة وأُخْرى لعيسى

رَاجِعْ: كَلِمَةَ لِإلَياسِ أَبُو شَبِكَةً وَأُخْرَى لَعْيَسَى إِشْكَنْدُرِ الْمَعْلُوفِ فِي «الْمَكْشُوفِ»، مجلّد ؛، عَدَد ١٥٠ وعَدَد ١٥١.

**أبــو ريـاض،** لَقَبُّ اتَّخَــذَه الكـاتِب

العِراقيّ: هاشِم البَنّا عَلى مُوْلُفَيْه: وحياة يَسوع، (ديوان شعر)، بَعْداد، 1971؛ وقِصَّة الميلاد أو الشَّلاثَة الكبار، (مسرحيّة).

راجع: عَوَّاد، ومُعْجَم المؤلِّفين العِراقيين،، ج ١، ص ٦٣.

أبو زُهَيْر، من تَواقيع الشَّيْخ: مُصْطَفى الغلاييني وَقَّع بِهِ القَصائــذَ الَّتي كانَ بَنْشُرُها في مَجَلَّة «الحَقيقَة»، بيروت.

أبو زُهَيْر الأَنْدَلُسي، تَوْقيع المُؤرِّخ اللَّبنانيّ والأديب: راشِد طبَّارة على كتابَيه: (النَّقافة والتَّهْذيب»، بَيْروت؛ (إمْكان التَّهْذيب»، بيروت. المصدر: مَعْلومات مِنْهُ رَأْساً.

أبو زُهَيْر الفَوائدي، نَـوْقيع الأديب اللَّبْنانيِّ الخَطيب والصَّحفيِّ الشَّيْخ: مُصْطَفى الغلاييني قــاضي بَيْروت سابِقاً؛ كما اسْتَعْمَل هذا التَّوْقيع أيضاً الأديب اللَّبْنانيِّ: أَحْمَد عُلبى.

أبو زيكار، تَوْقِيعِ المُؤَرِّخِ اللَّبْنانِيِّ الصَّحفيِّ: جورْجِ مَصْروعَة وَقَع بِهِ مقالاتِه في «الدَّبُور»، «النَّهار»، «مُلْحَق النَّهار»، «الأَجْيال»، «العاصِفَة».

المصدر: مِنْه رَأْساً.

أبو سرحان، تُوقيع الأديب العِرَاقي، مؤلّف كِتاب «حُلْم وأثراب»، المَنْشور

بِبَغْداد، مَطْبَعة «الأديب» البَغْداديّة، 1977، في 178 صفحة.

أبو سِرّي، تَوْقِيعِ المُربّيِ الفلسْطِينيّ، القاصّ والصّحفيّ: خَليل السّكاكيني. المصدر: يوسف أسعد داغِر، ومَصادِر الدراسة الأدبيّة، ج ٢، ص ٥٥٨.

أبو سَعْدى، لَقَبِ لـلأديب والكـاتِب البَغْـداديّ: مُحَمَّـد عَلي البَـلاغي النّجفيّ، في مَجلَّة «الغريّ»، النَّجَف.

أبو سَعيد، تَوْقِيع الكاتِب والمُربِّي اللَّبْنانيِّ: حَسيب عَبْد السَّاتر في (المَكْشوف».

أبو سلمي، تَوْقِيعِ الكاتِبِ والأديبِ الفَلسُطينيّ: عَبْد الكَرِيمِ الكَرمِي. راجع: محسن جَمال السدّين، «الأسماء والتواقيع المستعارة في الأدب العَربيّ،

أبو سَليم الطَّبْل، الاسْم الفَنِي للمُمَثَّل الشَّعْبِيّ اللَّبْنانيّ: صَلاح تيزاني في البرنامج التلفزيونيّ الّذي كان يُقَدِّم أسْبوعيًا عَلى القَنال ٧.

أبو سَمْرا غانِم، إبْراهيم، اتّخَذَ لَهُ اسْمَ: خَلِيل همام فايز على كِتابٍ تَرْجَم فيه لِنَفْسِه بعُنُوان «أبو سَمْرا غانم».

راجَع: فيليب دي طرازي، وأَصْدَق ما كانه، ج ، ص ١٦٦.

أبو سَمير، تَـوْقيع الأديب الأرْدُنيّ الأسْتاذ: عيسى النّاعوري. المصدر: مِنْهُ رَأساً.

أبو سُهَيل البَغْدادي، اسْمٌ مُسْتَعارٌ لأديب عِراقيّ في جَريدَة «الأيَّام»، عَدَد ۲۲۹، تاريخ ١٩٦٣/١/١٥، ص ٢.

أبو شادوف، تَوْقِيعِ أَحَد عُلَماء الأَزْهَرِ وَكَبير مُصَحِّحي المَطْبَعة الأميريَّة في القاهِرة الشَّيْخ: مُحمَّد قُطَّة العلويّ. واجع: أَحْمَد أمين، وفَيْض الخاطِر،، ج ٢، ص ٢٣١.

أبو شبكة، إلياس، شاعِرٌ لُبنانيُّ رومانْطيقيُّ وَقَع: أبو عصبصب، في «المعرض»، بيروت؛ إ. أ. ش، في «الأديب»، س ١، عدد ٤؛ أبو ناصيف، في «الأديب»؛ رَوْ وف فَرَج رَوْ وف، في «المعرض»؛ رَسَّام، في مجلة «المعرض»؛ رَسَّام، في مجلة «المعرض»، بيروت.

أبو شرف حتّي، نجم، أديبُ لُبْنانِيً، مِنْ زَحْلَة، لبنان، وَقَّعَ: ساكِت؛ مُشْتَح، في مَجَلَّة «المَكْشوف».

أبو الشَّعراء، لَقَب الوَزير المِصْرِيّ: إبْراهيم دسوقي أباظة (ت. ١٩٥٣) الَّذِي تَرَأَّسَ عامَ ١٩٤٧ «جَماعة أُدَباء العُروبة» في مِصْر.

راجع: نقولاً يوسف، «الشّاعِر عَزيز أباظة ومَشْرَحِيّاته، «الأديب، ١٩٧٤/٢، ص ٨.

أبو الشّمَقْمق، شاعر أمويُّ اسْمُه: مَرْوان بن مَحمَّد لُقَب بذلِك لطولِهِ الفارع.

الفارع. راجع: العاني ومُعْجَم ألقاب الشَّعَراء)، ص 177.

أبو شَنب فضّة، تَوْقيع الأديب والنَّاقد الأَدَبِيِّ المِصْرِيِّ: يحيى حقّي (اطْلُبُهُ).

أبو شَهْلا، ميشال، شاعِرُ لُبْنانيً مُجدد، أديبُ وكاتِبُ ونائِرُ وصحفيً، كانَ أَحَدَ أَعْضاء «عُصْبة العَشرَة» (اطْلُبْها)، أصْدَر مَجَلَّة «الجُمْهور» عامَ ۱۹۳۲، بَعْدَ أَنْ حَرَّر طَويلاً في مَجَلَّة «المَعْرض» لميشال زكور، وَقع: أبو فَريد، في «المعرض»، بيروت؛ م. أ. ش؛ م. أبو شهلا.

أبو الشَّيْص، شاعِرُ عَبَاسيِّ اسْمُه: محمّد بن رَزين، والشَّيْص هُوَ حِمْـل النَّخْلَة إذا لم يَكُنْ لَـهُ نوى، وذلِك حِمْلُ رديءُ مُذْمومٌ.

راجع: العاني، ومُعجَم الْقاب الشَّعَراء،، ص ١٣٠.

أبو صادق، اسْمُ مُسْتَعارُ اتَّخَذَه الكاتِبُ العِراقيِّ: جَعْفَر مال الله على كتاب حَقَقه بعنوان «تبديد الظَّلام» أو «أَصْل الماسونيّة»، تأليف عوض الخوري وتحقيق «أبو صادق»؛ وعلى كتاب «التَّعْليم المُقَدّس أو تَعْليم الحاخامين

اليهود»، وهُوَ من تَأْليفِهِ. راجع: عَوَّاد، ومُعْجَم الْمَوْلُفين العراقيّين»، م ۱، ص ۲۲ و ۲۵۲.

أبو صالح، يوسف، صحفي لُبْنانيّ حرَّرَ في جَريدَة «الأحوال» وغَيرِها من الجرائد اللَّبنانيَّة؛ لَهُ: أبو هاني. أ المصْدَر: منْهُ رَأْساً

أبو صباح، تُوقيع الكاتِب العراقيّ: محمّد حَسن حَيْدر في مجلّة (الخَمائل»، بَغْداد.

أبو صَخْر، شاعِرٌ أَمَويُّ اسْمُه: عَبْد الله بن سَلَمة الهذلي، لَقّبَه بذلك عَبْد الملك بن مَرْوان.

سبب بن سروان. راجع: العاني، ومُعْجَم الْقاب الشَّعَراء،

أبو صَفْوان، لَقَب الأديب العِراقي: صالح مَهْدي الدّبّاغ عَلَى أَحَد كُتُبه. راجع: عوّاد، «مُعْجَم المؤلّفين العِراقيّين»، ج ۳، ص ۹۱۰.

أبو ضاري، لَقَب المُؤلِّف العِراقي: سالِم خالِص اتَّخَذَه عَلى ديوانٍ لَهُ في الشَّعر الشَّعْبيّ . راجع: عوّاد، «مُعْجَم المؤلِّفين العراقيّين»،

ج ۱، ص ۲۲.

أبو ضاري، تؤقِيع مُؤلِّف عِراقي، هُوَ ماحب كتاب «فراكين الهوى»، بغداد، مطبَعة الجامعة، ١٩٦٦، ص ۱۲۱.

راجع: عوّاد، «مُعْجَم المؤلِّفين العراقيّين»، ج آ، ص ۲۲.

أبو الضّياء، تَوْقِيع الشَّيْخ: تاج الدّين الحُسَيْني (١٨٩٠ ـ ١٩٤٣) عَلى مَقالِ لَـهُ صَـدر في مجلّة «الحقائق» الدِّمَشْقِيّة، العدد التّاسع من المجلّد التَّالِث، وهوَ بعنُوان «الوظائف الدِّينيَّة والجهلاء». والمجلّة المَذْكورة أَصْدَرَها عَبْد القادر الإسْكَنْدَراني سنة

والمُتَواتَر أنَّ الشَّيْخ تاج الدين سَبَق واسْتَعْمَلَ هذا التّوقيع في جَريدة «الشُّرْق» الَّتي أصدَرَها جَمال باشا أثناء الحرب العالمية الأولى وأسند رئاستها

للشَّيْخ تاج الدين. راجع: رسالَة للدَّكتُور عَدْنان الخَـطيب، في .1474/14/1

أبو الضّياء، لَقَب الأديب التّونسيّ: رُجاء إبراهيم.

Paul Marty, «Les noms pseudonymes». : راجع

أبو طالِب، عَمّ النّبيّ العَربيّ محمّد وشقيق العبّاس ووالـد عليّ بن أبي طالب، لُقِّبَ بـ: شَيْخ اِلأبطح، وبهذا العنوان أصدر الأديب اللَّبْنَاني محمّد على شَرف الدِّين العامِليّ كتابَه.

أبو طايلة، محمّد، صحفيٌّ مصريٌّ اشتغل في الصحافة عَشْر سنوات (۱۹۲۰ ـ ۱۹۳۰)، كَتَبَ في افتتاحيّات

«كَوْكَب الشَّرق» و «البّلاغ»، وحَرَّرَ في مَجَلّات «دار الهلال» و «خيال الظّلّ» و «الكَشَّاف» و «اللَّطائف» و «المصور» و «كــل شيء» و «الفــاكهــة»، وكان يُوَقِّع: أبو نظارة (وهذا لَقَبٌ اتَّخذه من قبل: يعقوب صنّوع، المُمَثِّل والصحفيّ المصري).

راجَع: ۗ أَنُور الجُنْدى، وتَطَوُّر الصحافَة العَربيّة في مِصْر، ص ٣٣٨.

أبو عادل، تؤقيع الأديب والمربي الْأَرْدُنيّ والمؤرّخ الأسْتاذ: روكس بن زائد العُزَيزي. المصدر: مِنْهُ رَأْساً.

أبو العَتاهية، شاعرٌ عَبَّاسيِّ اسْمُه: أبو إسْحَق إسماعيل بن القاسم لُقِّب بذلكَ لأنَّ الخَليفَة المَهدى قال لَهُ: أَنْتَ إنسانٌ مُتَحَذَّلتُ مُتَعْتَهٌ. ويُقالُ للمُتَحَذَّلق عَتاهِية، وفي لَقَبه هذا رواياتُ أَخْرى. راجع: العاني، ومُعْجَم أَلْقاب الشَّعَراء،

أبو عِصام، تَوْقِيع الكاتِب العراقيّ النَّجَفيّ: عَبْد الهادي العصامي اتَّخذَه في المُنشورات العراقيَّة التاليَّة: «الشّعاع»، «الغسريّ»، «صَوْت الأهالي، البُغْدَاديّة.

أبو عصبصب، اسْمُ مُسْتَعَارُ اتَّخَذَه الشَّاعرُ اللَّبْنَانيِّ: إلياس أبو شَبَكة، في (المعرض)، بيروت.

أبو العَلاء المعَرّى، لُقُبَ بـ : رَهين المحبَسَيْن: العَمى والمَنْزل؛ شاعِر الفَلاسفَة وفَيْلَسوف الشُّعَراء.

أبسو العَلاء، اسْمٌ مُسْتَعار اتَّخَذَه الْأَسْتَاذَ: أُنيس الخوري المَقْدسي.

أبو العَلاء، لَقَبُ الكاتب العراقي النَّجَفيّ: عَبْد الهادي العصامي في «الغرى»، النَّجف.

أبو عَلي، لَفَبٌ أَطْلِق عَلَى الشَّاعِر الكَبير: أَحْمَد شوقي. (اطْلُبه).

أبو عَلَى، تَوْقيع: الـدُّكْتـور جـورْج

راجع: محسن جمال السدّين، والأسماء والتَّواقيع المُستَعارة في الأدب العَربيّ،

أبو العيناء، شاعرٌ عبّاسيٌّ اسْمُه: أبو عَبْد الله محمَّد بن القاسم اليَمامي، لُقَّبَ بذلِك لأنَّه كانَ ضَريراً، ذا لِسان وعارضة ورواية واسِعَة.

راجع: العَاني، ومُغَجَم أَلْقاب الشُّعراءه،

أبسو غريب، اسْمُ مُسْتَعــار اتَّخـــلَه الأديب: عُمَر عَلي أمين عَلى كِتابَيُّه: «إرشادات زراعية» و «إرشادات في زراعة الشّعير».

رَاجع: عوَّاد، ومُعْجَم المؤلِّفين العراقيّين، ج ۲، ص ٤٤٤.

~witter: @abdulllah1994

أبو غسّان، لَقَب الصّحفيّ اللُّبْنَانيّ: جُبْران التّويْني في جَريدَتِه «النَّهار».

أبو فارس، اسْمٌ مُسْتَعارٌ اتَّخَذَهُ أديبٌ عراقيٌ في جَريدَة «الجُمْهوريّة»، عدد ٦٢٣ ، تاريخ ١٩٦٩/١٢/٣ ، ص ١٤.

أبو الفداء، اسْمُ مُسْتَعار اتَّخَذَه: مُصْطَفَى كامل.

راجع: طاهِر الطّناحي، «حَديقَة الحَيُوان»، ص ١٥.

أبو فُرات، اسْمٌ مُسْتَعارُ اتَّخَذَه شاعِرُ العراق: مُحمَّد مهدي الجَواهري وذلك في الصَّحُف التَّالِيَة: «العرفان»، «الاعتدال»، «الكاتب المصري».

راجع: محسن جمال اللّين، و الأسمّاء والتواقيع المُستَعارة في الأدب العربي، ص ١٥.

أبو فراس، لَقَب المُؤلِّف السَّوريِّ الحلبيِّ: بَدْر الدِّين النَّعْساني عُضْو المَجْمع العِلميِّ العربيِّ، دمشق.

راجع: سامي الكيالي، والرّاجلون،، ص ١٦٠.

أبو فِراس، اسْمٌ مُسْتَعار اتَّخَذَه الأدِيب النَّبْنانيّ: عِزَّت قريْطِم، في جَريدَة دالحَقيقَة»، بيروت.

أبسو فراس، اسم مُسْتَعار اتَّخَذَه الصَّحَفيِّ اللَّبنانيِّ: كَمال عبّاس في جَريدة «الحَقيقَة»، بيروت.

أبو فِراس، اسْمٌ تَسَتَّر تَحْتَه الأديب السُّعوديّ: مُحمَّد سرور الصّبّان.

راجع: محسن جمال اللّين، والأسماء والتّواقيع المُسْتعارة في الأدب العربيّ، ص ٢٠.

أبو فِراس الحَمداني، تَوْقيع الأديب والمُربّي الفلسْطينيّ: كَمال ناصِر.

رَاجِع: مُصْطفى السَّحرتي وهِـلالَ نـاجي، وشُعراء مُعاصِرون، ص ٧٧.

أبو فرفان النَّجَفي، اسْمٌ مُسْتَعارٌ اتَّخَذَه الكَاتِبُ العِراقيُّ صاحِبُ كِتاب والعصمة الحُسينيَّة، النَّجف، مَطْبَعة النَّعمان، ١٩٦٧.

أبو فَريد، لَقَب الشّاعر اللَّبنانيّ المَرْحوم: ميشال أبو شَهْلا في «المعرض»، بيروت.

أبو الفَضْل الوَليد، اسْمٌ تَخَفَّى وراءَه الشّاعر المهْجريّ، المَرْحـوم: إلياس عَبْد الله طعْمَة.

راجع: يوسف أَسْعَد داغِر، ومصادر الدّراسة الأدبية، , ج ٢، ص ٧٤؛ وديع فلسطين، وإمضاءات والقابه؛ محسن جمال الدّين، والأسماء والتواقيع المُسْتَعارة في الأدب العربيّ، ص ٣٨.

أبو قابوس، لَقَب الشَّاعر اللَّبْنانيِّ: أَسْعَد المُنْذِر ابن شَقيق الشَّبْخ إبْراهيم المُنْذ

المُنْذِر. المصدر: حِنْهُ رَأْساً.

أبو قَيْس، اتَّخَذَه: عِزَّ الدِّين عَلم الدِّين

التَّنْوخي عُضْو المَجَمع العلميِّ العربيِّ، دمشق، وأحد كبار أدباء سوريا في النصْف الأوَّل مِنَ القَرْن العَشرين.

أبو قَيْصَر الدّيواني، تَوْقِيع مؤلّف عِراقي، صاحِب كِتاب «بَيادِر»، المَطْبوع في مَطْبَعَة التّعماني، النّجف.

أبو كِفاح، تَرْقِيع الأديب العِراقيّ: ألبير قطّان على كِتابِه «مع الشّعوب»، بَغْداد ١٩٥٤.

راجع: عوَّاد، (مُعْجَم المؤلِّفين العراقيّين»، ج ١، ص ٦٥.

أبو كَوْكَب الصّباح، لَقَب الأديب المصرى: محمّد سُلَيْمان عفّارة.

راجع: زكي مجاهد، «الأغلام الشرقية»، ترجمة رقم ٦٢٣؛ أنور الجُنْدي، «تطور الصّحافة»، ص ٣٤٥.

أبو لُبْنان، تَوْقِيع الشَّاعر اللَّبْنانيَ: يونس الابن عَلى كِتابِهِ «أبو لُبْنان وسَنَّنا حَرْب».

راجع: جُريدَة «الأنْوار»، تاريخ (١٩٧٨/٥/٢٨، ص٠)

أبسو لَيْلَى، لَقَب الأديب الفلسطيني الأصل: عَبْد الغني بن الشَّيْخ سَعيد الكَرمي أحد أعضاء المجمع العلمي العَربي، دِمَشْق.

أبو مُجاهِد، اسْمٌ مُسْتعارُ اتّخـذه

صاحِبُ كِتاب «فلسطين العَربيَة تُنادي»، بَغْداد، ١٩٦٥.

أبو مَرْوان، تَـوْقيع الكـاتِب اللُّبْنانيّ: رأفَت بُحَيْري في مَجلّة «الأديب».

أبو مَسّاس، تَوْقيع الأديب اللَّبْنانيّ المهجري: سَليم عازار في جَريدَة «الهُدى»، نيويورْك.

أبو مسلم، لَقَب أُطْلِقَ عَلى: أَحْمَد لُطْفى السَّيد.

راجع : طاهِر الطّناحي، «حديقة الحَيْوان»، ص ١٥.

أبو مُصْلح، اسْمٌ مُسْتَعارٌ اتَّخَذَه الدَّكتور: مُحمَّد يَحْيَى الهاشِمِي أَحَد عُلَماء حَلَب، وذلِكَ في المُباراة الّتي أَقامَتْها مَجلَةُ «الأديب»، بيروت.

أبو مُضَر، اسْمُ مُسْتَعارُ اسْتَخْفَى وراءَه الشَّيْخ: عَبْد الله العَـلايْلي في مَجلَّة «الأديب»، س٣، عَدد١٢، ص ٢٥.

أبو المَعالي السَّلامي، تَوْقِيع أديب العِراق المَرْحوم: محْمُود شُكْري الأَلوسي عَلى كِتابه «الآيَة الكُبْرى». راجع: عَرَاد، «مُعْجَم المؤلّفين العراقيين»، ج ١، ص ٦٥.

أبو مُقبِل، أديب عِراقيِّ اسْتَعْمل هذا الاسْمَ في جريدة «البَلَد»، عدد 1479/8/9

أبو مِلْحِم، لَقَبُ عُرفَ بــهِ الأديب والشَّاعُر الزَّجَلِّي اللَّبناني والمُمثِّل: ادیب حَدّاد صاحِب برنامج «یسعد مساكم» في التّلفزْيون اللُّبْنانيّ.

أبو ناصيف، تَوْقيع الأديب والشّاعر اللّبنانيّ: إلياس أبو شبكة، في والأديب». المصدر: مِنْهُ رَأْساً.

أبو ناصيف، تَوْقيع الأديب اللُّبْنانيّ: الياس رُبابي.

أبو نَبيل، اسْمٌ مُسْتَعارٌ لكاتِب عِراقِيّ على كِتابِهِ «كَيْفَ يَسْرقون نَفْطَ الخَليج العربيُّ، بَغْداد ١٩٦١.

راجع: عوَّاد، ومُعْجَم المؤلِّفين العِراقيِّين، م ۱، ص ۵۲.

أبو نَديم، تَـوْقيع المُربِّي والأديب: أَحْمَد عُلِّنِي في مَجَلَّة «الطُّريق».

أبو نِسْرين، اسْمٌ مُسْتَعارٌ اتَّخَذَه الكاتِبُ العراقيّ: إبْراهيم كبّه وَقّع بهِ كِتَابَهُ وتشريح الماكارْتيَّة.

راجع: عوَّاد، ومعجم المؤلِّفين العراقيّين».

أبو النَّصر، عادل، مُهَنَّدِسُ زِراعِيّ لُبنانيّ، تَخَرَّجَ من كُلِيّـة الزِّراعَـة في تونس، عَمِلَ في خِدْمَة وزارَة الزِّراعَة في لُبْنان، لَهُ العَـديد من المُؤَلَّفات

والأَبْحاثِ العِلْميَّة في الزِّراعَة، وقُم: ابْن العوّام .

المصدر: مِنْ رسالةٍ له.

أبو النَّصر، السَّيِّد عَلى، أحَد نُدَماء الخديو إسماعيل باشا، له: ابن العماد

راجع: أَحْمَد أمين، «فَيْض الخاطِر»، ج٦، ص ۲۳۱.

أبو نظارات، لَقَب الأديب الأردُني: يَعْقوب العَوْدات المَعْروف بـ «البَدَويّ المُلَثِّم».

المصدر: مِنْ رسالَةٍ لَهُ؛ وراجع أيضاً: عيسى النَّاعوري، والأديب، عَــَد نوفمبــر ١٩٧١،

أبو نظّارة، تَوْقيع الصّحفي المِصْريّ: مُحمَّد أبو طايلة.

راجع: أنْوَر الجُنْدي، «تطور الصّحافَة»، ص ۲۳۸.

أبو نَظَارة، تَوْقيع الصّحفيّ المِصْرِيّ والمُمَثِّل الهَزليِّ والمُؤلِّف المسرحيّ: يَعْقُـوب صَنُّوع المُلَقِّب بـ «مـولْبيـر مصر».

راجِع: يوسف أَسْعَد داغِر، «مصادر الدِّراسَة الأُدبيَّة، ج٢، ص ٥٤٩ ـ ٥٦١.

أبو نظَّارة زرقا، تَوْقيع المُؤلِّف المَسْرِجِيِّ المصريِّ: يَعْقُوب صَنُّوع في جَريدَتِه المُسمَّاة «أبو نظَّارة زَرْقا». راجع: مَقالًا لإبراهيم عبده بعنوان ونَشْأة الصَّحافَة الهَزليَّة، مجلَّة والثَّقافة، مصر، عدد

٦٤، ص ١٨ - ٢٠؛ يوسف أشعد داغر،
 ومصادر الله الله الأذبية، ج ٢، ص
 ٥٦١ - ٥٢٥.

أبو نواس، شاعِرٌ عَبّاسيًّ اسْمُه: أبو علي الحَسن بن هانيء، لُقَّب بذلك للُّو ابَتَيْن كانتا تنوسان على عاتِقيه. للُّو ابَتَيْن كانتا تنوسان على عاتِقيه. وقيلَ إنَّ خَلَفاً الأحمر كانَ لَهُ ولاءً في اليَمن، وكانَ أمْيلَ النّاس إلى أبي نواس، فقالَ لَهُ يَوْماً: أنْتَ مِنَ اليَمَن فَتَكَنَّ باسْم مَلِكِ مِنْ مُلوكِهم الأَدْواء، فتكن باسم مَلِكِ مِنْ مُلوكِهم الأَدْواء، فاختار ذا نواس، فكنّاه أبا نواس بحذف صدره، فغلبت عليه. وذو بواس الذي تَكنّى بِهِ هُوَ: زرْعَة بن نواس الذي تَكنّى بِهِ هُوَ: زرْعَة بن خسان من أَدْواء اليَمَن.

راجع: العاني، ومُعْجَم الْقاب الشُّعَراء»، ص ۲۵۰ ـ ۲۵۰.

أبو وائِل، تَـوْقِيعِ الأديبِ والمُجاهِدِ الـوطَنيِّ والصَّحفيِّ المَـرْحـوم: عَلي ناصِر الدِّين.

المُصَدّر: مِنْهُ رأساً.

أبو الوَفاء، تَوْقيع الأديب المَغربيّ: عَبْد الله كنّـون في جَـريـدَة «الأنـوار» المغربيّة.

راجِع: أَنْوَر الجندي، والفِكْر والنَّقافَة المُعَاصِرَة، ص ٢٣٨.

أبو الوَفاء، محمّد، شاعِرٌ مِصْرِيٌّ مَرموقٌ، صاحِبُ ديوان «الرَّمْزِيَّات»، عُرِفَ باسم: رَمْزِي نَظِيم. راجِع: وديع فلسطين، وإمْضاءات والْقاب».

أبو يعرب المَدني، تؤقِيع فضيلة الشَّيْخ الشَّعـوديِّ الأُسْتـاذ: مُحمَّـد هـاشِم دَفْتر دار.

راجع: محسن جمال اللّين، والأسماء والتّواقيع المستعارة في الأدب العربيّ، ص ٢٢.

الأبياري، الشَّيْخ عَبْد الله، وَقَع: قاضى الدّجاج.

راجع: أَحْمَد أَمين، وَفَيْض الخاطِر،، ج٦، ص ٢٣١.

أبي أديب، تَوْقِيع الأديب العِراقيّ: تَوْفيق الفكيكي في جَريدَة «الهاتف»، باسم أبنه.

راجع: يوسف أَسْعَد داغر، ومُصادِر الدِّراسة الدُّدِية، ج ٣، مجلد ٢، ص ٩٨٠.

أبي راشد، حَنّا، أديب لُبْناني، كاتِبٌ ومُؤرِّخُ وصحفِيِّ ورَحَّالَةُ وشاعِرُ، بَلغَ أعْلى دَرَجات الماسونيّة، لَـهُ مِنَ التَّواقيع: الأديب؛ البحَّاثة؛ الرَّاصد؛ الرَّحَالة؛ سارَة؛ الصّحفيّ القَديم؛ العامل؛ المثاليّ.

المصدر: مِنْهُ رَأْساً؛ راجِعْ أيضاً: مُقدّمَة الجُزْء الأوّل من كِتابه «القاموس العامّ»، ص 2.

أبي السَّامي، تَوْقيع الأديب المِصْريّ الكبير: مُصْطفى صادِق الرَّافعي. (اطْلُبُهُ).

أبي عَفيف، تَوْقِيعِ الشّاعِرِ العِراقيّ: سَيْف الدّين الخطيب المُتوفّى عامَ ١٩٧٧.

witter: @abdulllah1994

راجع: وَحيد الدّين بَهاء الدّين، في مَجلّة والكتاب، العراقية، عدد ١٩٧٥/٤، ص ١٠٠٠ والأديب، عدد ١٩٧٥/٨.

أي علي حنينه البكاسيني، لقب الشاعِر الزَّجليّ اللَّبْنانيّ: رومانوس رَعْد (١٧٧٥ - ١٨٤٥). لَهُ الْفِيّةُ زَجَليّةُ عَنِيّةُ بِالأَفْكار، نَطْمَها في أوّل نَيْسان بالأَفْكار، نَطْمَها في أوّل نَيْسان ١٩٠٨، نَشَرَها الأَسْتاذ جرجي إبراهيم نصر البكاسيني في كرّاسٍ خاصً صَدَر عامَ ١٩٦٧ في ١٦ صَفْحة.

أبي فيليب؛ تُوقِيع الدَّكتور: الفونس جميل شوريز الصَّحفي الْمَهْجري، صاحب جَريدَة «الإصْلاح» النّيويورْكيّة. راجع: وَديع فلسُطين، «إمضاءات والْقاب».

أبيلا، روبير، صحفي لُبْناني كَبير بَذَل جهداً كَبيراً ونشاطاً جَمّاً في تَنْظِيم الصّحافة اللّبنانيّة، لَهُ: ص؛ الصّياد. راجع: يوسف أسعد داغِر، «مصادر الدّراسة الادبيّة»، ج ٤.

أي اللَّمع، الأمير يوسف، أديب لبناني، قاص وصحفي، مِنْ تَواقيعِه: البن الغَد، في أوّل مقالٍ لَـهُ في جريدة «كَوْكَب أميركا»؛ صاحب الخَطرات، في «الهدى» النّويورْكيّة، وقع بِهِ مقالاتِه «خَطرات وأفْكار»؛ النّحلة واليعسوب.

اتُحاد الأدَب العَربيّ، نَدْوَة أَدَبيّة قامَتْ في مِصْر في أيْلول (سبتَمْبر) 19۳۳،

وهي إحدى الهيئات المُكونة له وندوة النقافة. نَزَعَت إلى اتّحاد النقافة الإخاء العَربية وسيلةً لَها لِتَوْثيق رابِطَة الإخاء والتّعاون بَيْن الأقطار العَربية وجَعْلها والتّعاون بَيْن الأقطار العَربية وجَعْلها البارزين: حَليل مطران رَئيساً. حُسَيْن مَحمَد الههياوي، سكرتيراً. أعضاؤها: مُحمَّد الههياوي، سكرتيراً. أعضاؤها: مُحمَّد الههياوي، شعرتيراً. أعضاؤها: عَبْد العَزيز الإسلامبولي، حُسَيْن شَفيق عَبْد العَزيز الإسلامبولي، حُسَيْن شَفيق حلمي، السّباعي بيومي، مَحمود رمزي طمي، السّباعي بيومي، مَحمود رمزي نظيم، حُسَيْن عَفيف.

راجِعْ: مَجَلَّةٌ وأبولوه، مجلّد ٢، عَــدُد ٩ (١٩٣٣)، ص ١٩٣٨، وعـدد يناير ١٩٣٤، ص ٤١٧، خَيْثُ تَجِدُ مع أغضاء الاتحاد قانونَ الاتّحاد نَفْسَه.

اتّحاد الكُتّاب والمُؤلِّفين العِراقين، رابِطَة أَدَبيّة تألَّفَت في العِراق (بَعْداد) بتاريخ ١٩٦٠/٨/١٧. لَمْ تَلْبَث أَن اسْتَقْطَبَت في عُضْويّتها عَدداً كَبيراً مِنْ أَدَبَاء العِراق ومُؤلِّفيه وكِبار أساتذة جامِعة بَعْداد. كانَتْ تَضُمُّ (عامَ 1٩٧٦) نَحْواً من ٤٥٠ عُضُواً من الأُدبَاء والمؤلِّفين، بَيْنَهم ١٢٥ من حَملَة الدّكتوراه المُتخصّصين في جَميع فروع المَعْرِفَة البَشَريّة. تَعاقَب عَلى رئاسَتِها عَدَدٌ من كِبار أَدباء العِراق، أَولُهم الشّاعر حافظ جَميل ، ثُمَّ

الدُّكْتور الأسْتَاذ يوسف عِز الدِّين، أمين مِر المَجْمع العِلمي العِراقي وصاحب المؤلَّفات المَشْهورة في تاريخ الأدَب العِراقي في القَرْنَيْن التّاسع عَشَر والعِشْرين. وعقبهما في رئاسة الاتحاد الأديب العِراقي الكَبير الشّاعِر والتّاقِد الأدبي المُجاهِد هِلال ناجي الّذي تَرْبو مُؤلَّفاً مَطْبوعاً.

ويُصْدِرُ الاَتّحادُ المَذْكورُ، منذ نشأته، مجلّةً فَصْلِيَّةً تُعْرَفُ بِمَجَلّة والكتاب، وقد أصْبَحَتْ في عهد رئاسة الأستاذ في العالم العربي ومِنْ أغناها في العالم العربي ومِنْ أغناها في البحوث والمَوْضوعات. وقد تَفردت موضوعاتها بالتَّوْثِيق العِلمي والتَّحقيق المَخدوم، كما تَحْفَل أعدادُها بأخبار في الحركة اللقافية والمَحْطوطات العربية. ولهذه المَجلة فِهْرسُ عامٍّ أعده الأستاذ ولهذه المَجلة فِهْرسُ عامٍّ أعده الأستاذ للسَنوات العشر الأولى.

راجِع: وجمْعيَّة المُؤلِّفينِ والكُتّابِ العِراقيَّينِ في عامِها العاشِرِه، سِجلَ أَدَبيِّ عِلمِيِّ تاريخيِّ لِنشاط الجَمْعِيَّة، بَغْداد، مطبعة الشَّعب، ١٩٧٧ م/١٣٩٧ هـ، في ٢٠٠ ص (مُصَوَّرة).

اتحاد الكتاب العرب، اتحاد ضمّ عَدَداً مِنَ الكُتاب العَرَب في سوريا ولُبنان، تأسّس في السَّبْعينيّات فكان تأليفُه الحَدَثَ التَّاني البارز، كَما يُؤكِّد

الأُسْتاذ عادل أبو شَنَب، بَعْد تأليف. رابطَة الكُتَّاب السّوريّة، في مَيْدان التَّكتُّلات الأَدبيّة والفِكْريّة في سوريا. لَهُ دُسْتورٌ وارِدٌ نَصُّه في كِتاب السَّيِّد عادِل أبو شَنَب بعنوان «صَفْحَةٌ مَجْهولةٌ مِنْ تاريخ القِصّة السّوريّة»، ص ١٦٨ ـ ١٦٨.

اتِّحاد الكُتَّاب اللَّبْنانيين، اتّحاد تَالُّف عَامَ ١٩٦٨ من بَعْض الكُتَّابِ والْأَدَبَاء اللَّبنانيّين مِنْ ذَوي النَّزْعَة الاشْتراكيّة والتَّعاطف اليَساريِّ. مِنْ غاياتِه الدِّفاعُ عن أمور الفِكْر وحُرِّيَة القَلَم والتَّعْبير. منْ أعْضائه السَّادَة: سُهيل إدريس، ميشال سليمان، خليل حاوي، أدونيس، خُسين مروة، ميشال عاصى، حَبِيبِ صادق، أحْمَد أبو سَعْد، أنطون مُلْتقى، أحْمَد سويد، فؤاد الخشن، إلياس الخوري. وتقوم على إدارة الاتّحاد هَيْئةٌ خاصَّةٌ تُعَيّن بالانْتخاب، يَـرْأُسُهـا الأمين العــامّ، وهيَ وَظيفَـةً عُقدَت لسُهَيل إدريس مُنْذُ تأسيس الاتّحاد المَذْكور حَتّى ١٩٧٥/٤/٥، تاريخ انْتِخاب هَيْئَة جَديدَة عُين فيها: ميشال سليمان: أميناً عاماً؛ فؤاد الخشن: نائباً للأمين العام؛ حبيب صادِق: أميناً للسِّرّ؛ أحْمَد أبو سَعْد: أميناً للصُّندوق. وقد أجرى الاتحاد انتخاباتٍ جديدة فاز بالأمانة العامّة فيها

الأديث الشَّاعرُ والنَّاقدُ الأدبيِّ الأستاذ أحْمَد أبو سَعْد.

راجم: اتُّحاد الكتاب اللبنانيِّين ومنشوراته.

اتّحاد كُتّاب المَغْرب، رابطة أدبيّة أسَّسها بَعْض كُتَّابَ المَغْرِبِ العَربيّ سَنَةً ١٩٦٣ عَايَتُها جَمْعُ الكُتّابّ والمؤلِّفين في المَغْرب العَربي للتّعاوُن في ما بَيْنَهم عَلى ما يَؤُول إلى خِدْمَة الأدَب، ويُؤدّى إلى رَفْع مُسْتَوى الفُنون الأَدَبيَّة في البِلاد، ويُشجّع على دَعْوَة كُتَّابِ أَفْريقيا وآسيا وأوروبـا لِزِيـارَة المَغْرِبِ العَربيِّ .

ا. ث، توقيع الكاتب والصّحفي الفلسطيني الحيفاوي: جَميل البَحْري مُتَـرجم روايَـة «الخـائن»، ومؤلّف مُسْرِحيّة «أبو مُسْلم الخراساني» المَنْشورة في مجلّبه «الزّهرة» الصّادرة في حَيْفًا، وذلك في العَدَدين ٢١ و ۲۲، عامَ ۱۹۲۳، ثم طُبِعَت عَلَى جِدَةٍ في ٢٣ صَفْحَة.

راجع: يوسف أسْعَد داغِر، «مَصادِر الدّراسة الأدبيّة، ج ٤ (تحت الطّبع).

الأَجْدَع، شاعِرٌ جاهِليِّ اسْمُه: عَمرو بن سَعْد بن مالك وهو المرقش الأكْبَر. لُقُبَ بِذَلِكَ لأنَّهُ كَانَ أَجْدَعَ الأَنْف، إِذْ أكُلَ الْسَّبُعُ أَنْفَهُ. راجع: العباني، «مُعْجَم أَلْقاب الشَّعَراء»،

ص ١٦؟ بَحْثُ الدَّكتور نوري القَيْسي: ﴿شِعْر

المرقّش الأصْغَر»، مجلّة كليّة الآداب، القاهرة، عدد ٣.

الأَجْرَد: شاعِرٌ أمويِّ اسْمُهُ: مُسْلِم بن عبد الله بن سفيان.

راجع: العاني، «مُعْجَم الْقاب الشَّعراء»،

الأَجَشّ، شاعِرٌ جاهِليٌّ اسْمُهُ: مرداس بن سَهْم بن عَمْـرو. والأجشّ، لغةً،

الغَليظ الصَّوت. راجع: العاني، «مُعْجَم أَلْقاب الشَّعَراء»، ص ۱۲.

 إ. ح، توقيع: الخوري إلياس الحايك (١٨٩٨ - ١٩٦٤) أَحَــد كُتَّـاب مَجَلَّة «الْمَشْرِق»، بيروت.

راجع: فَهْرس مَجَلّة «المَشْرق» العامّ.

أ. ح، ب أ، صحفيّان مصريّان أَصْدُرا مَعا مَجَلَّة «المَعْدن» الّتي رأت النّور في القاهِرة في أيلول ١٨٧٩.

راجع: فيليب دي طرازي، «تاريخ الصّحافة»، ج ۳، ص ۶۰ و ۲۸۲.

أَحَد أُخْوَة المَدارس المسيحيّة، تَوْقِيع واضِع قِصَّة «الرِّمال الظَّالِمَة» المَنْشورة في جريدة «البشير»، بيروت، عام ۱۹۳۷.

أَحَد الأَدَباء، تَوْقيع الأديب السّوريّ: عَبْد الله فتح ِالله مرّاش عَلَى مَقَالَةٍ لَهُ بعنْوان «في التّاريخ والمُؤَرِّخين».

رُاجِع: وَالْهِللَّآلِهِ، ج٢١، تاريخ ۱۸۹۷/۷/۱ سره.

أَحَد الأَدَباء، تَـوْقِيع الكـاتِب والأديب اللُّبنانيّ: مُنير الحسامي.

أَحَد أَصْدِقاء «العَروس»، تَوْقيع الأديب والشّاعِر اللّبْنانيّ: أمين نَخْلة عَلى مَقالٍ لَهُ بعنوان «مِنْ حَقْلِ الأدَب الفَرَنْسِي» المَنْشُور في مَجلّة «العروس»، دِمَشْق، لصاحِبَتِها المَرْحومَة ماري عَجَمي، وذلك في المُجلّد ۱۰(تشرين الأول ۱۹۲٤).

أَحَد أَعْضاء الجَمْعِيَّات العَرَبِيَة، تَوْقِيع الصَّحفيّ والمُجاهِد القَوْميّ العَرَبيّ: أَسْعَد مفلِح داغِر عَلى كِتبابِهِ «ثَـوْرَة العَرَب».

أَحَد الأفاضِل السّياسِيّين، تَوْقِيع الأمير: شَكيب أرْسلان في جَريدَة «الأهرام».

أَحَد أَفَاضِل الشَّرقِيِّين في أوروبا، تَوْقِعٌ وَرَدَ في «الأَهْرام»، عدد ٢٧٢٥، تاريخ ١٨٩٦/١١/١٩.

راجِع: جان داية، مُقال عَن عَبْد الله مَرَّاش، والجَع: عالم مَرَّاش، والجَّهار، ١٩٧٩/٥/٣١، ص ٧ (مصوّرة).

الأحدَب، الشَّيْخ إبْراهيم، الأحدَب، الشَّيْخ إبْراهيم، (١٨٢٦)، الكاتِب والشَّاعر الطَّرابلسيِّ اللَّبنانيِّ، لَهُ: إ. أ. راجع: «تَمَرات الفُنون»، س١٠.

أَحَد العارفين بالبناء، لَقَب أديب عِراقي في مَجَلَة «لُغَة العَرَب» الّتي

أَصْدَرَها في بَغْداد المَرْحوم الأب انستاس ماري الكرمليّ، في العدد ٩، تاريخ ٣/٢٧/٣، ص ٥٣٧.

أَحَد القُرَّاء، تَوْقِيع: الأب أنستاس ماري الكرمليّ في «المُـقْتَـطَف» وفي «المُقْتَسِ».

. ل راجع: عَوَّاد، في كِتابِه عَن الأب الكَرمليِّ، ص ٤١ ـ ٤٢.

أَحَد قُرَّاء المُقْتَبَس، تَوْقيع: الأب أنستاس ماري الكرمليّ.

أَحَدهُم، تَوْقيع الشَّاعر اللَّبنانيِّ المهْجريِّ: شَفيق عيسى إسْكَنْلَر المَعْلوف، في جَريلَة والف باء»، دمَشْق.

إحْسان سَعْد، تَوْقيع: إنْعـام رَعْد في جَريدة «الزَّمان»، بيروت، ١٩٦٦.

المصدر: مِنْهُ رَأْساً.

إخسان مَطَر، تَوْقيعِ السَّيِّد: إنْعام رَعْد في جَريدَة «كُـلُ شَيْء»، بيروت، ١٩٤٩ ـ ١٩٥٧.

أَحْمَد، إحْسان، كاتِبَةٌ نسائيةٌ مِصْريّةُ كَتَبَتْ بِتَوقِيع: الـدّائـرة العَرَبيّة في الجامِعَة الأميركية، بيروت.

راجع: أَنْوَر الجُنْدي، وأدَب المَرْأَة العَربيَة، ص ١٢٠.

أخمَد، أكْرَم، (١٩٠٦-١٩٦٨)،

شاعِرٌ عِراقيٌ مُعاصِرٌ، لُقّبَ بد: شاعِر الشياب.

أَحْمَد، أمين، أديبٌ عِراقيٌ اشْتَرَكَ مَعَ معمّر حسين وعلى البصري في إصدار كتاب باسْم (المَلِكَة عاليـة)، واتَّخَذَ النَّلاثَةُ فيهِ تَوْقيعـاً واحِداً هُــوَ: كاتِب عربيّ مَعْروف

راجع : عوَّاد، ومُعْجَم المؤلِّفين العراقيّين، ج ۱، ص ۱٤۲ وج ۲، ص ۲٤.

أَحْمَد، عَبْده مُحَمَّد، كاتبٌ يَمَنيُّ اشْتَهَرَ بِهِ : عَبْدِ الكافي.

راجع: الدَّكتور عَبْد الحَميد إبراهيم، والقصّة البَمْنَيَّة الحَدِيثَة (١٩٣٩ ـ ١٩٧٦)، ص ٢٦٧.

أَحْمَد، عُمَر، فاضلُ لُبْنانيُّ، كاتب نَشَرَ بعض أبْحاثِ لَهُ في جَريدَة «ثمرات الفنون» بِتَوْقِيع: ع. أ. راجع: فِهْرِس جَريدَة وثَمَرات الفُنون».

أَحْمَد فَوَّاد اليَماني، تَوْقيع الدّكتور: شكيب الجابري المؤلف الروائي الحَلَبِيُّ المَشْهِورِ، وذلِكَ عَلَى كِتَـابِهِ «يَوْمَانُ لَا يَتَشَابَهَانُ». كما اسْتَعْمَلِ هذا التَّوْقيع في مَقالَيْن في جَريدَة «الزَّمان» اللَّبنانيَّة، أحدهُما في العَدَد ٤٦٨٩.

الأحْمَد، مُحَمَّد سُلَيْمان، الكاتبُ والشَّاعِرُ السَّورِيُّ، لُقِّبَ بـ: بَدَويَّ الجَبَل.

راجع: مدحة عكَّاشة، وبدويّ الجَبَل، مُحَمَّد سُلَيْمان الأحْمَد، مُخْتارات، اختارها وقَدَّم

لَها... دِمَشْق، دار مَجَلّة الثّقافَة، ١٩٣٨، ص ١٤ (سِلْسِلَة شُعَراؤنا المُعاصِرون)؛ وديم فلسطين، (إمضاءات وألقاب).

أَحْمَد، مُحَمَّد عَبْد الرّحمن، أديبٌ يَمَنِيُّ، وُلِدَ في الشَّيْخِ عُثْمان باليَّمَن الجَنوبيَّة، لَهُ: مَيْفع عَبْد الرَّحمن.

راجع: الدّكتور عَبْد الحميد إبراهيم، «القِصة اليَمَنِيَّة المُعاصِرَة (١٩٣٩-١٩٧٦)،

الأحْنَف، تَوْقِيع الكاتِب المِصْري: حَنَفي مُرْسى في مَجَلَّة «المَسْرَح» الَّتي صَــذَرَت في مِصْـر مِنْ ١٩٢٥ إلى . 1977

الأَحْوَص: شَاعِرُ أَمُويَ اسْمُهُ: عَبْد الله بن مُحمَّد بن عَبْد الله الأنْصارى، لُقَّبَ بذلِك لحَوَص في عَيْنَيْه، وهْـوَ ضيقُ فى مُؤَخَّرهِما.

راجِع: العَاني، «مُعْجَم أَلْقاب الشُّعَراء»،

الأخ أنستاس ماري، أحد تُواقيع الأب: أنستاس ماري الكرملي.

الأخ أنستاس ماري الكُومُلي، مِنْ تُواقيع الأب: أنستاس ماري الكُرْمَلِيّ .

الأخ أنستاس الماريني، تَوْقِيع للأب أنستاس ماري الكرمليّ، وهُوَ اسْمُه في الرّهبانيّة الكرمليّة فَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ كاهِناً. راجع: عَـوَّاد، في كتــابهِ عَنْ اَلْكَــرْمَلِيّ، ص ٤١ - ٤٢.

الأخ يوحَنا، تَوْقيع الأب (المُطران اليَوْم): جورْج خضر.

اليَوْم): جورْج خضر. راجع: فِهْرِس مَجَلَّة «النّور» الّتي كانَ مُديرَها، ص ٢١.

الأخ يوسف مَخْلوف، تَوْقِيع المُؤَلِّف والمُؤَلِّف والمُوَرِّغ والمُرَبِّي الأب: أغْناطْيـوس طَنّوس.

طنوس. المصدر: مِنْ رِسالَةٍ لَهُ.

الأَخْرَس، أبو هِشام، كاتِبٌ فلسُطينيٌ، وقَعَ: فَنَى النُّوْرَة.

راجع: مَحْمود الأخْـرَس، «الببليوغـرافيـا الفلسطينيّة الْأَرْدُنيَّة»، ج ١، ص ١٨٥.

الأخضر، طاهِر، أديبٌ تونسِيٍّ وقَع باسم: فريد.

Paul Marty, «Les noms pseudonymes». : راجع

الأخْطَل، تَوْقيع الكاتِب المِصْريّ: عَبْد الغنى فِكْري.

راجِع: أَخْمَدُ أمين، «فَيْض الخاطِر»، ج ٦، ص ٢٣١.

الأَخْطَل الصَّغير، هُوَ الشَّاعِر اللَّبنانيِّ النَّذي غَنَى الهَوى والشَّباب: بشارَة عَبْد الله الخوري.

الأَخْفَش الأَوْسَطِ، شَاعِرُ عَبَاسِيًّ اسْمُهُ: أبو الحَسَن سَعيد بن مَسْعَدة، لُقِّب بِذلِك لأَنّه كانَ صَغيرَ العَيْنَيْن، مَعَ سوءِ بَصَرهِما.

رَاجِع: العَاني، «مُعْجَم أَلْقاب الشُّعراء»، ص 18.

أ. خ. م، تَـوْقيع المُـرَبِي اللَّبْناني الْمُثاني المُقْدِسي .

إخوان النَّقافَة، رابِطَة ثَقَافِيّة لُبُنَانِية ضَمَّت لَفيفاً مِنَ الكُتَّابِ والشُّعَراء اللَّبْنَانِين، رَمَت إلى إيجاد التَّعاوُن النَّقافِي بَيْنَ أهْل العِلْم والخِبْرة والاختصاص، خِلْمَةً مِنْها للأذب والمُجْتَمَع، وذلِكَ بإلْقاء المُحاضرات الأسبوعِية في الأنبدية ومَحَطات الإذاعة، وبنشر الأبحاث والمَقالات وبطبع المُؤلِّفاتِ المُخْتَارَة. رُخَصَ لَها رَسْمِياً مِنْ قِبَل وِزارَةِ الدَّاخِليَّة تَحْت رَقَم ٤١٤، تاريخ ٥/٣/٣٨. تَولَى رئاسَتها وإدارَتها الأستاذ مُحمَّد جَميل بيهُم، وكانَتْ تَعْقِدُ اجْتِماعاتِها في دارَتِه في بيْروت.

راجع في محمد جميل بيهم: يوسف أسعد داغِرْ، «مصادر الدراسة الأدبيّة»، ج ٤ (تحت الطّبع).

إخْوَان الصَّفا وخِلان الوَفا، جَماعَةً تَأَلَّفت بالعِشْرة والصَّداقَة، واجْتَمَعَت عَلى القداسة والطَّهارة والنَّصيحة. ظَهَرَ «إِخُوانُ الصَّفا وخلانُ الوَفا» في القرْن الرَّابع للهجْرة وَوَضَعوا الأَنْفُسِهم مَذْهَبا أقاموهُ عَلى البَحْثِ والنَّظُرِ للوُصولِ إلى الحَق والحقيقة والكَمال. كانوا يجْتَمِعون سِرًا، ويَتَنَاولون في الجُتِمَاعاتِهم البُحوث الفَلْسَفِية والدَينية والدينية والدينية والدينية والدينية والدينية والدينية والدينية

والإلهِيَّة عَلَي اخْتِلافِها، ويَتَذَاكَرونَ في العُلومِ الرِياضِيَّة والطبيعيَّة عَلَى انواعِها. فَدَرَسُوا مَآثِرَ اليونان والفُرس والهُند. وأَدْخَلوا تَعْديلاتٍ تُسايرُ عَقائدَ الإسلام وقواعده.

تَركَتْ هذِهِ الجَماعةُ مَجْموعةً مِنَ السرّسائِلِ تَبْلُغُ ٧٥ رِسائَلَةً يُؤلِّفُ مُجْمُوعُها دائِرةَ مَعارِفَ مُشْبَعَةً بآراءِ اصحابِها الفَلْسَفية والعِلْمِيّة والاجْتِمَاعية والدّينيّة، لَمْ يَكُشُفِ التّاريخُ عَن هُوِيّة مُعْظَم أعْضائها.

المصادر والمراجع: هُنالِكَ العديد مِن المصادر والمراجع الخاصة بهذه الجماعة، البينا مُعظَمها في كِتابِنا: «دَليل الأعارِب إلى علم الكُتُبِ وفَنَ المكاتِب»، ص٣٣ (في الحاشية).

إخُوان الصَّفا، اسْمُ أُطْلِقَ عَلى فَرِيقٍ من أُدَباء اللَّاذِقِيَّة، تَكَوَّنَ مِنَ السَّادَة: محمّد مجذوب؛ رَشيد سنّو؛ أحمَد على الجُنْدي.

إخوان القلم، عُصْبة أدبية ثقافية قامَتْ في بَيْروت في أوائل سَنَة ١٩٤٦، دعث إلى التُّورَة عَلى الجُمود والتَّقليد، وتخطيم الأصنام، ورَفْع القِيَم فَوْقَ الأسماء. وقَدْ رَأَت، وصولاً إلى المُدافِها، إصدارَ مَجلةٍ أدبيةٍ بعنوان والأدب الجديد»، صدرَ الجزْء الأول منها في نَيْسان (أبريل) ١٩٤٦. أما

أعْضاء هذه الجماعة فَهُمْ: ميخائيل صَوايا، حَسَن خ. الرّفاعي، موريس كامِل، خَليل شَرَف الدّين، رياض طه، جوزيف نَجْم، جورْج شريم، أديب مروّة.

الأَخْوَص، شاعِرٌ إِسْلامِيٍّ اسْمُـهُ: زَيْد بن عَمْرو بن قَيْس اليرْبوعي لُقِّب بِذلِكَ لِغَوْرِ في عَيْنَهْ.

رَاجِعْ: البغدادي، «خزانَة الأدّب»، ج ٢، ص ٢٤؛ العاني، «مُعْجَم أَلْقاب الشّغراء»، ص ١٥.

أخو عاملة، اسْمُ مُسْتَعارُ اتَّخَذَهُ أديبٌ لُبْنَانِيٍّ من جَبَل عَامِل في جَنوب لُبنان، مُؤلِّف قِصَّة «يَوْم الوادي» المَسْورَة في مَجَلَّة «العرفان»، مجلَّد ۲۰ (۱۹۳۰)، ص ٥١٤ - ٥١٧.

الأُخْيَلِيَّة، شَاعِرَة إِسْلامِيَّة هِي: لَيْلَى المُعروفَة بِالأُخْيَلِيَّة بِنْت عَبْد الله بن كَعْب، سُمِّيَت بذلك لِقَوْلِها: نَحْن الأخايل ما يزال غُلامنا

حتَّى يدبُّ على العَصا مَذْكورا راجع: المرزباني، دمعْجَم الشُعَراء، ص ٣٧٦؛ العاني، دمُعْجَم الْقاب الشُعَراء، ص ١٥٠.

إِذْرِيس، السَّدُكتور سُهَيْسُل، أديبُ لُبْنَانِيٍّ، روائيٌّ وناقِدٌ أَدَبيّ، صحفيٌّ مُنْشِىء مَجَلّة «الآداب» (١٩٥٢)، له من التَّواقيع: س. إ، في «الأديب»،

ج ٤، عَدد ٨، ص ٥٦؛ شفيق، في الآداب، ج ٤، عَـدد ٨، ص ٤٠؛ كاتِبُ لُبنانيُّ، في «المكشوف»، عَـدد ٣٣٧، ص ٤.

إِذّه، الأب خَليل، (١٨٧٠ - ؟)، راهِبٌ يَسوعِيُّ لَبْنانيُّ المَوْلِد والنَّشْأَة، لَهُ العَديدُ مِنَ الأَبْحاث في مَجَلَّة «المشرق» بتوقيع: خ. إ.

«المشرق» بتوقيع: خ. [. راجع: فهارس مُجلّة «المشرق» العامّة.

أدوئيس، تَوْقيع الشَّاعِر النَّاثِر والمُربِّي السَّوريِّ: عَلَي أَحْمَد سَعيد إسْبر في مَجَلَة «شِعْر» ليوسف الخال، بَيْروت.

أدونيس، تَوْقيع الأديب اللَّبنانيّ: مُنير الحُسامي، وَقَعَ بِهِ مقالاتِه في جَريدَتَي «البَرْق» و «الحُرِّيَة»، بَيْرُوت.

الأديب، أَحَد تَواقيع الصّحفيّ والمُؤرِّخ اللَّبنانِيِّ: حنّا أبي راشِد. اللَّبنانِيِّ: المِنْ مَنْهُ. المصدر: مِنْ حَديثٍ مَعْهُ.

أديب، ألبير، شاعِرُ أديبُ وصحفيًّ مشْهُورٌ، صاحِب مَجَلَّة «الأديب» التي تصدُر في بَيْروت مُنْذُ عام ١٩٤٢. من تواقيعه: أ. أ؛ أل الديب؛ أ. س. أ؛ كازانوفا.

المصدر: مِنْهُ رأساً.

أديبٌ فاضِلٌ من المِصْريّين، تَوْقِيع: إبْراهيم المويلحي عَلَى كِتَابِه «ما هنالِكَ» المَنْشور في القاهِرَة، مَطْبَعة المقطّم، ١٨٩٦.

الأديب الفلاح، تَوْقيع الأديب والنَّاقِد الأدبيّ المِصْريّ: زَكي مبارك.

أديب كبير، تَوْقيع: مُحمَّد سالِم غازى.

راجَع في بيانِ هذا الاسم المُستَعارِ: مَقالًا لوَصْفي البنّي في والمكشوف، عَدَد ٣٣٨، ص ٢.

أديب مُخَضْرَم، أديبٌ عِراقيٌّ، استعمل هذا التَّوقيع في جَريدَة «البلد»، عَدَد ٥١٤، تاريخ ١٩٦٦/١/٣١؛ وعَـدَد ٥١٥، تاريخ ١٩٦٦/٢/٢؛ وعَـدَد ٥١٥، تاريخ ١٩٦٦/٢/٢.

الأديب المصري، تَوْقيع المُؤلِّف والكاتِب المِصْرِي: مُحمَّد أَفَنْدي نَصَار عَلَى كِتَابِهِ «المَباحث الحكميّة في أحوال وتَرْبِية القوى العَقْليّة»، ١٩٠٠، في 1٤٠ صَفْحةً.

أديبة مَعْروفة، تَوْقيع الأديب اللَّبْنَانِيّ: مُنير الحُسامي.

أ. ر، تَوْقِيع: البَـطْرِيَـرك السَـرْيـاني
 أغْناطْيوس الرَّحْماني.
 راجع: فهرس «المَشْرق» العام.

أرايس، تَوْقِيع: صاحِب المَقال المَشْور في مَجَلَّة «الجامِعَة الـوَطَنِيَّـة» لفَـرَح أَنْطون، سنة ١٨٩٩.

الأرتقيّـات، هي ٢٩ قَصيدةً لصَفي الدّين الحِلّي عَلى حُروف الهِجاء،

witter: (a)abdulllah 1994

الْتَزَمَ في كُلِّ قَصِيدَةٍ مِنْها حَرْفاً واحِداً في أُول كُلِّ بَيْتٍ وفي آخِرِهِ، وكلِّ قصيدَةٍ مِنْها ٢٩ بَيْتاً. سُمِّيت كذليك لنزول صاحبها في ماردين، على مَقْرُبة منْ أُمَراء الدَّوْلَة الأرتقية.

أرتوركي، المستشرق جان، اتَّخَذَ لقب: الشَّيْخ يَحْمِي الدَّيْغِي.

لقب: الشَّيْخ يَحْيى الدَّبَغي. راجع: مَجلة المُجْمَع العِلْمِيّ العَربيّ، دمشق، ج ٨، ص ٤٩٥.

أرسلان، الأمير سَعيد، وَقَعَ: ابْن الشّوف.

أرسلان، الأمير شكيب، لَهُ: أَحَد الأَفاضِل السِّياسِيِّين، في جَريدَة والأَهْرام»؛ أمير البَيان.

راجع: يوسف أسعد داغر، «مصادر الدراسة الادراسة الادراسة

أرْسلان، الأمير نسيب، شَقيق الأمير شكيب، لَهُ: عُثماني حُرّ في جَريدَة «المُفيد» البَيْروتيّة.

راجع: الزّركلي، والأعلام.

الأرقط، شاعِرُ إسْلامِيُّ، هُوَ: حَميد بن مالك، لُقِّبَ بذلِكَ لِآثارِ بوَجْهِهِ. راجع: العاني، دمُعْجَم الْفَابِ الشُعراء،،

أَرْمَلَةَ، الخوري إسْحَق، (١٩٧٩ ـ ١٩٧٩)، مُؤرَّخُ وعالِمٌ سرْيانيَّ لُبنانيُّ، لَهُ: شاهِد عَيان، عَلَى كِتابِهِ المَوْسوم (نَكَبات النَّصارى).

راجع: يوسف أَسْعَد داغر، ومَصادِر الدِّراسَة الأَدَييَة، ج ٢، ص ١٠٤.

الأَزْهَرِي، أَحْمَد عَبّاس، مُرَبِّ لُبْنانيُّ، صحفِيٌ ومُؤَلِّفُ مَسْرَحِيٌّ، وَقَّعَ: ع. أَفَى جَريدَة «لَمَرات الفُنون»، بَيْروت، عَدَد ٧٧٥.

راجِع: فهرس و ثَمَرات الفُنون.

أ، تَوْقِيع صاحِب مَجَلَّة «الأديب» الأستاذ: ألبير أديب في مَجَلَّتِه «الأديب».

أَسامَة، تَوْقِيع: أَحْمد رَمْزِي بِك قُنْصل مِصْر في بَيْروت سابِقاً، في مَجَلّة «الأديب»، مُسجَللًا (١٩٤٢)، أعداد ٤ و ٥ و ٦.

إَسْبِر عَلَي أَحْمَد سَعيد، الكَـاتِب والشّاعِر السّورِيّ،لَهُ: أدونيس، وَقَدْ عَمَّ اسْتِعْمَالُه ودَرَجَ بِحَيْثُ أَصْبَح ملازماً لَهُ.

الأستاذ الحدّاد، تَوْقِيع اتَّخَذَهُ الخوري: يوسف درّة الحدّاد عَلى الخوري يوسف درّة الحدّاد عَلى بَعْض مُؤلَّفاتِه حَوْل الحِوار الإسلامي المَسيحيّ، وأبْحاثِه العِلْميّة المَنْشورة في مَجلَّة «المَسَرَّة» حَوْل هذا المَوْضوع، وهي أبْحاثُ أحْدَثَتْ دَوِيّاً في بَعْض الأوساط الإسلاميّة، كالأزهَر في مِصْر والتَّجَف في العِراق.

أ. س. خ، تَوْقيع الأديب والـرّوائيّ

والصّحفيّ العِراقيّ المَشْهور: جَعْفر الخَليلي عَلى كِتابِهِ «آل فتلة كما عَرِفْتُهُم».

راجع: عوّاد، «مُعْجَم المؤلِّفين العراقيّين»، ج ۱، ص ۱٤٥.

أَسُد الله، لَقَب الخَليفَة: الإمام على بن أبى طالب كما جاء في رواية «الإمام على أو أسد الله» تأليف ابن البادية، المَنْشُورَة في مجلّة «العرفان»، مجلّد ۲۰، ص ۲۲۵ ـ ۲٤۲.

الأسدى، عَبْد الهادى عَبّاس، أديبٌ عِرَاقيٍّ وَقَع: ع. ع. أ. راجِع: عوّاد، «مُعْجَم المؤلّفين العراقيين»،

ج ۲، ص ۷۱۱.

الإسرائيلي الإسلامي، شاعِرٌ عَبّاسيُّ مُتَأْخَرُ اسْمُهُ: إبْراهيم بن سَهْل لُقُب بذلك لأنَّه كانَ يَهودِيًّا فأَسْلَم.

راجع: ابن عماد الحنبلي، «شذرات الذَّهب، ج ٥، ص ٧٤٤؛ العاني، «مُعْجَم أَلْقَابِ الشُّعَرَاء، ص ١٧.

أُسْرة الجَبَل المُلْهم، جَمْعِيّة أدبِيّة لُبْنانِيّةُ تألَّفَتْ في الخَمسينيّات من هذا القَـرْن. مِنْ أَعْضائِها السَّادَة: عَلي سَعْــد، مُحمَّــد عيتــاني، مُـحْمــود دَكْروب، أَحْمَد سُوَيد، فُؤاد الخشن، مُصْطَفي مَحْمود، وأحمَد أبو سَعْد. وانْتَسَبَ إلى الْأُسْرَة وشارَك في تأسيسها عَددٌ منَ المُتَقَّفين، بَيْنَهم المُحاميان: فَيْصَل طَبّارة وباسم

الجسر، والصحفيّان جورْج سكاف ووَسيم تَقيّ الدّين، والفِّنَّان مُحَمَّد قاسم عیتانی، وایلی کنعان.

راجع: أَحْمَدُ أَبِو سعَّد، «حَرَكَة النُّقْد في لَّبْنَان»، مجلّة «الأداب»، عدد ١٩٧٣/١٠،

أُسْرَة الوادى المُبَارَك، ن: جَمْعِيّة أَسْرَة الوادى المبارَك.

اسطفان، الدَّكْتور حَبيب، أديتُ لُبْناني مهْجَري، خَطِيب، عَمِلَ في الصَّحَـافَةِ مُنْشِئًا ومُحَـرِّراً، لَاتينِيُّ الثَّقافَة، عَرَبيُّ النَّزْعَة والقَوْمِيَّة، وقَع: بوسف نُجيب.

راجع: يوسف أسعد داغِر، ومصَّادِر الدِّراسَة الأَذَبِيَّةِ، ج ٢، ص ١١٥ ـ ١١٧.

أَسْعَـد، الخوري عيسى، (١٨٧٨ ـ ١٩٤٨)، كَاتِبُ ومُؤَرِّخُ حمصِيًّ، لَهُ مِنَ التَّواقيع: ابْنِ الشَّيْخ؛ ع. أ؛ عارف حمصي .

راجع: يوسف أَسْعَد داغر، «مصادر الدِّراسة الأَدُبيَّة، ج ٢، ص ٨١١.

إِسْكَنْدُر الكَمَنْجاتي، تَوْقيع الموسيقار الفَنَّان، أحد كِبار مُمَثِّلي الموسيقى الشُّرْقيَّة في العالَم العَربيّ: إسْكَنْدَر الشَّلفون، اتَّخَذَهُ عَلى الأسطوانات الموسيقِيّة ِالَّتِي كَانَ يُعَبِّثُهَا.

راجع: مُقالًا لسَّليم الحلو في مجلَّة «الإذاعة» اللُّبْنَانَيَّة، ج ١، عَدَد ١٧، ص ١٢ ـ ١٣.

أسما، اسم مُسْتَعارٌ وَرَد في مجلَّة

Cwitter: @abdulllah1994

«المعرض»، بَيْروت، ج ٦ (١٩٢٦)، عدّد ٥٢٦، ص ٧٠٦.

إسماعيل العازار، تَوْقِيع الشّاعر والصّحفيّ اللُّبْنانيّ الشّيْخ: إسْكَنْدَر العازار في مَجلّة «العصور».

راجع: يوسف أسْعَد داغِر، «مَضَادِر الدِّراسَة الانبِيّة»، ج ٣، ص ١٢٣٧.

أَسْمَر، تَوْقِيع الشَّاعر اللَّبناني: مُحمَّد يوسف حَمَّود في مَجَلة «الأمالي» الّتي كانتُ تَصْدُر في بَيْروت بإدارة الدَّكْتور عُمر فَرَّوخ منذ عام ١٩٣٨.

الأسْمَر الصّغير، تَـوْقِيع الشَّـاعِر المُصْرِيّ: عَبْد الرِّزَاق الأَسْمَر.

الأَسْمَر، عَبْد الرّزّاق، شاعِرٌ مِصْرِيّ مُعاصِرٌ، لَهُ: الأَسْمَر الصَّغير.

الأسْمَر، الدَّكْتُور يوسف خَليل، اديبُ لُبْنانيٍّ لَهُ: مهيار الدَّيْلمي.

أَسْمهان، هُوَ اللَّقَبِ الفَنِي للمُطْرِبة: ليلى الأطرش لَقَّبها بِذلِكَ المُطْرِب داود حسنى.

أسير الهوى، شاعِرٌ عَبّاسيّ اسْمُهُ: أبو الفضائل زاكي بن كامل القطيفي لقب بذلك لأنه وقف شعره على الغزل الدقة...

راجع: المرزباني، «معجم الشَّعراء»، ص ٣١١؛ العاني، «مُعْجَم أَلْقاب الشُّعراء»، ص ١٨.

 إ. ش، توقيع الأديب اللبناني الدكتور:
 إبراهيم الشدودي في مُراسلاتِه ومَقالاتِه في جَريدَة «البَصير» في الإسْكِنْدَريّة.

الأَشْتَر، شَاعِرٌ مُخَضْرَمٌ اسْمُهُ: مالِك بن الحارِث بن عَبْد يغوث النخعي لُقَبَ بِذَلِكَ لِضَرْبَةٍ أصابَتْهُ يَـوْمَ اليَرْموك، فَسَبَّبَتْ لَهُ شتراً في العَيْن، وهُوَ انْقِلابُ الجَفْنِ مِنْ أَعْلَى وأَسْفَل وانْشِقاقُه أو اسْترخاء أَسْفَله.

اسْترِخَاءُ أَسْفَلِه. راجِع: العاني، «مُعْجَم أَلْقاب الشَّعَراء»، ص ١٨.

أَشْعَب، اسْمٌ مُسْتَعارٌ اتَّخَذَه الكاتِبُ السَّعوديّ: حَسَن الصَّيرفي.

راجع: محسِن جَمال الدّين، «الأسماء والتّواقيع المستعارة في الأدب العربيّ»، ص ٢٣.

الأشْقر، أَسَد، أَحَد زُعَماء الحزب السَّوريّ القَوْميّ الاجْتِمَاعِيّ، وَقَع: خَلْدُون خَالِد في جَريدَة «النَّهار» البَّيْرُوتيّة، أَنْسَاء سَجْنِه في حَبْس المَلْعَة؛ سبع بولس حميدان.

المصدر: نقلًا عن الأستاذ إنعام رعد رئيس الحزب السّوريّ القوميّ الاجتماعيّ.

الأشْقر، بولس، هو الأبُ البولسِيّ، رئيس جَمْعِيّة الآباء البولسِيّين في دَيْر حريصا، والّـذي انْتُخِبَ في ما بَعْدُ مُطُراناً لِأَبْرَشِيَّة الله لاَذِقيّة للرّوم الكاثوليك، وَقَعَ: ب. أ. في مَجَلة «المَسَرّة».

أَشْقَر، جورْج، أديبٌ لُبْنانيَ مُتَرجِمُ لَهُ: جَبُور على كِتابِه المُتَرْجَم «لا شَيْء جَديد عَلَى الجَبْهة الغَربيّة».

الأشكوري، أحْمَد عَلَي الحُسيني، أديبٌ عِراقيٌ، لَهُ: أ. ع. الحُسيني. راجع: عَوَاد، «مُعْجَم المؤلِّفين العراقينين»، ج ١، ص ٢٩.

أشموز، تَوْقِيعِ الشّاعِرِ المِصْرِيِّ الكَبير: مُحمَّد أمين حَسّونة.

راجع: أَنْوَرَ الجُنْدِي، «تطوّر الصّحافة»، ص ٣٤٥.

أشنار (رابطة)، اسْمُ إلهة بابِليّة كانَتْ توحي قَديماً للبابِليّين نَحْتَ تماثيلِهم. وقَدْ تأسّست في بَغْداد جَمْعِيّة فَئَيَّة بَهذا الاسْم، هَــدَفَتْ إلى نَشْر الفَنّ في العِراق وتَكُوين رابطة تَعارُفٍ وتَعارُنٍ وتَعارُنٍ بَيْن الفَنّانين العِراقيّين، كما دار في بَيْن الفَنّانين العِراقيّين، كما دار في خلاه خليها إقامَة مَوْسِم عامٍّ في بَغْداد ومَعْرض يَشْتَرِكُ فيه جَميعُ فَنّاني البِلاد العربية.

أ. ص، تَوْقِيع الـرّاهب المخلصيّ :
 الْفونْس صَبّاغ .

راجِع: فِهرِس مجلّة «الرّسَالَة المخلصيّة».

أَصْدِقاء الكتاب ، (جمعِيّة)، ن: جَمْعِيّة أَصْدَقَاء الكتاب.

الأصمّ، شاعِرٌ جاهِليِّ اسْمُهُ: مالك بن جناب بن هبل الكلبي. وهنالك شاعر آخر بهذا الاسْم، هُـوَ: أبو مفروق

عَمْرو بن قَيْس بن عامِر الشَّيباني. وهنالك أيْضاً شاعِرٌ عبَّاسيًّ آخَر بهذا الاَّسم هُوَ: أبو المطرف عَبْد الرِّحمن الأسدى.

راجع: المرزباني، «مُعْجَم الشَّعَراء»، ص ٣٨ و ٢٥٨؛ العاني، «مُعْجَم الْقاب الشَّعَراء»، ص ١٩ ـ ٢٠.

أصمَعي، اسْمُ مُسْتَعارُ اتّخذَهُ: القاضي جَمال الدّين مُفتي الدِّيار المِصْرِيّة، ومُتَرْجم كِتاب «السّياسَة الشَّرْعيَّة في حُقوق الرّاعي وسَعادة الرَّعيَّة» المَسْسور في القاهِرة، مَطْبعَة التَّرقي، ١٣١٨هـ.

الأصْمَعِي، اسْمُ تَسَتَّرَ وراءَهُ الكاتِبُ والشَّاعر اللُّبْناني الخوري: بطرس البُسْتاني في مَقالاتِه في جَريدة «البرق»، بيروت.

الأصمَعي، اسْمُ القَلَم الّــذي اتَّخَــذَه الصَّحفي اللَّبنانيّ: عارِف غُـرَيّب في جَريدَة «صَوْت الوَطَن» وفي «الدَّبور».

أ. ط، تَـوْقِيع الخـوري اللَّبنانِي،
 المُؤرَّخ: أغْناطْيوس طَنّوس.
 راجع: فِهْرس مَجَلَة «المَشْرق» العام.

الأَطْرَش، لَيْلَى، لُقِّبَتْ بِه: أَسْمَهان

لَقَّبَها بذلِكَ داود حسني . راجع: فِكْرِي بُطْرُس، «أعْـلام المـوسيقى والغِناء العَرْبَي»، ص ٢٦١.

الأعبش، شاعِرُ أمويِّ اسْمُهُ: الكميت بن زيد. والأعبش لُغَةً هو المُغَفَّلِ.

راجِع: العاني، «مُعْجَم أَلْقابِ الشُّعَراء»، ص ٢٠.

الاعْتِدارِيّات، قَصائدُ للنّابِغَة الـذُّبْيانيّ نظَمها في النّعْمان صاحِب الحيرة، كانَ يُرْسِلُها إلَيْه تباعاً بِتَلْقينِها للرُّواة أوْ للْقِيان.

أ. ع. الحسيني، تَـوْقيع الكـاتِب العِـراقيّ: أَحْمَـد عَلي الحُسَيني الأشكوري.

راجع: عَـوَّاد «مُعْجَم المؤلِّفين العـراقيّين»، ج ١، ص ٧٩.

أ. ع. خ، تَوْقيع الأب اليسوعيّ (المُطْران اليَوْم): أغناطيوس عَبده خليفة مُدِير مَجَلة «المَشْرق» سابقاً بَعْد الأب لويس شَيْخو، ومُطْران الطَّائفَة المارونِية في أستراليا حاليًا.

الأَعْرَج الطائي، شاعِرٌ مُخَضْرَمٌ اسْمُهُ: عَدي بن عَمْرو بن سويد لُقَّبَ بذلِكَ لعرج في ساقِهِ. وسُمَّي بذلِكَ أَيْضاً شاعِرُ مُخَضْرَم آخَرُ هُوَ: عَمْرو بن الحمد ح.

راجع: المرزباني، «معجم الشعراء»، ص ٥٠ الماني، «مُعْجَم الْقاب الشَّعَراء»، ص ٢٠ ٢١٠.

الأعْشى الأكْبَر أو أعْشى قَيْس، شاعِرٌ جاهِلِيُّ اسْمُهُ: أبو بَصير مَيْمون بن قَيْس بن جَنْدل، سُمِّي بِذلك لِضُعْفٍ في بَصَره، ولقَّبَهُ بَعْضُهُم بِهِ «صَنّاجة

العَرَب، وبد «أبي بَصير». وقَدْ لُقِّب بد «الأعْشى» شُعَراء كثيرون للسَّبَب نَفْسه.

راجَع: العاني، «مُعْجم ألقاب الشُّعراء»، ص ٧١.

أعْشى باهلة، شاعِرٌ جاهِليٍّ اسْمُهُ: أبو قحفان بن الحارث.

قحفان بن الحارث. راجِع: العاني، ومُعْجَم الْقاب الشُّعَراء»، ص ٢٢.

أَعْشَى بَنِي أَبِي رَبِيعَة، شَاعِرٌ أَمُويٌّ السُّمُهُ: عبد الله بن خارجة، من بَنِي شَيْبان.

راجع: العاني، «معجم ألقاب الشُّعراء»، ص ٢١.

أَعْشَى بَنِي تَغْلِب، أمويِّ اسْمُهُ: نعمان بن نجوان.

راجع: العاني، «مُعْجَم الْقاب الشُّعَراء»، ص ٢١.

أَعْشَى بني جلّان، جاهِلِيِّ اسْمُهُ: سَلَمة بن الحرث الجلّاني. راجع: العاني، «مُعْجَم القاب الشَّعراء»،

أَعْشَى بن عجل، جاهِلِيٍّ اسْمُــهُ: مَسْعُود بن عذرة.

راجِع: العاني، «مُعْجَم الْقاب الشُّعَراء»، ص ٧٧.

أعشى بن نهشل، شاعِرٌ جاهِليِّ اسْمُهُ: الأسود بن يعفر النهشلي.

الأسود بن يعفر النهشلي . راجع: العاني، «مُعْجَم ألقاب الشَّعراء»، ص ٧١.

أَعْشى بني هزّان، أمويٌّ اسْمُهُ: عَبْد الله بن ضباب بن سفيان.

راجع: العاني، ومُعْجَم أَلْقاب الشُّعَراء،، ص ٧١.

أعْشى همدان، أمويًّ اسْمُهُ: عَبْد الرِّحمن بن مالك.

راجِع: العاني، ومُعْجَم أَلْقاب الشُّعَراءه، ص ٢٧.

الأُعْلَم، شاعِرُ جاهِلِيُّ اسمه: حبيب بن عبد الله الهذلي.

راجع: العاني، «معجم ألقاب الشعراء»، ص ٢٣.

إ. عن من توقيع المهندس الزراعي اللبناني: إدوار غالب، في «دائرة المعارف»، تأليف فؤاد أفرام البستاني، ج ١٠.

إ. ف. إ، الأحْرُف الأولى من اسم الكاتِبَة اللَّبْنانيّة: إملي فارس إبْراهيم رئيسة الاتحاد النّسائي اللَّبْناني وإحْدى النّاهِضات بِقَضيّة حُقوق المَرْأة اللَّنانيّة.

راجع: والأديب، سنة ١٩٤٣.

أ. ف. العُمَري، تَوْقِيع الأديب العراقي: أبو الفتح العُمَري، اتَّخَذَهُ:
 مُحمَّد أمين العُمَري في بَعْض مُؤلَّفاته.

راجع: عوَّاد، «مُعْجَم المؤلّفين العراقيين»، ج ٣، ص ٥٠٠

الأفرَم، شاعِرُ أَنْدَلُسيُّ منَ القرْنِ

السّادِس الهجْرِيّ، اسْمُهُ: مُحَمَّد بن عَلي المسيلي. والأفْرَم لُغَةً المُتَحطّم الأسنان.

راجع: العاني، ومُعْجَم أَلْقاب الشَّعراء،، ص ٢٠.

أفروديت، تَوْقِيع الأديبَة والصّحفيّة اللّبنانيّة: إدفيك جريديني شَيْبوب في مَجَلَة «صَوْت المَرْأة». المصدر: مِنْها رَاساً.

الأفغاني، جَمال الدين، هو المُصْلِح الإسْلامِي الشَّيْخ: جمال الدين الأفغاني، وَقَع: عارف أَفْدِي أَبِي ترجَمَتِه كِتاب الأَفْخاني في تَرْجَمَتِه كِتاب (إبطال مَذْهَب الدَّهْريين»؛ مُظْهِر بن الوضّاح في جَريدَة «مِصْر» التي كان يُصْدِرُها في القاهِرة المَرْحوم أديب السحق.

الأَفْلَح، شَاعِرُ جَاهِلِيٍّ اسْمُهُ: سَلامة بن اليعبوب. والأَفْلَج من الرَّجال هُـوَ المُتَباعد ما بَيْن الفَدَمَيْن أو التَّدْيَيْن أو الأَسْنان.

راجِع: العاني، ومُعْجَم الْقاب الشُّعَراء»، ص ٧٤.

أَفْلُوطِين Plotin، أَحَد زُعَماء المَدْرَسَة الأَفْلاطونيَّة المُسْتَحْدَثَة، لُقَّب بـ: الشَّيْخ اليونانيِّ.

الأَنْوَه الأَوْدي، شَاعِرُ جَاهِلِيِّ اسْمُهُ: صلاءة بن عَمْرو بن مالِك شُمِّي بذلِك

witter: @abdulllah1994

لأنّه كانَ مُتَفَوِّهاً وكالامُه حُلْوٌ رَشيقٌ، وقيل لأنّهُ كان طويلَ الأسْنان مُتَفَرِّقَها. راجع: العاني، ومُعْجَم ألقاب الشَّمَراء، ص ٢٠.

أ. ق، تَـوْقِيع الأديب العِراقيّ
 البغداديّ: ألبير قطان مُتْرْجِم كِتاب السُدراسات العربيّة في الاتحاد السُوفياتيّ» لكراتشقوفسكي، ١٩٢٦.
 راجع: عوّاد، «مُعْجَم المؤلفين العراقيّن»، ج١، ص١٤٣٠.

إ. ق، تَوْقِيع الأديب السوريّ المهْجَريّ في الأرْجَنتين: إلياس قنصل وذلك في مَجَلَة «المناهِل» الّتي تَصْدُرُ في الأرْجَنتين.

ال ـ أديب، مِنْ تَواقِيع الأديب الصّحفيّ اللّبنانيّ: ألبير أديب في مجلّته والأديب».

**الكسندرا بدران،** المُطْرِبَة اللَّبنانيّة، عُرفَت باسْم: نور الهُدى.

المَسرَ، هـو اللَّقَبِ الفَنَيِّ للمُـطْرِبـة المِصْريَّة: سكينة (١٩١٨ ـ ١٩٧٠).

أَلُورْد، وِلْيَم، مُسْتَشْرِقُ المانِيِّ مَشْهودُ لَهُ بِبُعْدِ الغور بالتَّحْقيق العِلْميّ، وقَّع: ولْيَم بن الوَرْد البروسيّ.

إلياس، إستفانوس، راهِبُ مخلصِّيً من الرَّهْبانِيَة الباسيلِيّة المخلّصِيّة مُؤلِّف وكاتِبُ، حَرَّرَ في مَجَلَّة «الـرَّسـالَـة

المخلّصِيّة، وُلِدَ في حَيْفا وعَمِلَ نائِباً أَسْقُفَيّاً في مُطْرانِيّة صَيْدا للرّوم الكاثوليك، وقع: إ. إس في مجلّة «الرّسالة المخلّصيّة».

راجع: يوسف أَسْعَد داغر، ومصّادر الدِّراسَة الأَدَبِيَة، ج ٤ (تحت الطَّبع)؛ مجلَّة والرسالة المخلَّصيّة، سنة ١٩٣٧، عَدَد ٤، ص ٢٨٢.

أ. م، تَوْقِيع الأديب والمُربِّي اللَّبْنانيِّ المُعاصِّ الدَّكتور: أَحْمَد مَكِي عَميـد كُليّة الأداب في الجامعة اللَّبْنانيَّة.
 راجع: مجلة «الطريق»، بَيْروت، ج٣.

أمّ الياس، اسْمٌ مُسْتَعارُ للأديب اللَّبْنانيّ المَرْحوم: رئيف خورى.

أُم البَحْرِيّة، لَقَب السَّيِّدة: عصمة هانم محسن السّكندرانيّة.

راجع: نقولا يوسفُ، «عصمة محسن»، مجلَّة «الأديب»، بيروت، ١/١٩٧٥، ص ٣١ـــ٣٤.

أُم البَطَل، اللَّقَبَ الفَنِّيِّ لِلْمُطرِبَة: شَريفة فاضل.

راجع: مُجلّة «الشّبكة»، بيــروت، عــدد ١١٣٢، تــاريخ ١٤ تشـرين الأوّل ١٩٧٧، ص ٢٦.

إ. م. ح، تَوْقِيع الأديب والمربي الفلسطيني : إسحق موسى الحسيني في مَجلة «الأبحاث» الصادرة عَنِ الجامِعة الأميركية، بَيْروت.

أَم حديجان، اسْمُ مُسْتَعَارُ للفنّان السُّعوديّ: عبد العزيز الهزاع الّذي

يُمَثِّل ١٧ شَخْصِيّة بِمُفْسَرَدِه، ويُقلِّد أَصُواتَهم، ويَخْتَرَع حوارَهم الشَّعْبيّ. راجع: محسن جَمال اللّذين، والأسماء والتواقيع المُسْتَعارة في الأدب العربي،، ص ٢٤.

أَمُّ الرَّبِيعِينَ، لَقَبِ مَدينَة الموصِل. أَمَّ عَبَاس، اسْمٌ تَسَتَّر تَحْتَهُ المَرْحُوم: رَثيف خوري.

أَم القرى، (جَمْعِيّة)، ن: جمعيّة أمّ القرى.

أ. م الكرملي، هو تَوْقِيع الأب:
 أنستاس ماري الكرملي على كِتابِه
 درسالة القديسة تريزية».

رأجع: عوّاد، في كِتــابِـه عن الكـــرمليّ، ص ٤١-٤٢.

أَم كلشوم، لَقَب المُطْرِبة المِصْرِيّة: فاطمة إبْراهيم الّتي عُرِفَتْ أَيْضاً به: كَوْكَب الشَّرْق؛ قيثارة الله.

راجع: طاهر الطناحي، «حديقة الحَيُوان»، ص ٣١.

أَمَّ الْمِصْرِيِّين، لَقَبِ السَّيِّدة: صَفِية هـانم زغلول زوجة الـزّعيم المِصْرِيِّ المَرْحوم سعد زغلول.

راجع: دَصَوْت المراق، لبنان، س٢. (١٩٤٦)، ص ٣٥ و ٣٧.

أَم نزار الملائكة، كُنْيَة اشْتُهرَتْ بِها الشّاعِرَة الملائكة. الشّاعِرة العراقيّة: سليمة الملائكة. داجع: عوّاد، ومُعْجَم المؤلّفين العراقيّين، ج١، ص ١٤٧.

أَمِّ السولاء، لَقَبُ السَّيِّدة: آمنة حَيْدَر الصَّدْر عَلَى بَعْضِ مُؤلِّفاتِها.

راجع: عوّاد، ومُعْجَم المؤلّفين العراقيين، ج ١، ص ٣٤ (في الحاشية).

إمام، لَقَبٌ مِنْ أَلْقاب الخِلافَة في الإسلام، فالخليفة هُوَ الإمام، وهُوَ أَيْضًا: أمير المُؤْمنين.

راجع : أَخْمَد عَلِيَّة الله، «القاموس الإسلامي»، ج ١، ص ١٧٤.

الإمام، اسْمٌ يُطْلَقُ عَلى مِصْحَف أمير المُؤْمنين عُثْمان، ثالِث الخُلفاء الرَّاشدين.

راجِع: أَخْمُدُ عَطِيَّةَ الله، والقاموس الإسلامي، ج ١، ص ١٧٤.

إِمَام الحَرَمَيْن، لَقَبُ اشْتُهر بِهِ الفَقيه: أَبُو المعالي عبد الملك الجويني وهُوَ شَيْخُ الإمام الغَزالي.

إمام مِنْ أئمّة الأدَب، تَـوْقِيع الأدِيب المِصْـريّ الكبير: مُصْـطَفَى صادِق الرّافعي عَلى كِتابه «عَلى السّفّود».

راجع: نقــولاً يــوسف، «الأديب»، عــدد / ١٩٧٥/، ص ١٣.

امرؤ القيس، شاعِرٌ جاهِلِيَّ اسْمُهُ: حندج بن حجر بن الحارث، صاحِب المُعَلَقة الأولى، لُقَبَ بِذلِكَ لِشِدَّتِه، والقَيْس الشِدَّة.

رَاجِع: العَاني، ومُعْجَم الْقاب الشُّعَراء، ص ٢٦.

امرؤ القيس الطّحّان، لَقَبُ المُسْتَشْرِق

زَحْلة \_ لُبْنان، عامَ ١٩٢٧.

أمير شعَراء المَشرِق، هو لَقَبالشَّاعِر: ابن نباتة المصرى.

راجِع: عُمَر مُوسى باشا، «أمير شعراء المشرق ابن نباتة».

أمير فنّ الزّجل، تَوْقِيع اتَّخَذَهُ: عزّت صَقر عَلى كِتابِه «ديوان فنّ الزَّجَل».

أمير القوافي، لَقَب الشّاعِر المِصْرِيّ: أَحْمَد شَوْقي أَطْلَقَهُ عَلَيْه «شاعِر النّيل» حافظ إِبْراهيم في قصيدةٍ بايَعَهُ فيها إمارَةَ الشّعْر.

الأميرة فاطمة، كريمة ملك المَغْرِب الرَّاحِل مُحمَّد الخامِس، لَها: باحِثَة الحاضِرة.

أمين، لَقَبُ اتَّخَذَهُ الدَّكتور: طه حسين. راجع: أنْوَر الجُنْدي، والمُحافظة والتَّجْديد في النُّش، رقم ٣١.

أمين، أحْمَد، (١٨٧٨ ـ ١٩٥٤)، أحَد زُعَماء النَّهْضَة الأدبيَّة الحَديثَة في العالَم العَربيِّ، قاض سابِقٌ وأستاذُ أدب، لُقَّب بد: مالِك الحزين.

راجِع: طاهِر الطّناحي، «حَديقةَ الحَيُوان»، ص ٥١.

**الأمين، عَبْد الرَّؤوف،** شاعِرُ لُبْنانِيٍّ هُوَ ابن السَّيِّـد محسن الأمين، لَهُ: فَتَى الجَبَل.

الأمين، عَبْد المطّلب، هُوَ اللّواء الرّكن،

الألمانيّ: أ. موللر في نشره «تاريخ الحُكَماء» لابن أبي أُصَيْبِعَة.

أمكح، تَوْقِيع اتَّخذه: الأب أنستاس ماري الكرمليّ الحافيّ أي الاسم الحاصِل مِن الحُروف الأولى مِن اسْمِهِ كامِلاً: أنستاس ماري الكرمليّ الحافيّ.

راجع: يوسف أَسْعَد داغِر، «مَصادِر الدِّراسَة الأدبيَّة»، ج ٢، ص ٦٦٣؛ غَــوَاد، «الأب انستاس ماري الكرملي»، ص ٤١ ـ ٤٢.

أمير البيان، لَقَبُ عُرِفَ بِهِ: الأمير شكيب أرْسلان.

أمير الحروف، لَقَبُ الأديب الكَبير الكَبير الكَبير الكَبير اللَّكتور: طه حسين في قصيدةٍ لِنزار قبّاني الْقاها في حَفْلَةٍ ذِكْراه أَحْيَتُها الجامِعَةُ العَربِيَّة، يَقولُ فيها: المير الحُروف ها هِيَ مِصْرُ المُروف ها هِيَ مِصْرُ وَرَدَةٌ تَسْتَحِمُ في شعرياني وَرْدَةٌ تَسْتَحِمُ في شعرياني

أمير الزجل اللَّبناي، حَمَلَ هذا اللَّقب تباعاً: رَشيد بك نَخْلِة، واضِع النَّشيد اللَّبنانيّ؛ أَسْعَد الخوري الفغالي، اللَّبنانيّ؛ ولْيَم صَعْب، صاحب مَجَلة «النَّيْدَر».

راجع: يوسف أسعد داغِر، ومصادر الدراسة الأدبيّة، ج ٢.

أمير الشُعَراء، لَقَب الشّاعر المِصْرِيّ الكَبير: أَحْمَد شَوْقِي جَرَت مُبايَعَتُهُ بِسَائِعَتُهُ بِسَائِعَتُهُ بِسَائِعَتُهُ بِسَائِعَتُهُ فَي مَثْلَة أَقِيمَتُ لَـهُ في

مُؤلِّفُ عَسْكَرِيٍّ مَعْروف، وَقَع: ع. م. على ترجمة كِتـاب «عَقِيدة الشَّيعَـة»، تأليف دنلدسن، المَنْشورة في القاهِرَة عامَ ١٩٤٦.

راجع: عوّاد، ومُعْجَم المؤلّفين العِراقيّين، ، ج ٢، ص ٣٤٦-٣٤٧.

أمين، عُمَر عَلي، كاتِبٌ عِراقِيٍّ، لَهُ: أبو غريب عَلى كِتابَيْهِ: «إرشادات زراعيّة» و «إرْشادات في زراعة الشّعير».

راجِعْ: عوَّاد، ومُعْجَم المؤلِّفين العراقيّين، ج ٧، ص ٤٤٤.

أمين، مُصْطَفى، صحفِي مِصْرِي كَبير، وَقَعَ: مَصْمَصِي كَبير،

راجع: أنْور الجُنْدي، «تَطَوُّر الصّحافَة»، ص ٣٤٥.

أمين، هلال، كاتِبٌ عِراقيٌّ تَسَتَّر تَحْتَ اسْم: عَبْد الله إباحي وَقَع بِهِ بَعْضَ مُؤلَّفاته.

رَجِع: عوّاد، ومُعْجَم المؤلّفين العراقيين،، ج ٧، ص ٣٧٠.

أ. ن، تَوْقِيع الأديب المُريّي والمُؤرِّخ البَيْ ووالمُؤرِّخ البَيْ ووتيّ : أنيس النّصولي صاحِب «زاوية» في جَريدة «بَيْروت» الّتي كانَ يُصْدِرُها شقيقُه المَرْحوم محيي الدّين النّصولي.

أنا، تُونِيع الصّحفيّ التّونسيّ: حسن الجزيري.

Paul Marty, «Les noms pseudonymes». : راجع

أنا، تَوْقِيع الأديب العِراقي السّيد: صالح الجَعْفَري.

راجع: عَلَي الخاقـاني، وشُعَـراء الغـريّ»، مجلّد ٤، ص ٣٠١.

أَنْدَلُسيّ، تَوْقِيع الشّاعِر المهْجَريّ اللَّبنانيّ المَرْحوم: شَفيق عيسى المَعْلوف.

إنسان، تَوْقِيعِ الأديبِ المُربِّي الشَّاعر والقاصّ الأرْدُنيِّ: روكس بن زائد العُزَيزي.

الأنصاري، عَبْد القَـادِر، كاتِبُ وأديبُ سعوديًّ، لَهُ: الشَّاعِر المجهول.

راجع: محسن جَمال السدّين، والأسماء والتواقيع المُستَعارة في الأدب العربيّ، ص ٢٣.

أَنْطُونَ، فَرَح، (١٨٧٤ - ١٩٧٧)، أَخَدُ رِجالَ النَّهْضَةَ الفِكْرِيَّةَ والأَدْبِيَّة، أُديبٌ، كاتِبٌ، قاصٌ وصحفِيٌّ بارزٌ، أُصْدَر مَجَلَّة «الجامِعَة الوَطنِيَّة» لَهُ: سلامة؛ شارل شيفر، في مَجَلَّة «الجامعة»، س ٨.

راجِع: فهرس مجلَّة والجامعة الوطنية.

أَنْوَر شاؤل، أديبٌ وروائيٌ عِراقيٌ، وَقَّعَ: ابن السَّمَوْال عَلى قِصَّتِه «العاشِق الغادِر» المَنْشورَة في العَدَدَيْن ٢٩ و ٣٠ من جَرِيدَة «المصباح»، س ١، تاريخ نوفمبر ١٩٧٤.

راجع: عَبْد الإله أَحْمَد، وفهرست القِصّة العراقيّة، ص ٨٥ (الحاشِيّة)، اسْتِناداً إلى ما

Fwitter: @abdulllah1994

القَلَم .

إيزيس أو الإلهة إيزيس، هِيَ الفَنَانة المُمَثَّلَة: فكُتورْيا موسى زَوْجَة عَلي عكاشة.

راجع: صَلاح الـدّين كامـل، «عَبَاس عـلاّم الكاتب المسرحيّ»، ص ١٥٤ (في الحاشِيَة).

إيريس كوبيا، لَقَبُ الأديبَة اللَّبْنانِيَة ماري زيادة الَّتي عُرِفَت فيما بَعْد باسْم مَى.

أَيُّوبٍ، رَشْيد، (١٨٧٢ ـ ١٩٤١)، هو الشَّاعر اللَّبنانيّ المهْجَريّ، المَوْلود في بسكنتا، لَهُ: الشَّاعر الدَّرْويش.

. راجع: محسن جمال الدين، والأسماء والتّواقيع المُسْتعارة في الأدب العربيّ، ص ٣٩. ددره عَبْد الرِّزَّاق الحسني في كِتَابِهِ «تاريَّخ المُّرَاقة»، ط ١، ص ٨١.

أنيس، تَوْقِيع الشَّاعِر المِصْرِيّ الزَّجَال: محْمود بيرم التونسي، وَقَع بِهِ أَزْجالَه لَى الصَّحف الدَّمَشْقِيّة.

رَاجِع: يوسف أَسْعَد دَاغِر، «مصادر الدَّراسة الادبيّة»، ج ٤ (تَحْتَ الطّبع).

أنيس، تَوْقِيع الكاتِب العِراقيّ، صاحِب المَقال المَنْشور في جَريدَة «العِراق»، عدد ٤٢٨، ص ١٢.

أ. هـ، تَوْقِيع كاتِب عِراقي فاضِل في جريدة «العالم العربي»، عدد ٢٢٤٩، تاريخ ١٩٣١/٧/١٤، ص٣.

أَهُلِ الْقَلَمِ، (جَمْعِيّة)، ن: جَمْعِيّة أَهْل

## بالبالبساء

ب. أ، تَـوْقيع الأب (الـمُـطُران)
 البولسيّ: بولس الأشْقر في مجلة
 المسرّة»، مُجلّد ٩ ومُجلّد ١٠.

ب. أ، تَوْقِيعِ الرَّاهِبِ المخلَّصِيّ: الدِّبِ بدوي في مَجَلَة «الرِّسالَة المخلَّصِيّة»، مُجَلَّد ٢٨ (١٩٦٠)، مدد ١، ص ٨١-٨١.

راجع: فهرس مجلّة «الرّسالة المخلصيّة».

المساب، لَقَب السَّيد: عَلَي مُحمَّد المُسْيرازي (۱۸۲۱ - ۱۸۰۰) الّه ذي لمنسبُ إلَيْهِ مَذْهَبُ «البابيّة»، مُشيراً مذلك إلى أنّه «الباب الوَحيد» اللّه بذحلُ مِنْهُ الطّالِب لِيَصِلَ إلى حَضْرة الخالق عَزَّ وجَلّ.

، اجع: أَخْمَـد عــطيّــة الله، «القــامــوس الإسّلاميّ»، ج ١، ص ٢٢٠.

الباب العالي، اسْمُ يَرْمُز إلى الحُكومة العُنْمانِيّة في عَهْد الخِلافة في الآستانة وإلى قيام النظام الجُمْهورِيّ في تُرْكيّا. النُّسُمُ مِنْ اسْمِ المَقَرِّ المُقَرِّ

الرَّسْميّ لـرئـاسـة الـوزارَة (الصَّـدارَة النَّطْمى) في اسْتانْبول.

راجع: أحمد عطت الله، «القاموس الإسلامي»، ج ١، ص ٢٣٨.

بابوجيان ، ماغي ، راقِصَة لُبْنَانيَّة لَعَلَّها اَصْغَرُ رَاقِصَة باليه في لُبْنان ، دَرَسَت الباليه عَلَى صونيا بولاديان ، ولِدَتْ في حريصا لبنان ، عُرفَتْ باسْمِها الفنّي : رئدًلى ، رَقَصَتْ في لُبْنَان وفي دِمَشْق .

ربعی، رئیس عی جات رمی دست. رجِع: «الشَّبَكَة»، بَیْسروت، عَدَّد ۱۱۱، ناریخ ۱۹۷۸/۱/۱۲، ص ۲۰.

باحِث، تَوْقِيع الأب: أنستاس ماري الكرمليّ في مَجَلّة «المَباحِث» العراقية.

راجُع: عوّاد، في كتبابه عن الكرمليّ، ص ٤١-٤٧.

باحث عربي، تُوقِيع الكاتِب السّوريّ: خالد بكـداش في مجلّة «الطّريق»، يروت.

باحِث لُبْناني مُقيم في القطرِ المِصْري، تَوْقِيع المؤلِّف اللَّبْناني

الشَّيْخ: شاهين الخازن مُؤلِّف كِتاب وكُنوز لُبْنان المَرصودة» الَّذي صَدَر في السَّامِ ١٩٠٧، في ٢٠٦ صفحات.

باحِئة البادية، تَوْقِيع الأديبة والكاتِبة المصرية: ملك حفني ناصف.

راجِع: َ مِي زيادة، «باحثة البادِيَة»، عُنُوان كِتابِها بهذا الاسم.

باحثة الحاضرة، اسْمٌ مُسْتَعارُ اتَّخَذَتْهُ الأميرَة فاطمة كَريمَةُ المَلِك مُحمَّد الخامِس وشَقيقةُ المَلِك الحَسَن الثَّاني عاهِل المَعْرب. وَقَعت بهذا الاسْم مقالاتِها المَنْشورَة في مَجَلة «رسالة المَرْأة» سَنَة ١٩٣٥، ومَجَلة «الاثنَيْن»، تَناوَلَتْ فيها مَوْقِفَ المَرْأةِ مِنْ مُحْتَلِف قضايا الفكر والحياة.

راجع: أنْوَر الجُنْدي، «الفِكْر والتَّقافَة المُعاصرة»، ص ٧٧٣.

باحِثَة الصاضِرَة، تَوْقِيع الصَّحفيّة والكَاتِبَة اللَّبْنَانِيّة: لَبِيبَة هاشِم ماضي. داجِع: انْوَر الجُنْدي، وأذب المَرْأَة العَربيّة»، ص ١٢٠.

باديا، مُسْتَشْرِق إِسْبَانِيّ، لَهُ: على بك العباسيّ. فَقَدْ رَحَلَ إلى مَكّة في مَطْلع القَرْن التّاسِع عَشْر.

المارد، شاعِرٌ عَبَاسِيٍّ مِنْ شُعَراء القَرْن السّادِس الهِجْرِيّ، اسْمُهُ: أبو تمام الدبّاس، لُقَب بذلك لِقَوْله:

سَيَفْتَحُ الأبوابَ شِعْرِي ويَدْخُلُها فَإِنَّ البَرْدَ لِصَّ وهُنالِكَ شاعِرٌ عَبَاسيٌ آخَرُ بهذا اللَّقَب اسْمُهُ: حَمَّاد بن إسحق بن إبراهيم الموصلي.

راجِع: العاني، «مُعْجَم أَلْقاب الشُّعراء،، ص ٢٩.

البارودي، فخري، (١٨٨٥ - ١٩٥٦)، النّائب السّياسيّ السّوريّ، له: عزرائيل، أصْدَرَ بِهِ جَرِيدَتَهُ «حطّ بالخرج» في دِمَشْق عامَ ١٩٠٩، فصَدَرَ مِنْها عَدَدان بهذا التَّوقيع؛ كذلك لُقِّب بـ: زَعيم الشَّباب.

رَاجِع: شُمس الدّين الرّفاعي، «تاريخ الصّحافةالسّوريّة»، ج ١، ص ٢١٣ (الحاشية).

البارودي، محمود سامي، (١٨٥٦ - ١٩٢١)، شاعِرٌ مِصْرِيٌ، لَهُ: ابن رَسْيق؛ شاعر الفروسيّة.

راجِعْ: أحمد أمين، «فَيْض الخاطِر»، ج ٦، ص ٢٣؛ محسن جمال الدّين، «الأسماء والتواقيع المُسْتَعارة في الأدّب العَربيّ»، ص ٢٤.

باز، جرجي نقولا ، (١٨٨٠ - ١٩٥٩)، هو الصحفيّ والكاتِب الاجْتِمَاعِيّ المَعْروف بنصير المرأة، له: جنب.

راجع: يوسف أسعد داغِر، «مَصادِر الدَّراسَة ١ الأدبيَّة»، ج ٣، ص ١٦٠.

الباز الأشْهَب، شاعِرٌ عَبَاسِيٍّ مِنَ القَرْن السّادس الهجريّ، اسْمُهُ: علويّ بن عبد الله الحلبي.

راجِع: العاني، ومُعْجَم أَلْقــاب الشُّعَـراء،، ص ٣٠.

الباز الأشهب، لَقَب الشَّيْخ: عَبْد القادِر الكيلاني.

راجع: عوّاد، «مُعْجَم المؤلِّفين العراقيّين»، ج ١، ص ٤٢.

ساسيلي، أَسْعَد، أديبُ لُبْنَانيُّ طرابلسيُّ، لَهُ: سُهَيْل في جَرِيدة «الأهرام».

السيلي، وليم، قاض مصري حرَّر في مجلّة «الاثنيْن» المصرية قصصاً واقعية باشم مُسْتَعادٍ هُوَ: مُسْتَشار سابِق في الاسْتِئناف.

الباكية الخَرْساء، توقيع الصّحفي اللّبناني الفَكه: إسْكَنْدر الرّياشي في جريدته الأسبوعية «الصّحافي التّائه» عام ١٩٢٢.

بالمر، المُسْتَشْرِق الإِنْكليزيّ الّذي اغْتَنَى الإسلام، لَهُ: عَبْدالله أَفَنْدي. راجع: محسن جمال اللّذين، «الأسماء والتواقيع المُسْتعارة في الأدب العربيّ»، من 13.

ب. ب ، تَوْقِيع الأب البولسيّ: باسيليوس بريدي في مَجَلَّة «المسرّة»، مُجلّد ۲۱ (۱۹۳۵).

ب. ب، تَوْقِيع المُطْران السَّرْياني:
 بولس بهنام.

البيغاء، شاعِرٌ عَبَّاسِيٌّ اسْمُهُ: أبو الفرج عبد الواحد المخزومي، لُقَبَ بـذلِكَ للثغةٍ في لِسانِه، وقيل لِحُسْنِ فَصاحَتِهِ. راجع: العاني، ومُعْجَم أَلْقابَ الشُعراء، ص ٣٠.

بُثَيْنَة، تَوْقِيع: أديب فاضل في مَجَلَّة «العَربِيِّ»، وله فيها عِدَّة أَبْحاثٍ، عَدَد ٢٢ (عدد ممتاز)، فِهْرِس رُكْن المَرْأَة، ص ١٩.

البحاثة، تَـوْقِيع المُؤرِّخ والصّحفيّ اللَّبْنانيّ: حَنّا أبي راشِد.

راجِع: مُقَدَّمَة الجزَّء الأوّلُ مِنْ كِتابِه «القاموس العام،، ص ٤.

البُحْتري الصَّغير، تَوْقِيع الشَّاعِر المصْري: عُمَر شاهين.

راجع: «الأديب»، بَيْروت، عَلَد ٥/١٩٧٥، ص ٦٥.

البحر صافي، تَوْقِيع القانونيّ والمُحامي الكنَسيّ الخوري: منصور اسطفان عوّاد صاحب «الكتاب الأخْضَر» الّذي ضَمَّنهُ المقالاتِ النَقْديّة الّتي كَتَبها في جريدة «الرّاصِد» البَيْرُونِيّة، ومِنْ أَجْلِها عَطَلَت السَّلْطَةُ المُنْتَدبة «الرّاصِد» بتاريخ ١٩٣٥/٥/٢٧ لمدّة ٢٥ يَوْماً.

بحري، تَوْقِيع الأديب الفلسطيني: مُحْمود الحوت.

البحري، جميل، (؟ ـ ١٩٢٧)، الكاتب والصّحفيّ الفلسْطينيّ الحيفاويّ، لهُ:

۱. ث.

راجع: يوسف أَسْعَد داغر، ومَصادِر الدَّراسَة الأدبيَّة، ج ٤ (تَحْتَ الطِّبع).

السَبَحْسري، يسونس، (١٩٠٠- السَبَحْسري، يسونس، (١٩٠٠- اللهُ رَحَّالَةً، سائحٌ عِراقِيٌّ، كانَ يُسلنيعٌ مِنْ مَحَطَّةٍ بَرُلين الإذاعِيَّة خِلالَ الحَرْبِ العالَمِيَّة التَّانِيَة، عُرفَ بـ: السَّائِح العِراقِي.

بُحيري، رأفت، أديبُ لُبْنَانيُّ، صحفِيُّ وصاحِبُ «دار الأحد»، بَيْروت، لَهُ: أبو مَرْوان في مَجلَّة «الأديب».

راجع: فهارس مجلّة والأديب، للسُيّدة مَرْيم فرّان هاشم.

مدران، الشَّيْخ عَبْد القادر، (١٨٤٨ ـ ١٩٢٧)، أديبٌ سورِيُّ، لَهُ: حيّ بن يقظان.

بَدوي، أديب، راهِبٌ مِنَ الرَّهْبانيّة الباسيليّة المخلّصيّة، دكْتور في الأدَب العَربيّ، تولّى رئاسة السرَّهْبانيّة المخلّصيّة، وَقُع: ب. أ. في مجلّة المخلّصيّة، وَقُع:

بَدوي بعلبكي، تَوْقيع الأديب والشَّاعِر المهجري في البرازيل: يوسف فاخوري عَلى قصيدةٍ لَهُ نَشَرَها في جريدة «العلم».

مُدوي البقاع، هُوَ الشَّاعر اللَّبنانيّ المهْجرِيّ في البرازيل: نعمة قازان.

البدويّ التَّائه، اسْمٌ مُسْتَعارُ اتَّخَذَهُ الكاتِبُ المهْجريُّ اللَّبْنانيّ: جورْج كعْدي.

بَدوي الجبل، تَوْقيع الشَّاعِر والرَّوائيَّ المِصْرِيِّ: عَبْد المطلب. راجع: يوسف أسعد داغر، «مصادر الدّراسة

راجِع: يوسف أسعد داغر، «مصادر الدراسة الأدبية»، ج ٢، ص ٥٩١.

بدوي الجبل، لَقَبُ الشاعِر السّوري:
مُحمَّد سُلْيمان الأحْمَد سَمّاه بللك
الصّحفي السّوري يسوسف العيسى
صاحِب جَريدَة «ألف باء» الدَّمَشْقِيّة.
راجع: مَقالًا لسَعيد الجَزائري الدمشقي في
مجلة والسعالمان»، عدد ٨، تاريخ
مختارات بَدوي الجَبَل محمّد سليمان
الأحمد،، دار مَجلة الثّقاقة، دمشق، ١٩٣٨،

بدوي الصّحْراء، تَـوْقِيـع الأديب السّعودِيّ: مُحمَّد سعيد العامودي.

راجع: مُحسن جمال الدّين، ومُعْجَم الأسماء والتّواقيع المُسْتَعسارَة في الأدب العربيّ، ص ٢٢.

السدوي الملثم، تَـوْقِيع الأديب الحمصي السودي: مُحمَّد روحي فَيْصَل.

البدوي الملمّم، تُوقِيع الأديب الأردُنيّ المؤرِّخ: يَعْقوب العَوْدات على كتابه وإسلام نابليون»، وعلى مقالاتِه العَدِيدَة حَوْلَ أَدْباء الأردُنَّ وفلسطين المَنْشورة

Twitter: (a)abdulllah 1994

حُلقاتٍ مُتَنَابِعَة في مُجَلّدات «الأديب» البيروتيّة ١٩٧٧ ـ ١٩٧٠.

راجِع: يوسف أَسْعَد داغِر، ومصادِر الدِّراسَة الاَدبيّة، مجلّد ٣، ص ١٧٩؛ وديع فلسطين، وإشاءات وألقاب.

بدوي الوادي، تَـوْقِيع المُجاهِد الفلسطيني الكاتِب الشّاعر: محمّد على الصّالح.

راجع: مقالاً للبدويّ الملتّم في «الأديب»، عدد ٨ / ١٩٦٩، ص ٢٩.

البديع، شاعِر عباسي اسْمُهُ: طرّاد بن على بن عبد العزيز السّلمي الدّمشقي لقب بذلك لأنه كان بديعاً في عَصْرِهِ في النّحُو والنّظم والنّشر؛ وهنالِك عباسِيًّ آخَرُ مِنَ القَـرْنِ السّادس الهجْرِيّ بهذا اللّقب، اسْمُهُ: أبو عليّ احمد العجلي.

راجع: العاني، ومُعْجَم أَلْقاب الشُّعراء»، ص ٣١.

بديع الزّمان، تَوْقِيع الأديب السّوريّ الدّكتور: عَبْد السلام العجيلي.

بديعية العميان، هي والحلة السيراء في مدح خير الورى، تأليف مُحمَّد جابر الاندلُسي، نَشَرها عَبْد الله مُخْلِص، مصر، المَطْبَعَة السَّلفِيّة، ١٣٤٨ هـ. راجع: مجلة والعرفان، مجلّد ١٩ (١٩٣٥)، م

البربري، شاعِرُ أمويُّ اسْمُهُ: أبو سَعيد

سابِق بن عبد الله إلا أنَّه لَمْ يَكُنْ مِنَ النَّهِ بَرُر. النَّرْبَر.

بربر راجِع: العاني، «مُعْجَم أَلْقاب الشُّعَراء»، ص ٣٢.

المبربري، لَقَبُ الأديب التّونسيّ: محمّد المنستيري وهو شَيْخُ زيتونيُّ وعالِمُ دينيّ ذو مستوى رَفيع في العُلوم الإسلاميّة والاقتِصاد السّياسيّ، وأسْتاذُ في جامِع الزَّيْتونَة (تونس).

البُرْدَة، قَصيدَةُ طَويلَةٌ للإمام البوصيري عُنوانُها «الكواكب الدُّرِّيَّة في مَدْح خَيْر البريَّة»، مَطْلعُها:

أمن تذكر جيرانٍ بذي سَلم

مزجت دمعاً جرى من مقلة بدم تَقَعُ في ١٦٦ بَيْتاً ، منها ١٠ للمَطْلع، ١٦ في النَّفْسِ وهَواها، ٣٠ في مَدْح النَّبيِّ محمد، ١٦ في مَوْلِدِه، ١٠ في دُعائِه، ١٠ في مَدْح القُرآن، ٣ في المعْراج، ٢٢ في جِهاده، ١٤ في الاسْتِغْفار، والباقي في المُناجاة.

قَلَّدها أَحْمَد شَوْقي في قَصيدةٍ لهُ تُعْرَفُ بِهِ فَصيدةٍ لهُ تُعْرَفُ بِهِ فَصيدةٍ لهُ غَيْرُه كَثيرونَ وَوُضِعَتْ لَها الشَّروحُ والحَواشي الكَثيرة.

راع والتي المحدود. راجع: أخمَد عسطيّة الله، القسامسوس الإسْلاميّ»، ج 1، ص ۲۹۸.

البَرْدَخْت، شاعِرٌ أمويًّ اسْمُهُ: على بن خالد الضّبي لُقِّبَ بذلِكَ لأنَّهُ لا عَمَلَ

witter: (a)abdulllah 1994

لَهُ؛ والبَرْدَخْت في الفارسيّة هُوَ الفارغ. راجِع: المسرزيساني، وَمُعْجَم الشُّعَسرَاء، ص ١٣٢.

بَرَكات، داود، صحفيٌ لُبْنَانيٌ مُؤرَّخُ، رَئيسُ تَحْرِير جَريدَة «الأهْرام»، لَهُ:

هي بن بي في الأهْرام. راجع: أنور الجُنْـدِي، وتَطَوُّر الصّحـافَـة». ص ٣٤٥.

بَـرَكات، سَليم، أديبٌ لُبُنَـانيُّ وَقَعَ: س. ب.

البرمّاني، (نِسْبَةً إلى بَلْدَة برمّانا في لبنان)، فاضِلُ لبنانيٌ، وَقَّعَ بهذا الاسْم في مَجَلّة «المعرض»، بَيْروت، س٧ (١٩٢٧)، عَدَد ١٩٤٤، ص ٢-٧.

بُـرْهان صادق، اسْمٌ فَنَيُّ لِطبيب الأَسْنَان: جورْج شَمَّاس الَّذي اتَّخَذَ هـذا الاسْمَ بَعْدَ أَنْ دَخَـلَ العالَمَ السّينمائيّ.

بريدي، باسيليوس، كاهِنُ مِنْ جَمْعِية الآباء البولسيّين، وُلِدَ في زَحْلَة، وتَخَرَّج من إكليريكيّة القِدّيسَة حتّة في القُدْس، لاهوتيُّ قَديرُ وخَطيبٌ بَليغُ، وقَعَّع: ب. ب. في مَجَلَّة «المسرّة».

البُستاني، الخوري بطرس، ( المُستاني، الخوري بطرس، ( ۱۸۷۱ - ۱۹۳۳)، أديبُ لبُنانيُ شاعِرُ ناثِرُ، ذَيِّل مقالاتِه في جَريدَة (البَرْق»، بَيْروت، بتَوْقيع: الأَصْمَعي.

البُسْتاني، عَبْد القادر إسماعيل، كاتبٌ عِراقِيٌ، لَهُ: عَرَبيّ عِراقِيٌ. داجع: عوّاد، دمُعْجَم المؤلّفين العراقِيّين، ج٣، ص ٦٤٩.

البُستاني، فُؤاد أَفْرام، عالِمٌ لُبْنانيُّ، مُحرَبُّ، أَديبُ، مُؤرِّخُ، مَوْسوعِي، رئيسُ الجامِعَة اللَّبنانيّة سابقاً، وَقَعَ: ف. أ. ب. ولَهُ: لُبْنانيّ عَتيق على أحد كتبه.

البُسْتاني، الشَّيْخ يوسف، وَقَّعَ: ي. ب. في جَريدَة «الجَريدة» لِلُطْفي السَّيِّد.

راجِع: أَنْوَر الجُنْدي، وتطوّر الصّحافة العَربِيّة في مِصْر»، ص ١٠٩.

بُسْتاني الروضة، لَقَب الموسيقار اللَّبْناني: إسْكندر الشَّلفون وقَعَ بِهِ مَقَالاتِه وأبْحاثِهِ في مَجَلَّتِه «رَوْضَة البلابل».

بسعادتك، شاعِرٌ عَبَاسِيٌّ مِنَ القرن السادس الهجريّ اسْمُهُ: القاضي محمّد بن عَبْد الملك العقيلي الحلبيّ. كانَ لا يُسْألُ عَنْ شَيْء يُخَبِّر عَنْهُ إلاّ قالَ: بِسعادَتِك، فلُقَّب بذلِكَ. راجع: العاني، ومُعْجَم القاب الشَّعراء،

بسين، عَبْد الرَّحمن، كـاتِبٌ تونِسيُّ لَهُ: فلان.

ہسیونی، کمال، کاتِبٌ مِصْرِيٌّ وَقَّع بِاسْم: کرمة ابن هانی.

راجع: مجلّة والثّقافة، مِصْر، عَدُد ٤٢٢ (١٩٤٧)، ص ٧٧.

بشار، تَوْقِيع الأديب اللّبنانيّ: خَلِيل نَفيّ السّدين اسْتَعْمَلَهُ في مَجَلّة «المَكْشوف» البَيْروتيّة الّتي كانَ مِنْ مُحرّريها.

بشير، المُطْران أنطونيوس، (١٨٩٨ - ١٨٩٨)، رئيس أساقِفَة نيويورْك للرّوم الأرث وذُكْس، لَـهُ: صاحِب مَجَلَة الخالِدات، كَما جاءَ في الطَّبْعَة الخانِيَة من كِتابه «مَراقى النَّجاح».

البصّام، صُبْحي، أديبٌ عِراقيٌّ وَقَّعَ: ابو خلدون.

راجع: عوَّاد، ومُعْجَم المؤلِّفين العراقيّين.

البصري، علي، كاتِبٌ عِراقِيٌّ، مِنْ نواقِيعِهِ: عَلَي العلوي، على كِتابِهِ «القرعة العلويّة»؛ كاتِبٌ عَربيّ معْروف، على كِتابِهِ «الملكة عالية» الذي شاركة في وضعِهِ كُلُّ مِنْ أمين احْمَد ومعمّر حُسين.

راجع: عُوَّاد، ﴿مُعْجُمُ المؤلِّفينِ العبراقيّينِ»، ج ٢، ص ٤١١؛ وج ٣، ص ٢٤.

بصري، مير، أديبٌ عِراقيٌّ، شاعِرٌ مِنْ رجال الأعمال والاقْتِصاد في العِراق. وقَعَ: م. ب.

بُطْرس. م، تَوْقيع الرَّاهِب المخلَصيّ: ميشال بُطرس في مَجَلَّة «الـرِّسالَة المخلَصيّـة»، مجلد ۱۷ (۱۹٤۹)، عدد ۷، ص ۷۰.

بُطْرُس ميخائيل جرزويت، تَـوْقيع اتَّخُذَهُ: الأب أنستاس ماري الكرمليّ. راجع: عوّاد، كتابه عن الأب الكرمليّ، ص ٤١-٤١.

بُطْرس ميخائيل ماريني، تَوْقِيعُ آخَـرُ للأب: أنستاس ماري الكرمليّ وهْـوَ اسْمُهُ العلماني قَبْل تَرَهْبِهِ.

بطرس، ميشال، راهب مخلّصِيِّ وقّع: بطرس م. في مَجَلّة «الـرّسالـة المخلّصِيّـة»، مجلّد ١٧ (١٩٤٩)، عَدَد٧، ص ٥٧٠.

بَعْضُ فُضَلاء المُسْلمين، تَوْقِيعِ المُصْلِح الدِّينيِّ والاجْتِماعِيِّ المِصْرِيِّ الشَّيْخ: محمّد عبده في جَريسدَة «الوقائع المِصْريّة».

راجِع: مُجَلّة والمَنارق، مجلّد ١، ص ٦١ (في الحاشية).

بُعيث الخضري، مِنْ تَواقيع الأب: أنستاس ماري الكرمليّ وذلِكَ في المجلّات التّالِية: «صَوْت الحقّ»، «المسرّة»، «المَشْرِق». وهذا الاسْم هُوَ تَفْسير لاسْمِه «أنستاس» اليونانيّ الأصل.

بُعَيث الخضري البغدادي، أحد تواقيع الأب: أنستاس ماري الكرمليّ.

بعيد، تَوْقِيع الأديب الفلسُطينيّ: مَحْمود الحوت.

بَقِيلة الأَصْغر، شاعِرٌ جاهِلِيَّ اسْمُهُ: أبو المنهال جابر بن عبد الله بن عامِر الأشجعي.

راجع: العاني، المُعْجَم الْقاب الشُّعراء»، ص ٣٥.

بقيلة الأكبر، شاعِرُ مُخَضْرَمُ اسْمُهُ: أبو المنهال، مِنْ بنى قنفذ.

راجع: العاني، معجم ألقاب الشّعراء»، ص ٣٥.

بكداش، خالد، أديبٌ سوريٌّ مُؤلِّف، أحَد زُعَماء الحِزْب الشَّيوعيّ في سوريا، لَهُ: باحث عربي في مجلّة «الطريق»، بيروت.

بل BELL، مس جرترود، هِيَ مُسْتَشْرِقَة بريطانيّة عَمِلَتْ في العِراق، عُرفَتْ باسم: الخاتون.

راجَعْ: محسن جمال السدّين، والأسْمَاء والتّواقيع المُسْتَعارة في الأدب العربيّ، ص ٤٢.

البَلاذري، مُؤَرِّخٌ عَبَاسِيٍّ، شَاعِرٌ مِنَ الفَرْنِ الثَّالث، اسْمُهُ: أبو جَعْفر أَحْمَد بن يحيى بن جابر، جنَّ في آخِر أيَّامِه لأنّه شَرِبَ نَمَر البلاذر فنُسِبَ إلَيْه. راجع: محمود مصطفى، «اغْجام الاعْلام»،

البلاغي، محمّد جواد، كاتِبُ وشاعِرُ عِرَاقِيٍّ نَجَفِيُّ، لَـهُ: عَبْـد الحسين؛ كاتِب الهُدى النَّجَفى.

المُصَدِّر: من رسالة للسُّيِّد عَبْد الرَّحيم مُحمَّد عَلِي، النَّجَف، تاريخ ١٩٧١/٩/٩.

البلاغي، مُحمَّد عَلي، أديبٌ عِراقِيٍّ فاضِلُ وقَّع: أبو سَعْد.

راجع: محمّد على الأميني، ومُعْجَم رجال الفكر والأدب في النجف خلال ألف عام».

بُلْبُل، تَوْقِيع الكاتِب السّوريّ: فَوْزِي الرّفاعي في «المكشوف»، عَدَد ٦٤.

بُلْبُل الأرز، تَوْقِيع الشّاعر الزّجليّ اللّٰبنانيّ الكَبير: وِلْيَم صَعْب في مَجَلَّتِه «بلبل الأرز».

بُلْبُل البَلَد، اسْمٌ لُقَّبَ بِهِ الشاعِر اللَّبْنانيِّ: سابا زريق الطّرابلسيِّ الدّاد.

بُلْبُلِ الْجَبِل، تَوْقِيع صاحِب القَصِيدَة «يا أَرْمة انفرجي » المَنْشـورة في مجلّة «العـرفـان»، مجلّد ١٧ (١٩٢٩)، ص

البُلْبُل الحَزين، تَوْقِيع الموسيقار اللُّبنانيِّ: إِسْكَنْدَر الشَّلفون في مَجَلَّه «رَوْضَة البَلابل».

بُلْبُل سوريا، لَقَبُ الشَّاعِـر اللَّبْنَانيِّ: عَبْد الحَميد الرَّافعي.

راجع: يوسف أسعد داغِر، «مصادِر الدِّراسَة الأَدَيَة»، ج ٢، ص ٣٧٣.

المُبْل على شَجَرَة الدُّر، تَوْقِيعِ الشَّاعِرِ المُّاعِرِ المِّسْرِيّ: عَزِيزِ أَبَاظَة كما رَسَمَه طاهِرِ الطَّناحي في كِتَابِهِ «حديقة الحيوان».

ألمبُ المَعارف، تَوْقِع الأديب والصّحفي اللهناني: وَدِيع نقولا حَنّا صاحب مُجَلّة «المَعارف» الّتي صَدَرَتْ في الشّويفات ثُمَّ انْتَقَلَ بها إلى العاصِمة بَيْروت. العاصِمة بَيْروت.

اللَّمُ المَغْرِب: تَوْقِيع الأديب المغربي: المغربي: المَغْرِب.

مُحمَّد بلحسين، كاتِبُ تونِسيُّ وَقَّعَ: ابن جلا؛ طَلَاع النَّنايا.

المصدر: مِنْ رِسَالَةٍ للْأَسْتَاذ عُثْمان الكمّاك، تاريخ ١٨/٥/١٨.

 ب. م. م، تَوْقِيع مِنْ تواقيع الأب:
 انستاس ماري الكرمليّ في مَجَلَّة «لُغَة العرب» (باب الأسْئلة والأجوبة).

راجع: عُـوَّاد، في كِتــابِـه عَنَّ الكــرمليّ، م 1 - 21.

البنا، هاشم، أديبٌ عِراقِيٌّ وَقَعَ: أبو رياض، اتَّخَذَهُ عَلَى بَعْضِ مُؤَلِّفاتِهِ، منها: «حَياة يسوع» (ديوان شِعْس)، بغداد ١٩٦١؛ «قِصَّة الميلاد أو التَّلاثَة الكبار» (مَسْرَحِيّة)؛ رياض هاشِم، على كتابيه «الطّاعون الأحْمَسر أو الشيوعِيّة في الميزان»، بَغْداد،

١٩٥٤؛ وفَلْسَفَة الوُجودِيَّة»، بغداد، 190٢.

راجع: عوَّاد، «مُعْجُم المؤلِّفين العِراقيّين»، ج ١، ص ٢٢، وج٣، ص ٤٢٩.

بن إبراهِيم، مُحَمَّد، شاعِرُ مغْرَبيَ لُقِّبَ بِد: شاعِر الحَمْراء. راجِع: مَجَلَّة «آفاق»، مُجَلَّد ( (١٩٦٣)، عدد ٤، ص ٣٤.

بن مصطفى، خيىر السدين، اديبُ تونسِيُّ كاتِب، وقَع: النّاسِك.

بن خانِم، تَوْقِيع الأديب المِصْـرِيّ: تَوْفِيق دياب.

تُوْفِيق دياب. راجع: أنْـوَر الجُنْـدي، «تـطوّر الصَّحافة»، ص ٣٤٥.

بِنْت بَطوطة، تَوْقِيع الرَّالَة والمُؤرَّخَة السّكندرانيّة: عصمة هانم محسن حفيدة أمير البحر حسن باشا السّكندري.

راجع: مقالًا مركزاً للكاتب السكندري نقولا يوسف بعنوان «عصمة محسن» في مجلة «الأديب»، ص ٣٦- ٣٤؛ محسن جمال الدّين، «الأسْمَاء والتّواقيع المُسْتَعارة في الأدب العربي»، ص ٢٥.

بِنْت الحارث، تَوْقِيع المُسْتَشْرِقَة: جوزفين تبلر مُؤلِّفة كتاب «نور السّاقطات» (في البغاء) الّذي نَقَلَهُ إلى العَرَبيّة حبيب سَعيد.

بِنْت الشَّاطيء أوِ ابْنَة الشَّاطيء، تَوْقِيع

الأديبة والمُربِّية المِصْرِيّة، والكاتِبة النسائيّة المَشْهُورَة في العالَم العَربِيّ: عائِشة عَبْد الرّحمن قرينة المَرْحوم الدّكتور أمين الخولي، وقد اعْتَمَدَتِ النَّوْقِيعَ النَّاني في بِدايَة عَهْدِها بالكتانة.

بِنْت الهُدى، تَوْقِيع الكاتِبَة والمُؤَلَّفة العِراقِيَة: آمِنَة حَيْدُر الصَّدْر عَلى بَعْض مُؤَلَّفاتها.

راجع: عوّاد، «مُعْجَم المؤلّفين العراقيين»، ج ١، ص ٣٤ (في الحاشِيّة).

بنفسجة طرابلس، لَقَب السَّيِّدة: فوتين كرم سيوفي لَقَبَّها به الصّحفيّة السّوريّة المَرْحُومَة ماري عَجمي في مجلّتها «العروس»، مجلّد ١١ (١٩٢٦)، ٢٩٣.

البَها، شاعِرٌ عَبَاسي مُتَأخِر اسْمُهُ: أبو السّعادات أسْعَد بن يحيى بن موسى السّنجاري، لُقِّب بذلك لجماله. راجع: العاني، امُعَجَم اللهاب الشّعراء،

بَهاء الله، لَقَب: مِيْرزا حسين علي نوري بن عبّاس بن بزرك وإلَيْهِ يُسْبُ مَدْهَبُ البَهائيّة الّذي تَفَرَّع عَنِ العَقيدَة البابيّة (اطْلُبُها)، وهُوْ مؤسّس الطَّائفة البهائيّة.

راجع: أحْمَد عـطيّـة الله، «القــامــوس الإسلاميّ»، ج ١، ص ٣٧٥ ـ ٣٧٦.

بهنام، المطران بولس غريغوريوس، (١٩٦٦ ـ ١٩٦٩)، مِنْ أَحْبار الكَنيسة السَّريانيَّة الأعْلام، لَهُ عِدَّةُ تَواقيع، مِنْها: ب. ب؛ ز. س؛ زهير سلطان؛ نزيه عقّان.

بهي، من تَواقيع الأديب اللَّبْنانيِّ: بَهيج عُثْمان.

ِبهيت، الخــوري يــوسـف، راهِبُ مخلّصيّ، سوريِّ مِنْ مَواليد دِمَشْق، وَقُع: ب. ي.

راجع: فِهْرِس مَجَلَّة «الرَّسالة» المخلَّصيّة.

بو خروبة، محمد، (٢٣/ ٨/ ١٩٣٢)، مُجَاهِدٌ جَزائِريًّ كَانَ مِنْ أبطالِ تحريرِ الجَزائر، عُرِفَ فيما بعد باسم: هواري بومدين وأصبح بعد استقلال البلاد وزيراً للدفاع ثم رئيساً للجمهورية الجزائرية.

المصدر: نقلًا عن «النهار» يوم وفاة بومدين.

بوخشتري، تَوْقِيعِ الصّحفيّ اللَّبْنانيّ: جبرائيل عَـوّاد في جَريـدَتِه «الشّعب» الّتي صَدَرَتْ في نيويوزُك.

راجِعْ: إدمون بليبك، «تقويم بكفيا»، ص ٢٦٥.

بورْكهارت، أوهان لودفيغ، (١٧٨٤ - ١٧٨٤)، الـمُسْتَشْرِق والـرَّحَالَـة السَّويسرِيّ، وُلِدَ في لوزان مِنْ أعمال سويسرا، اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ لَقَبَ: الشَّيْخ الحاج إبْراهيم المهدي بن عبد الله

بركهرت الوزاني؛ الشَّيْخ بَرُكات. داح من أحمد عاماً مَا اللهِ مِنالِق ا

راجع: أحمد عطية آلله، والقاموس الأسلامي، حمد جمال الأسلامي، ج 1، ص ٣٨٧؛ محسن جمال الدين، والأسماء والتواقيع المستعارة في الأدب العربي، ص ٤٧.

بولاد، نقولا، صحفيًّ مِصْريًّ صاحِبُ جَريدَة «الغزالة» الّتي صَدَرَتْ في القاهِرَة عامَ ١٨٩٨، وَقَعَ: ن. ب.

ب. ي، تَوْقِيع الرّاهِب المخلّصيّ: يوسف بهيت في مَجَلّة «الرّسَالَة المخلّصيّة»، لبنان، مُجَلّد ١ (١٩٣٣)، عَدد ٢، ص ١٦.

بنت الحِكْمة، مُؤسَسة عِلْمِية تُقَافِية الْمَية الشَّنْ في بَعْداد، يُسَبُ إِنْسَاؤِها الْمِي الْحَلِيقة هرون الرَّشيد الّذي يُعْبَر الوَّل الدِي يُعْبَر الوَّل الدِي يُعْبَر الوَّل الدِي يُعْبَر الوَّل الدِي يُعْبَر الخُلفاء العَبَاسِيين الوَّل مَنْ عُنِي مِنَ الخُلفاء العَبَاسِيين المَحْمُع الكُتُب ونَسْخِها وتَسْهِيل تَرْجَمَتِها الى العَربية. وقَدْ قامَت فيها مَكْتَبة حافِلة تَعَهدها المأمون برعايته وجُمِعَتْ علها الكُتُب بلغاتها الأَصْلِية مِنْ سرْيانية ويونانِيّة وفارِسِية وهنديّة، فجعل مِنْ بيت الحِكْمة داراً للعِلْم والتَّلقيف، بيت الحِكْمة داراً للعِلْم والتَّلقيف، بيت الحِكْمة داراً للعِلْم والتَّلقيف، والباحِثون، كما كانت تُلقى فيها والباحِثون، كما كانت تُلقى فيها الدُّروسُ والمُذَكِّرات. وكان لِبَيْت الحِكْمة حَفَظَة يُديرون شُؤُونَهُ اشْتُهرَ البِيْت مِنْ بَيْنِهم سهل بن هرون والخالدِيّان.

بُهْت الحِكْمَة التّونسيّ، مُؤسَّسَة أَدبيّة

عِلْمِيّة ارْتَفَعَتْ في تونس، غايتُها إحْياءُ التَّارِيخِ التّونسيِ وتُراثِه التّمين. تَوَلِّى رِئَاسَتَها أَحَد عُلَماء تونس الأعْلام وأحَد كِبار مُؤرِّخِيها المَرْحوم حَسن حسني عَبْد الوَهاب، الّذي تَولِّى الوزارة كما كانَ عُضُواً في مَجْمع فؤاد الأوَّل (مجمع اللّغة العربيّة في القاهرة، اليوم) والمَحْمع العِلْمي العَربيّ العَدربيّ بدمَشْق.

بيدا غوج، تَوْقِيع المُرَبِّي صاحِب المُقال «برامجُ التَّعليم أمانةً في عُنُق المَسْؤولين عنها»، في مجلّة «العصور»، ج ١، ص ٢٩٣.

بيدبا، تَــوْقِيع الصّحفيّ المِصْــرِيّ الدّكتور: سُيِّد كامِل.

راجع: أَنْوَر الْجُنْدِيَ، وتطوّر الصّحافة العربيّة في مصر،، ص ٣٤١.

بيدبا، تَوْقِيع المُحامي الكَنَسيّ الحَنيه الحَنيه الخوري: يوسف عَوْن عَلى كتابَيه النّدِمَ الرّبّ، و «زَحْف الصّهيونيّة في زَحْف العروبة» الّذي رَدّ فيه على كتاب «زَحْف العُروبة» لإميل البُسْتاني. المصدر: مِنْهُ رَاساً.

البَيْذَق، شاعِرٌ عَبّاسِيِّ عاصَرِ الرَّشيد، اسْمُهُ: محمد الشَّيباني، لُقِّب بذلِك لِقصره، والبيذق لُغَة القصير الخفيف. راجع: العاني، «مُعْجَم الْقاب الشُّعراء،،

Twitter: @abdulllah1994

بيضون، وجيه، (١٩٠٣ - ١٩٦٩)، صحفِيًّ، مُؤلِّفٌ سوريًّ وصاحِبُ دار نشر كَبِيرَة في دِمَشق تعرف بمطَابع ابن زَيْدُون لَهُ: ابن زَيْدون.

بيهم، حسن، فاضِلُ لُبْنانِيَّ أديبٌ، لَهُ: ح. ب. وذلِكَ عَلى صَدْر جَريدَة «المُفيد».

بيهم، محمّد عبد الله، لَهُ: الصّارخ المَحْسُوم وَقَع بِهِ تِلْك البِطافِاتِ والنّشراتِ والقَصائِدَ والمَقالاتِ الّتي كانَ يَدْعو بِها النّاسَ في بَيْروت، مُلْصَفَةً عَلى جُدْران السُّوارِع، إلى العلم

راجَع أَ عادل زعيتر، «جَوْلة في الذِّكريات»، مَ مَجْلة «الحوادث»، عدد ١١١٦، تاريخ ٢٧٨/٦/٢ ص ٨٥ (الفَقرة الثَّائِيَة).

بيرم التونسي، مَحْمود، الشّاعِر المِصْرِيّ الزّجّال والنّاقِد الهزليّ الاجتماعيّ والصّحفيّ، لَهُ: أنيس، وَقَع بِهِ بَعْضَ أَزْجالِهِ في صحفِ دِمَشْق؛ عَبْد الله النقّاش، وَقَع بِهِ مَقاماتِه الّتي كَتَبَها عَلى غِرار الحريريّ والهمذاني.

راجع: نقولا يوسف، «أعلام من الإسكندرية»، ص ٣٣٧- ٣٤٤؛ يوسف أسعد داغر، «مُصادِر الدُّراسَة الأدبيّة»، ج ٤ (تحت الطَّبم).

بَيْرُوتيّة، مِنْ تواقيع الأديبَة والصّحفيّة اللَّبْنانيّة: ماري يتي عطا الله.

البيضاوي، لَقَب المُؤرِّخ الجَزائريِّ: مبارك الميلي (اطْلُبُه).

راجع: مُحَمَّدُ الطمَّارِ، «تباريخ الأدَب في الحَجْزائر»، ص ٣٧٨.

## بالبالتئاء

لَأَبُط شَرًّا، شَاعِرُ جَاهِلِيٍّ اسْمُهُ: ثابِت بن جابر الفهمي. في تَسْمِيَتِهِ بِهِلْا اللَّقَب روايات، إذ قيلَ إنّه أَخَذَ ذاتَ يؤم سَيْفاً تَحْتَ إِبْطِهِ وخَرَجَ، فلمَا سُئِلَتْ امَّهُ عَنْه قالَتْ: لا أَدْري ولكنّهُ تابُط شَرَّا وخَرَجَ.

راجع: ابن حبيب، «القباب الشُعَراء»، ص ٣٠٧؛ العاني، «مُعْجَم القاب الشُعراء»، ص ٤١.

التابعي، محمّد، رئيس تحرير مجلّة «روز اليوسف» وناقد الأهْرام الفَنّي، له: حكمت ف؛ حندس.

تاج العارفين، مِنْ شُعَراء القَرْن السَّابِع الهَجْرِيّ، اسْمُهُ: أبو مُحَمَّد بن عديّ لُقبّ بِهِ لأنّه مِنْ أَبْرَز رِجال العِلْم رَأْياً ودهاء، ولَـهُ فَضْلٌ وأدَبٌ وشِعْرٌ وتصانيفُ في التَّصوُّف، ولَـهُ أَنْباع ومُريدونَ مُبالِغون.

راجع: العاني، ومُعْجَم أَلْقاب الشُّعَراء»، ص ٤٧.

التَّاريخ، شاعِرٌ عَبَّاسيٌّ مِنَ القَرْن

السّادس، اسْمُهُ: محمّد بن إسْماعِيل، لُقّب به لِكَثْرَةِ اشْتِغالِهِ بالتّاريخ. راجع: العاني، «مُعْجَم الْقاب الشّعراء»، ص ٢٤

تاسيت، تُوقِيع اتَّخَذَهُ الـدَّكتور: طه حسين فِي جَريدَة «السَّفور».

صين عي جريد «مسوره». راجع: أنور الجُدي، «نزعات التَّجديد»، ص ٥٤.

تامر، الأمير عارف، أديب سوري، مؤرِّخ، شاعر ناعم، الختصاصي بتاريخ الإسماعيلية وبالدِّراسات الخاصة بِهذِهِ الطَّائِفَة الَّتِي لَعِبَتْ دَوْراً بارِزاً في تاريخ الإسلام؛ وقع: عابر سبيل؛ ع. ت؛ قسر.

المصدر: مِنْ رِسَالَةٍ له مِنَ السَّلميَّة (سوريا)، تاريخ ١٩٧٩/١/١.

تبلر، جوزفين، مُسْتَشْرِقَة، لَها: بِنْت الحارِث على كتابها «نور السّاقطات» ترجمة حَبيب سَعيد، مِصْر، ١٩٣٧، في ١٥٣ ضَفْحةً.

التّرجمسان، علي أحْمَسد، أديبُ

Fwitter: @abdulllah1994

مِصْرِيٌّ، لَهُ: القاضي الفاضِل. راجع: أخْمَد أمين، «فَيْض الخَاطِر»، ج٦، ص ٢٣١.

قِرَلَّلِي، تَوْقِيع آخَر لأمير الشُّعَراء: أَحْمَد شُوقي، وَرَدَ في شِعْرٍ لَهُ مَشْهور: صارَ شَوْقِي أبا عَلَي

في الزّمان التَّرَلُّلي راجع: الدّكتور محمَّد صَبْري، «الشّوقبّات المَجْهولة».

ت. ع، تَـوْقِيع الــرّوائيّ والصّحفيّ اللَّبْنـانيّ: تَـوْفيق عـوّاد في جَـريــدَة (النِّداء) لكاظم الصّلح، بَيْروت.

تَقيّ الدّين، خَليل محمود، أديبٌ لُبْنانيٌ، شاعرٌ مُقِلُ، مَثّل لُبْنان سَفيراً في بُلْدان كَثِيرة، مِنْها المكسيك، مصر، الاتحاد السوفياتي، إنكلترا، لَهُ: بَشّار، في «المكشوف»؛ ساذَج، في «المكشوف» أيضاً.

راجع: فهرس مجلّة «المكشوف».

التّــلّ، مصــطفى وهبي، (١٨٩٧ ـ ١٨٩٧)، شَاعِرُ أَرْدُنيٌّ بوهيمِيُّ العيش، لَهُ: عرار.

تُمّوز، تَوْقِيع الشّاعِر اللَّبْنانيّ المَرْحوم: فُؤاد سُلَيْمان.

راجع: يوسف أسعد داغر، «مصادر الدراسه الأدبية»، ج ٢.

التَّنوخي، عزَّ الدَّينِ علم الدَّين، (١٨٨٩ - ١٩٦٦)، مُهَنْدِسٌ زِراعي، أديبٌ ومُرَبِّ، عُضْوُ المَجْمع العِلْمِيّ العَربِيّ بِدِمَشْق، لَهُ: أبو قَيْس.

تهامي، صلاح الدّين، وقّع: جان فلتير، في جريدة «السّياسة الأسبوعيّة» الّتي كانت تَصْدُر في القاهِرَة بإدارَة الدّكتور حسنى هَيْكُل باشا.

توتل، الأب فردينان، راهِبٌ يَسوعيً مِنْ مَواليد حَلَب، لاهوتيًّ، ثَقيفٌ، لَهُ العَديدُ مِنَ المَباحِث والمؤلَّفات. من مُؤلَّفات المَشهورة «المُنْجِد التَّاريخيَّ» المَنْشُور مُلْحَقاً لقاموس «المُنْجد» مِنْ تَاليف الأب لويس المَعْلوف، وقع:

ت. ت.
 راجع: فهارس مجلة «المشرق» العامة.

مُحَمَّد عُمَر تَوْفِيق، كاتِبٌ وأديبٌ سُعوديُّ، وَقَعَ: راصِد.

راجع: محسن جمال السدّين، «الأسماء والتّواقيع المُسْتَعارة في الأدب العربيّ»، ص ٢٢.

التّويني، جبران، (۱۸۹۰-۱۹٤۷)، صحفيٌ لُبْنانيّ بارِزٌ، مُؤسِّسُ الجَراثد التّالِيّة: «الأحرار» و «الأحرار المُصَوَّرَة» و «النَّهار»، و «النَّهار الفَرَنْسيّ».

عَمِلَ وَزيراً للتَّرْبية الوَطنيَّة والتَّعْليم

في لُبْنان، ومِنْ آثبارِه الباقِية فيها تأسيسه «البكالوريات اللّبنانيّة»، كما ممل سَفيراً لِلْبْنان في تشيلي، لَهُ: أبو فسان؛ جابِر.

ليزاني، صلاح، هُـوَ المُمَثِّل الشَّعْبِيِّ اللَّبْنَانِيِّ، المعْروفِ باسْم: أبو سليم الطَّبل.

لِسُ الجِنِّ، شاعِرُ أَنْدَلُسِيِّ يُدْعى:

أَحْمَد بن محمد الجيّاني، قَدْ يَكُـونُ لُقِّب بذلكَ لخَلاعَته.

راجع: ألعاني، ومُغْجَم ألقاب الشُّعراء،، ص ٤٣.

تيسي، ميخائيل، (١٨٩٥ ـ ١٩٦٢)، أديبٌ وقاصٌ عراقِيٌ وقَع: م. نجاتي، على روايته «مِرْآة الحال» التي تألَّفَتْ مِنْ ثَلاث حَلَقات؛ كنّاس الشَّوارع. راجع: عوّاد، «معجم المُؤلفين العِراقِيّين»، ج٣، ص ٣٦٠.

## بالبالثاء

لابت قُطْنة، شاعر أموي اسْمُهُ: أبو العلاء ثابت بن كَعْب الأزْدي أُصيبَتْ مِيْنُه بأذَى، مُجاهِداً في خراسان، فجعَل عَلَيْها قَطْنَةً، فَعُرف بذلِكَ.

راجع: العاني، «مُعْجَم القاب الشُّعَراء»، ص ٤٧.

لابت، منيرة، هِيَ إحْدى رائدات النَّهْضَة النِّسائِيَة في مِصْر، والصّحفِيّة المَشْهُ ورة، وَقَعَتْ: م. ث. عَلى مقالاتها «خواطر ثائرة» في جَريدة دالالحرام»، ١٩٢٢/١/١٦ و٢/٢/

السابت، نسوري، (١٨٩٨ - ١٩٣٨)، اديب عراقي وقع: جَدُوع بن دوخة، أم جَرِيدَة «الكرخ»، بَغْداد؛ جَبَزْبوز، وقع به مقالاته بعُنُوان «هزل ونكتة» في جريدة «البلاد» لصاحبها المَرْحوم رفائيل بطي وفي جَريدة «الدِّفاع»، ابتداء من ١٩٣١/١/٢١؛ خجه خان، أبتداء من ١٩٣١/١/٢١؛ خجه خان، في جَريدة «الكرخ»، تَحْتَ غُنُوان في جَريدة «الكرخ»، تَحْت غُنُوان في جَريدة «الكرخ»، تحت غُنُوان في جَريدة «الكرخ»، تحت غُنُوان في جَريدة «الكرخ»، تحت غُنُوان في جَريدة «الكرات خجه خان»؛ خجه خان

الحَقيقي، في جَريدَة «الكَرخ»، يَوْم النَّلاثاء في ١٩٣١/٩/٢٩. ثُمَّ أَصْدَر جَريدَة باسْم «حَبَزْبُوز».

راجع: مُحْسن جَمال السدّين، «الأسماء والتواقيع المُسْتَعسارة في الأدب العربيّ»، ص ١٩.

شاودورس أوثيوذوروس المشرقي، تَوْقِيع الأب: مكسيموس الصّاييخ البولسي الّذي أصْبَع فيما بَعْد مُطْراناً لصور، ثُمَّ لِبَيْروت، ثُمَّ أَصْبَحَ الْبَطْرِيْرُكُ مَكسيموس الرّابع الصّاييخ، وَقَّع بِهِ مَقالاتِه «الاعترافات العصريّة» الّتي نَشَرَها في مَجَلَّة «المسرّة»، مُجَلَد ٢ (١٩٢٠).

الثّعاليي، شاعِرُ عَبَاسِيٍّ اسْمُهُ: أبو مَنْصور عَبْد المَلِك بن إسْماعيل. نُسِبَ إلى خياطة جُلود التَّعالب أو لأنّه كانَ فرّاءً.

راجع: ابن خلّكان، «وفيّات الأغيان»، ترجمة ٣٥٤؛ العاني، «مُعْجَم الْقاب الشُّعـراء»، ص ٤٧.

Twitter: @abdulllah1994

في بيروت في ١٩٠٨/١٠/٢١ بالاشتراك مع إسكندر الخوري.

م، تَوْقِيع أديبَة حَلَبِيّة لُقَبَت بـ:
 زنبقة الوادي.

الثمرة العَربِيَّة (جَمْعِيَّة)، جَمْعِيَّة أَدَبِيَة تأسسَتُ في الجامِعَة الوَطبِيَّة، عالَيْه لينان، سنة ١٩٣٨ - ١٩٣٩. نَعْلَب الصَّحْراء، لقب أطلق على: لورانس البريطاني كما أُطْلِقَ في الحَرْب العالَمِيَّة التَّانِية عَلى: روميل القائد الألمانيّ في شَماليّ أفريقيا. راجع: محسن جمال الدين، «الأسماء والتواقيع المستعارة في الأدب العربي»،

ثعلبة، تُوْقِع الصّحفيّ اللَّبْنانيّ: خليل زينيّة في جَريدَة «النّبات» التي أصْدَرها

## بالبلجئيم

ج، تَوْقِيعِ الشَّاعِرِ العِراقي: جَميـل صدقي الزَّهاوي.

جــابـر، تَــوْقِيــع الصّحفيّ اللَّبنــانيّ المُرْحوم: جبران التّويني.

الجابري، تُوقِيع آخَر للأب: أنستاس ماري الكرمليّ في مجلّة «المُقْتَطَف». راجع: فِهْرِس «المقتطف»، ج ١، ص ٥٣٣ مواد، كتابه عن الكرمليّ، ص ٤١ ـ ٤٢.

الجابري، شكيب، عالِم سوري، معادِن، دكتورٌ في الكيمياء ومُهندسُ معادِن، الديب، روائي من أبرز كُتاب الرّواية الطُويلة في سوريا والعالم العَربي، وقع: أحْمَد فؤاد اليماني على كِتابِهِ ويُومان لا يَتشابَهان»؛ كما نَشَر بهذا التُونيع مَقالَيْن في جَريدة «الرَّمان» اللَّبنانية: الأوَّل بعنوان «المَطْلوب مِنَ القاهِرة حِماية سيناء مِنْ خَطَر الرَّحف الإسْرائيليّ»، والناني بِعنوان «سِلْسِلة الإسْرائيليّ»، والناني بِعنوان «سِلْسِلة الخَفاق في سِياسَة القاهِرة». صَدَرَ الحَدُمُما في العَدد ٤٦٨٩.

**الجاحِظ،** تُوْقِيع الكاتِب السّعوديّ: أَحْمَد عَبْد الغَفُور عَطّار.

راجع: محسن جمال الدّين، والأسماء والتّواقيع المُستَعارة في الأدب العَربيّه، ص٠٧.

الجاحِظ، تَوْقِيع الكاتِب المِصْرِيّ: مُحمَّد فهمي عَبْد اللَّطيف في مَجلَّة «السِّسالة» للزَّيّات، ثُمَّ في مَجلَّة «الصِّباح»، القاهِرة.

راجع: وديع فلسطين، وإمضاءات والقاب، ا محسن جمال الدّين، والأسماء والتّواقيع المُسْتَعارة في الأدب العربيّ، ص ٧٧.

الجادرجي، كامل، (١٨٩٧- ١٨٩٧)، أديب عِراقيًّ لَهُ: عَبْد الله البَصير على كِتابِيه «في عهد الهاشميّ».

راجع: عُوّاد، ومُعْجَم المؤلّفين العراقيين،، ج ، ص ٤١.

جارَة القَمَر، لَقَب المُطْرِبَة اللَّبْدانيّة: نُهاد حَدّاد المَشْهورَة بِلَقب: فيروز.

جارَة الكَرْمِل، لَقَب مَدينَة حَيْفا في فلسطين.

witter: (a)abdulllah 1994.

جاسِم، حياة، وَقَعت باسْم: الزَّهْرَة النَّهْرَة النَّهْرَة

راجع: «الأديب»، بَيْروت، عَدْد يوليو ١٩٧٠، ص ٢٢ (في العمود الثالث ـ بَرْقِيَات أَدْبِيَّة).

**جالاتي، حسن،** كاتِبُ تُونسيُّ وَقَّمَ ح. ج.

Paul Marty, «Les noms pseudonymes». : راجِعْ

جَالاك، رَفيق، فاضِلٌ عِراقِيٍّ، كاتِبٌ، وَقَّمَ: رابر (رابه ر).

وَقِّعَ: رابر (رابه ر). راجعْ: عوّاد، «مُعْجم المُؤلِّفين العِـراقيّين»، ج ١، ص ٤٥٥.

جامع، تَوْقِيع صاحِب القِصّة «ابن الزَّوْج» المَنْشورة في «المكشوف»، عَدَد ٢١٤، ص ٦.

جامع العُلوم، شاعِرُ عَبَّاسيَ اسْمُهُ: علي بن الحسين الضرير الأصبهاني، لُقُب بذلِكَ لأنَّهُ كانَ عالِماً جامِعاً لشتى العُلوم.

راجِع: العاني، ومُعْجَم أَلْقاب الشَّعَراء»، ص ٥١.

الجامِعة الأدبية، رابطة ثقافية تأسست في طرابلس لبنان سنة ١٩٣٩ بالاسم المَذْكور، مؤسّسها السَّيِّد مُحمَّد عَلي عكارى.

راجع: مُصْطفى الزّين، «تاريخ مدينة طرابلس».

جامِعة الثّقافة العَربِيّة، رابِطَةُ أَدَبيَّة قامَ بِتَأْسيسِها المُهاجِرون العَرب في أميركا

الجَنوبيّة. مِنْ أهدافِها: إنْعاش الأدَب العَربيّ القَديم والحَديث ونَشْرُه بِاللَّغات الأَجْنبِيّة، وتأسيس مَدارس لِتَعْليم اللَّغَة العَربيّة أَبْناء الجالِيات العَربيّة في تِلْكَ القارة.

راجعُ: مجلَّة «المكشوف»، عَدَد ١٥٨.

جان فلتير، تَوْقِيع: صَلاح الدِّين تهامي في جَريدة «السِّياسَة الْأُسْبوعيَّة»، مصر، الّتي كانَ يَرْأُسُ تَحْرِيرَها الدَّكتور حسين هَيْكُل باشا.

جاويش، الشَّيْخ عَبْد العَزيز، (١٨٦٧ - ١٩٢٩)، كاتِبُ إِسْلامِيًّ مِصْرِيُّ، لَهُ: خَبير بِأَطْوار الْأَمَم الشُّرْقَيَّة.

راجع: جَريدة واللُّواء،، مصر.

جبر، الدّكتور جميل، أديبُ لُبنانيً الرزّ ومُؤلِّفٌ مَشْهورٌ، لَهُ العَديد من الدِّراسات والأبحاث في مَجَلات «المكشوف» و «الأديب» و «الحِكْمة»، وقَعَع: ج. ج. في بعض هذه المجلّات التي حرّر فيها.

المجسرتي، (١٧٥٤ ـ ١٨٢٢)، لَقَب المُؤرَّخ والمُصْلِح الاجْتِماعيّ والمُربّي المِصْريّ: عَبْد الرَّحمن بن حسن.

جبرتي هذا الزّمن، لَقَبٌ عُرِفَ بِهِ: أَحْمَد شفيق صاحِب «الحوليّات السَّياسِيّة، كما سمَّاه عَبْد الرّحْمن

الرّافعي في «الأهرام» ، . 1988/7/19

جَبُّور، تُوْقِيع الأديب اللُّبنانيِّ: جورْج أَشْقَر عَلى كِتابِه المُتَرْجَم «لا شَيْء جَديد على الجَبْهة الغربيّة».

جَبُور، جبرائيل، أسْتاذ اللُّغَة والأدَب العربي في الجامعة الأميركية ـ بيروت، لهُ: فَتِي الباديَة وقّع بِـهِ رَسائِلُه إلى جَريدَة «الأحرار»، بيروت، عام ١٩٢٥ ـ ١٩٢٦، والَّتِي لا يقلُّ عَدَدُها عن ٤٠ رسالَة حَوْل حوادث الشُّورَة السُّوريَّة ضد الفَرَنْسيِّين. المصدر: منه رَأْساً.

ج. ج، تَوْفِيع الأديب والباحِث اللَّبنانيّ الـدّكتـور: جميـل جبـر في مُجَلّة «الحكُّمَة»، بيروت، إبَّان تولُّيه رئاسَةَ تحريرها.

ج. ج، تَـوْقِيع اتَّخَـٰذَهُ الأب: جورْج جُنَن البولسيّ في مجلّة «المسرّة»، مجلّد ۲ (۱۹۲۰).

جحظة، شاعِرٌ عَبَّاسيُّ اسْمُهُ: أَحْمَد بن جَعْفَر البَرمَكي يُقال إنّه لُقّب بذلِكَ لأنّه كانَ ناتِيءَ العَيْنَيْنِ قَبِيحَ الوَجْهِ. راجِع: العاني، المُعْجَم أَلْقابِ الشُّعَراء،،

جَدْوَع بن دوخة، تَـوْقِيع الأديب العِراقي والصّحفي السَّاحر: نوري

ثابت المُلَقِّب: جبزبوز، وذلكَ في جَـريـدَة «الكـرخ» ببغـداد، عـدد ۹ (۱۹۲۷/۳/۱٤)، ص۳.

الجرّاح، عُمَر، أديبٌ سوريٌّ، لُقّبَ بـ : فارابي دِمَشْق. رَاجِع: مَجَلَة «المعلّم العربيّ»، س ٤، عَدَد

۲ (۲۱/۱۹۰)، ص ۲۰۵ ـ ۲۰۷.

جرَان العَوْد، شاعِرٌ جاهِلِيِّ اسْمُهُ: عامر بن الحارث النمري، وجران العَوْد مُقدّم عُنُق الفَحْل المسنّ. سُمّي بذلكَ لِقُولِه الأمراتيه:

خُـــذا حَــذَراً يـــا خلَّتيّ فــإنَّني رأيْتُ جرانَ العَوْد قَدْ كَادَ يَصْلُح

راجع: العاني، «مُعْجَم ألْقاب الشُّعراء»، ص ۵۳ .

جرجس الكسرواني، اسمٌ مُسْتَعارٌ اتَّخَذَهُ الأبُ: يوسف حبيقة في رُدِّه عَلَى فؤاد صوّان (اسم مستعار للأب يوسف مَنَش) بكتاب عُنوانُهُ «تشريح دَحض النَّقْد».

الجَرْو، شاعِرُ مُخَضْرَمُ هُوَ: جرول بن أَوْس بن مالك العبسى، لُقِّبَ بذلكَ لأنَّه كانَ قَصِيرَ القامَةِ تَشْبِيهاً لَـهُ بِجَرُو الكَلْبِ أَوْ وَلَده .

راجِعُ: العاني، ومُعْجَم القاب الشُّعراء،،

الجَزائري، طاهِر، (١٨٥١ ـ ١٩٢٠)، أَحَد رُوَّاد النَّهْضَة الأَدَبيَّة في سوريا في

witter: @abdulllah1994

مَجَلّة «المسرّة» الّتي تُصْدِرُها جَمْعِيّة الآباء البولسيّين، حريصا لبنان، منذ 1911.

المصدر: مِنْ رِسالَةٍ لَهُ.

ج. ق، تَوْقِيعِ الشَّيْخ: جَمال الـدَين
 القاسمي في جَريدة «ثَمَرَات الفُنون»،
 بيروت، عَدد ۱۱٤٧، ص٧.

جلاًل، مُحَمَّد، الكاتِب والصَّحفيّ المِصْرِيّ، وَقَّع: شكسبير. راجِع: أنْور الجُنْدي، «المُحَافَظَة والتَّجْديد ني

راجِع: َ أَنُور الجُنْدِي، والمُحَافَظَة والتَّجْدِيد في النُثُر العَربيّ، رقم ٣١.

جَلال، مُحَمَّد عُثمان، شاعِرٌ مِصْرِيٌ زَجَّالٌ، لَهُ: الخَليع البَغْدادي. راجع: أَحْمَد أمين، «فَيْض الخَاطِر»، ج ٦، ص ٢٣١.

الجمّ، محمّد ناجي، هُـوَ الأديب اللّبِناني الطّرابلسي صاحبُ ديوان اللّبُوات» الّذي قَدَّمَه إلى الملك حسين، قائد النّورة العَرَبِيّة، لَهُ: صَفْر الدّاري.

جَماعَة أَدَباء العُروبَة، جَمْعِية أَدَبِية أَنْشَأَها في القاهِرة فَريقُ مِنَ الْأَدَباء عامَ 1987 وعَقَدوا رئاسَتَها للأسْتاذ إبْراهيم دسوقي أباظة. مِنْ أغْراضِها العَملُ عَلى نَشْر الأدَب العَربيّ الرّصين وتَوْثِيق الصلات الأدبية بَيْن أَدَباء الشَّرْق العَمرَبيّ مِنْ خِلال مهرجانات أَدَبية أَقاموها في القاهِرة والفيّوم والزقازيق أَقاموها في القاهِرة والفيّوم والزقازيق

مَـطْلع القَـرْن العشرين، ومُصْلح اجْتماعِيّ ومُرَبِّ حاوَل رَفْعَ مُسْتَوى البَّعْليم في البلاد. وقَّعَ: ط. ج. راجع: يوسف أَسْعَد داغِر، «مَصادِر الدُّراسَة الأدبِيّة»، ج ٢، ص ٢٦٤.

الجرويتي، تُوقِيع للأب: أنستاس مارى الكرمليّ.

راجِع: عَوَاد، في كتسابه عن الكسرمليّ، ص ٤١-٤٦.

ج. ش، تَوْقِيع للأديب اللَّبنانيّ: مُنير الحُسامي.

الجزيري، حسن، صحفيً تونسيًّ لَهُ مِنَ التَّواقيع المُسْتَعارَة: الأبله؛ أنا. راجع: .«Paul Marty. «Les noms pseudonymes

الجَعْفَرِي، صالِح، أديبٌ عِراقيُّ نَجَفِيٌ، لَهُ: أبو الأغرَّ؛ أنا؛ الضَّمير المُسْتَرِ؛ عَبْد عَلي؛ هادي مَعْتوق. راجع: عَلي الخاقاني، «شُعراء الغريّ»، مجلَّد ع، ص ٣٠١.

ج. ف، تَوْقِيع الكاتِب العِراقيّ: جرجس فتح الله مُتَرْجِم كِتاب «الأصول التاريخيّة لحركة العُمّال العالَمِيّة» وهو من تأليف آي دبليُو كابل.

راجع: عوّاد، «مُعْجَم المؤلّفين العراقيين»، ج ١، ص ٢٤٠.

ج. ف، تَـوْقِيع المَـرْحـوم الأب البولميّ: جورْج فاخوري رئيس تَحْرير

**في أغياد الرَّبيع والهجْرَة**.

جماعة تَحْت السور، جَمْعِيّة أَدَبيّة تونسيّة ضَمَّت فَريقاً مِنَ المُفكّرين والأَدَباء في تونس.

راجع: رَشيد الزاودي، كتاب «جماعة تحت السور»، الصّادر عام ١٩٧٥ في ٢١٤ ص؛ (راجع فيه «الأديب»، عدد ١٩٧٥/، قسم «الأنباء الأذبية» في آخر العَدَد).

جَمَاعَة الطَّلَبَة العَرب، جَمْعِيّة ثَقافِيّة قَافِيّة فَامْ بِتَأْسِيسِها فَرِيقُ من طُلَّاب جامِعة فَوْاد الأوَّل (جامِعة القاهِرة اليوْم)، غايَتُها التَّعاوُن بَيْن الطَّلَّاب العَرب مِنْ البُلْدان العَربيّة، وربْط هذا التَّعاون البُلْدان العَربيّة، وربْط هذا التَّعاون بالجهُود الفِحُريّة الّتي يَبْدُلُها أَعْضاءُ الفِحُر في العالَم العَربيّ، ويَسْتَهْدِفُ الفِحْر في العالَم العَربيّ، ويَسْتَهْدِفُ هذا التَّعاوُن تَوْحيدَ مَذاهِب التَّقليد وخَلْق ثَقافَة عَربيّة مُوحَدة الأهداف التَّقليد

راجع: مجلّة «المكشّوف»، عــدد ۲۹۱، ص...

جمَاعة الفِكْر الحَديث، عصْبَةُ أَدَبِيّةُ وَالمَتْ فَي دِمَشْق في الأربعينيّات، سَعَى أَعْضَاؤُ هَا لِتَغْذِيَة الفِكْر والعَقْل بتَقْديمِهِم للجُمْهور رَوائِعَ الأَدَب بِعُنُوان «أَحْسَن القِصَص».

جماعة نَشْر التَقافَة بالإسْكَنْدُرِيّة، جمْعِيَّة أَدبيّة نَشَاتْ في الإسْكَنْدُرِيّة

فجرَ عامِ ١٩٢٢ لِتَقـومَ بنَصيبها في إحياء التراث الإسكنندري المجيد في القَرْن التَّالث للميلاد. من أغراضها تَشْجِيعُ التَّأْليف والتَّرْجَمَة والنَّشر، وإلْقاء المُحاضَرات، وإقامَة الحوار والمُناظرات، ونَشْر التَّقافَة العالَميّة بَيْن الطَّبَقات المُتَعَلِّمَة. وتَحْقيقاً منْها لهذه الأغْراض، عَيَّنَتْ لجاناً تَخْتَصُّ كُلِّ مِنْهَا بِفَرْعٍ مِنْ هَذِهِ الفُروع، فَشَجَّعَتِ المُؤلَفينَ مِنْ أعْضَائها ومنْ غَيْر أعْضائها بإعانات ماليَّةِ في حُدود مواردها، كما أنْشَاتْ مَعْهَداً يَتَلَقّى فيهِ الطِّلاب الدِّراسات العُلْيا عَلى أيدي أساتذَة منْ أعْضائها وَفْقاً للمَنْهَجيّة في الجامِعَة. وكانت تطبع المُحاضرات وتُوزَّعُها عَلَى الأعْضاء بِتَمَنِ الكَلْفَة. اخْتَارَتْ أُوُّلَ رَئيسٍ لَهَا الشَّاعِـرَ السوريّ خَليل شُيْبُوب (ت ١٩٥١). كما كانَ آخِرَ رئيس لَها أخوهُ صَديق شَيْبُوب (ت ١٩٦٥). وكان الشّاعرُ يـوسف فهمي الجـزائـرلي أمينــأ للصّنْدوق .

راجع: مجلة «الثقافة»، مصر، عَدَد١٣٢، ص ٢١؟ نقولا يوسف، «الكاتب يوسف فهمي الجزائرلي»، في «الأديب»، عدد ١٩٧٤/٣ عَبْد الحَليم القبّاني، «جَماعَة نَشْر الثّقافة بالإشكندريّة»، «الأديب»، عدد يناير - ديسمْبر ١٩٧٦، ص ٣٧٠،

جَماعَة النَّهْضَة العِلْمِيَّة، جَمْعِيَّة عِلْمِيَّة

أَنْشَأَها في القاهِرة بَعْضُ الجامِعيّين، غَرَضُها نَقْلُ التَّقافة الأوروبيّة إلى اللّغة العَربيّة العَربيّة حتى تكون مادَّةً يُمْكِن اسْتِغْلالُها في تَلْقيح التَّقافة العَربيّة وتَرْويدها بالعناصر اللّازمة.

راجِع فيها وفي الكُتُب الَّتِي رأَتْ نَقْلَها إلى الغَربيّة: مجلّة والرِّسالَة، القاهرة، عدد ٥٤٧؛ تاريخ ١٠٣٧.

الْجَمَال، شاعِرُ عبّاسِيِّ اسْمُهُ: ناصر بن ناهض اللّخمي لُقَبَ بِذلِكَ لأنّه كانَ حَسَن المَّنْظَر.

راجِع: العاني، «مُعْجَم الْقاب الشُّعراء»، ص ٥٥.

جَمْعِيّة الآثار القُبْطِيّة، تأسَّسَتْ بالقاهِرة عامَ ١٩٣٤، هَدَفُها تَشْجِيعُ دِرَاسة الحَضارة المِصْرِيّة في العَصْر المَسيحيّ القُبْطيّ. لَها مَكْتَبة وتصْدِرُ مجلّة سَنوِيّة وكُتُباً في الآثار والفُنون القُبْطِيّة.

راجع: المَوْسوعة العَربيّة المُيَسَّرَة.

جَمْعِيّة الآداب العَرَبيّة في القُدْس، جَمْعِيّة أَدَبِيّة تَاسَّسَت في القُدْس الشّريف عامَ ١٨٩٨ بِرئاسَة داود الصّيداويّ، مِنْ أَعْضائها عيسى القيسى الّذي أسَّسَ فيما بَعْد جَريدَة (فلسْطين، في يافا وحَرَّرها سَنَة (فلسْطين، وفي يافا وحَرَّرها سَنَة (1٩١١، وفسرج فسرج الله، وأفتيم مشبّك، وشبلي الجمال، وجميل

الخـالـدي، ونخلة تــرزي، وخليـل السّكاكيني.

راجع: عَبْد اللَّطيف الطَّياوي، اجمعية الأَداب العَربيَّة في القُدس، مجلّة مجمع اللَّغة العَربيَّة بدمشق، ج 19 (١٩٧٤)، ص ٨٧١ - ٨٨٨.

جَمْعِيّة الاثِتهاج الأدبي، إحدى جَمْعِيّات التَّمْثِيل الَّتِي ظَهَرَتْ في أواخِر الفَرْن التَّاسِع عَشَر (١٨٩٤) مع بَدْء نَهْضَة المَسْرَح العَربِيّ، أَنْشَأَها سَلِيم عَطا الله في الإسْكَنْدَرِيّة، وانْضَم إلَيها شَقِيقُهُ أمين عطا الله. قَدَّمَتْ رواياتٍ مِنْ نَوْع الفودفيل لاقَتْ نَجاحاً كَبيراً. كانَتْ أوَّل فُرْقة تَمثيليّة نالَتْ إعانَة مسنويّة رَسْمِيَّة، كما كانَ لَها حَظَّ في الكوميديّ.

راجع: المَوْسوعة العَربِيّة المُيَسَّرَة.

جَمْعِية أبولو، جَمْعِية أَدَبيّة نَقافِيّة تَالَّفَتْ فِي مِصْرِ حَوالِي سَنَة ١٩٣٠. كَانَ مِنْ أَعْضَائها كِبَارُ شُعَراء وادي النّيل، مِنْهُم خَليل مُطْران، أَحْمَد محرّم، إبْراهيم ناجي، أَحْمَد زَكي أبو شادي، أَحْمَد الشّايب، مَحْمود أبو الوّفا، حَسَن كامِل الشّايب، مَحْمود أبو الوّفا، حَسَن كامِل الصّيرفي، سَعيد إبْراهيم، إسماعيل سري الدّهشان، محمّد الههياوي، ركي مُبارك، الأنِسَة جَميلة العَلايلي، مُحْتار الوَكيل، صالح جَوْدَت، رَمْزي

الكُتُب المَدْرَسِيَّة.

راجع: «النَّفائِس العَصْرِيَة»، مُجَلَد ٧، عَدَد ٨ (١٩١٩)، ص ١٥ ـ ١٧.

الجَمْعِيّة الأَرْدُنيّة للعُلوم، تأسَّسَت في عَمَّانَ سَنَةَ ١٩٥٤، وذلِكَ لَبُثُ الرَّوح العِلْمِيّة وتَعْميمِها في الأَرْدُنَّ وإلْبداء الرَّأْي في المَشْروعات القَوْمِيّة.

أُسْرَة الوادي المُبارَك، جَمْعِة ادبية تأسَّسَت في المَدينة المُنوَّرة عامَ ١٩٧٣ وَتَأَلَّفَتْ من كبار الأدباء والشُّعراء المُشْتغلين بالأدب. تَرَأَّسَها عَبْد العَزيز الرُبيع. مِنْ أعْضائها البارزين: حسين صَيْرفي، محمّد هاشِم رَشيد، عَبْد السَّلام هاشِم حافِظ، عَبْد الرّحيم بكر وعَلى عُمر قاضي.

جَمْعِية أَصْدِقاء الاتحاد السّوفياتي، جَمْعِية أَدْبِيّة تَأَلَّفَت في بَيْروت عامَ المؤكّر، وضَمَّت نُحْبَةً مِنْ أَعْلام الفِكْر في لُبْنان وسوريا ممّن يَتعاطَفون مَعَ سِياسَة الاتحاد السّوفياتي. غايتُها الاغتراف بالجميل نَحْو الشّعوب الّتي أَنْقَذَتْ بِلادنا مِنْ أَهْوال الحَرْب بِصُمودها في وَجْه الغَزْوة النازِيّة للوروبا ولروسيا. مِنْ أَعْضائها البارزين: عُمَر فاخوري، كامِل غيّاد، البارزين: عُمَر فاخوري، كامِل غيّاد، جَميل صليبا، يوسف يزبك، إميل البُسْتاني، حَبيب ربيّن، إحسان

مفْتاح، عَلي محْمود طـه وكـامِــل كيلاني.

تَولِّى رِئاسَتَها خَلِيل مُطْران ثُمَّ الدِّكتور أَخْمَد أبو شادي. وأصْدَرَت الجَمْعِيَّة مَجَلَّة «أبولو» التي اسْتَمرَّت لمُدَّةِ سَنَتَيْن وبَعْض الثَّالثة.

جمْعِية الإخاء العَربي العُثْماني، جمْعِية أَدبية تأسست في إستانبول في سبتمبر ١٩٠٨ إثر إعلان إعادة الدّستور. كانَ مِنْ غاياتِها رَفْعُ شَأْن اللّغَة العَربية في الولايات العَربية في اللّؤلة العُثمانية، ونَشْر التّعليم فيها، وتأسيس فروع لها في بَعْضِ حَواضِر سورية ولا سِيمًا في القُدس بمساعي المجمعية أعضاء مُسلمين ومسيحيّين المجمعية أعضاء مُسلمين ومسيحيّين العُثمانية بَعْدَ ٨ أشهر مِنْ تأسيسها على العُثمانية بَعْدَ ٨ أشهر مِنْ تأسيسها على إثر خَلْع السَّلُطان عَبْد الحَميد وتسلُط إثر خَلْع السَّلُطان عَبْد الحَميد وتسلُط جَمْعِة الاتحاد والترقي عَلى الدَّولة.

راجِع: مَجَلَّة «التَّفائِس العَصْرِيَّة» لَخَلِيل بيدس ، س ۷ ، ج ۱۷ (۱۹۲۰)، ص ۲۰۰ ـ ۲۰۱.

الجَمْعِيَة الأَرْثُوذُكْسِيَة الفلسْطِينيَة، جَمْعِيَة أَنْشِئَتْ عَامَ ١٨٨٢ وَاعْتَنَتْ بالتَّعْليم وفَتْح المَدارس ودَرْس. أَحْوال فلسْطين، كما وضَعَت العَدِيدَ مِنَ

witter: @abdulllah1994

الجابري، أنطون المقدسي، جورُج خَنّا، رئيف خوري، أنطون ثـابت وقَدْري قَلْعَجى.

وقد أصْدَرَت الجَمْعِيّة مَجَلَّة عِلْمِيّة لَهَا هي مَجَلَّة «الطَّريق» الّتي لا تزال تَصْدُرُ إلى اليوم في بَيْروت، ولمَجْموعَتِها فِهْرِسُ عامًّ في مُجَلّدَيْن وَضَعَهُ السَّيِّد ميخائيل فارِس، الأوَّل للأعْلام والنَّاني للمؤضوعات.

راجِعْ: مَجَلَّة «الأديب»، س١، عَــدد ٢، ص ٢٠.

جَمْعِية أَصْدِقاء الكتاب، جَمْعِية أَدَبِية فَقَافِيّة تَأْسَست عامَ ١٩٦٠ عَلَى يَدِ فَرِيقٍ مِنْ أَدْباء لُبْنان، مِنْ أَهْدافِها إعْلاء شَأْن الكِتاب والدَأَبُ عَلَى نَشْرِهِ وتَعْمِيمِهِ ورَفْعِ مُسْتَواه، فَيَتَحَوّلُ بِهِ الذَّوْقُ وَتُسْتَثارُ المواهِبُ وتُسَدُّ التَّغراتُ في المَكْتَبَةِ العَربية.

نَعِمَتِ الجَمْعِيَّةُ بِرِعَايَة رئيس الجُمْهورِيَّة اللَّبْنانِيَّة الَّذي أَصْدَرَ مَرْسوماً جُمْهورِيَّا رَقمَ ٣٩ تاريخ ٣/١٠/٣ بعضي باعْتِبار جَمْعِيَّة أَصْدِقاء الكِتاب دات مُنْفَعَةِ عامَّة.

وفي سبيل تَحْقيقِ أَهْدَافِها أَقَامَتُ الْجَمْعِيَةُ النَّنِيَ عَشَرَ أَسبوعاً لِلْكتاب جَعَلَتُها مُوسِماً سَنويًا مِنْ مَواسِمِ الثَّرْوَةِ الفَّرْدِيةِ تَضُمُّ عَدَداً مِنَ المَعْنِيِّينَ بِشُؤونِ الفِكْرِيةِ تَضُمُّ عَدَداً مِنَ المَعْنِيِّينَ بِشُؤونِ الفِكْرِ والحادِبينَ عَلى تَعَهَّدِه. كذليكَ

خَصَّصَت الجَمْعِيَّةُ عَدَداً مِنَ الجَوائز التَّقديريَّةِ تُوزُّعُ خِلالَ وَليمَةٍ فكُريَّة . وفى رَأْسِ هذهِ الجَوائِز جائِـزَةٌ تَخْملُ اسْمَ رئيسَ ِ الجُمْهُورِيَّةَ اللَّبْنَانِيَّة، قيمَنُها خَمْسَةُ آلاَّفِ لِيرَةٍ لُبُنَانِيَّة، تُمْنَحُ سَنَويّاً لأحد المُؤلِّفينَ اللُّبْنَانِيِّينَ الَّـذين أَغْنَوا المَكْتَبَةَ العَرَبِيَّة بِخَيْرِ إِنْتَاجِهِمْ وِخَطُوا بالحِياةِ الفَكُريَّةِ فِي لَبْنانَ خُطُواتٍ حَميدةً. كَذلِكَ خَصَّصِتِ الجَمْعِيَّة جائزَةً رَمْزيَّةً لـالْأُدَبَاءِ اللَّبْنَانيِّينِ الَّذِينَ نُشِرَتْ آثارُهُم بإحدى اللَّغاتِ الحَيَّةِ في الْمَعْمُورَةِ، فاتَّسَعَ بِهِمْ خُضُورٌ لُبْنانَ في العالَم. وهُنالِكَ جَوَائِزُ أُخْرَى تُـوَزُّعُهَا الجَمْعِيَّة: جائِزَةُ التَّراثِ العَرَبيّ، جائِزَةُ مَدينَة بَيْروت، جائزَةُ التَّرْجَمَة، جائزَةُ العِلْم، جائِزَةُ الرِّوايَة، جـائِزَةُ القِصّـةِ القَصيرَة، جائِزَةُ المَسْرَحيّة، جائِزَةُ فلسطين.

وقد نال جائِزة رئيس الجُمْهورية على التُوالي السّادَة: مارون عَبُود عام ١٩٦١؛ ميخائيل نعيمة عام ١٩٦١؛ أنيس عَبْد الله العَلايْلي عام ١٩٦٢؛ أنيس المَقْدِسي عام ١٩٦٣؛ أسَد رُسْتُم عام فَبْحي المَحْمَصاني عام ١٩٦٧؛ أسر ١٩٦٥؛ ورئيف خوري عام ١٩٦٧؛ بولس سَلامَة عام ١٩٦٩؛ عَمْر فَرُوخ عام سَلامَة عام ١٩٦٩؛ وعام ١٩٦٧؛ رشيد سَليم الخوري عام

۱۹۷۲؛ يـوسف أَسْعَد داغِـر عـام ۱۹۷۳.

وقَدْ نَظَرَتِ الجَمْعِيَّة مَلِيًّا في فِكْرَةِ نَشْرِ «مُعْجَمِ المُوَلِّفِينَ اللَّبنانِيّين» مُسْلُة مطلع التَّهْضَةِ الأَدَبِيَّةِ الحَديثةِ حَتَى هُومِنا هذا، وهُو مُعْجَمُ وَضَعَهُ يوسف السُّعَد داغِر. وشَكَّلَتِ الجَمْعِيَّةُ لَجْنَةً خاصَّةً لِيدراسَةِ هذا المَوْضوع من جميع نَواحيه، وقَدْ نَشَرَتْ نَموذجاً مِنْ هذا العَمَل الكَبير.

هذا العَمَلِ الكَبير. تَتَالَّفُ الجَمْعِيَّةُ أساساً مِنْ ١٥ مُضُواً، تَوَلِّى رِئاسَتها تِباعاً: الدّكتور مُضُطَّيْطِين زريْق، الوزيرُ السَّابِقُ فُؤاد النَّجَار، ونِيابَةَ رِئاسَتِها: الدّكتور عُمَر مروخ ثُمّ المُحامي الْأَسْتاذ عَبْد الله لحود، وأمانَةَ سِرِّهَا السَّيِّدةُ إمِلي فارس الداهد.

إبراهيم . راجع: «جَمْعِيّة أَصْدِقاء الكِتاب في ثَلَاثَة عَشَرَ ماماًه.

جمعية أمّ القرى، تَسْمِية أطْلَقَهَا المُصْلِحُ الإِسْلامِيُ الاجْتِماعِيُّ عَبْد المُصْلِحُ الإِسْلامِيُ الاجْتِماعِيُّ عَبْد الرَّحْمن الكواكِيي (١٨٤٨ - ١٩٠٥) على مُؤْتَمَر إسْلامِيِّ تَخَيْلَ انْعِقَادَهُ في مكّة المُكَرَّمَةِ، ضَمَّ مُمَثَلِينَ مَنْدُوبِينَ عَنْ أَقْطارِ العالَم الإسلامِي، يَتَدَارَسون احوالَهُ ويَكْشِفُونَ عَنْ عِلَل تَدَهُورِهِ ويقْتَرحونَ طُرُقَ عِلاجِها، وقَدْ أَجْمَلُ ويقْتَرحونَ طُرُقَ عِلاجِها، وقَدْ أَجْمَلُ الكواكِيي نَفْسُهُ - ما دَارَ في جَلَسَاتِه، الكَواكِيي نَفْسُهُ - ما دَارَ في جَلَسَاتِه،

وعَدَدُها ١٢ جَلْسَةً، مِنْ أَفَكَادٍ، وبَيْنَ أَسْبَابُ العِلَلِ الَّتِي تَنْتَابُ العِلَلِ الَّتِي تَنْتَابُ العِلَلِ التِي تَنْتَابُ العِلَلِ التَّيَلَّفِ الإَسْلامِيَّ، كَالْفَقْرِ والجَهْلِ والتَّخَلُّفِ وما إلى ذلكَ مِنْ شِقَاقٍ وفَرْقَةٍ وبِدَعٍ وخُرافاتٍ وأوْهامٍ، داعياً إلى تَحْرِيرُ العَرَبِ.

جَمْعِيدة أنْصار التَّمْيل ، إحدى جَمْعِيدة التَّمثيل التي ظَهَرَت في مَطْلَع القَرْنِ العِشْرين، على إثْر النَّهْضَةِ المَسْرَحِيَّة التي أحدَثها المُمَسْرِح والاختصاصِيُّ اللَّبْنانِيُّ بشُؤونِ المُسْرَح: جورْج أبيض.

رُئِسَ الجَمْعِيَّةَ مُحمَّد عَبْد الرَّحيم، وضَمَّ إلَيْها نُخْبَةً مِنْ خيرَةِ الشَّبابِ، بَيْنَهُم مُحَمَّد تَيْمور، إسماعيل وهبي، مُحَمَّد عَبْد القُدّوس، فِكْرِي أباظَة، سُلْمان نَجيب، إبْرَاهيم رَمْزي، أَحْمَد رامي وزكي طليمات. ثُمَّ رَئِسَ الجَمْعِيّة بَعْدَه مُحمَّد تَيْمور. وبَعْدَ تَعْيينِ مُحمَّد تَيْمور. وبَعْدَ تَعْيينِ مُحمَّد تَيْمور في مَنْصبِ تَعْيينِ مُحمَّد تَيْمور في مَنْصبِ تَعْيينِ مُحمَّد تَيْمور في مَنْصبِ رئيسَ تَعْيينِ مُحمَّد تَيْمور اليَّلْطانِي، تَولَى وَئُسَ رئيسَ مَنْصبِ السَّلْطانِي، تَولَى أَخْدَتْ تَعْشُر في خُطُواتِها، ثُمَّ تَوقَفَت. وراجع: المَوْسوعة العَرَبيّة المُيْسَرة.

جُمْعِيَّة أَهْلِ القَلَم، جَمْعِيَّةٌ اَدَبِيَّةٌ نَقَافِيَّةً حَاوَلَتْ أَنْ تَكَونَ رَابِطَةَ الأَدَبَاءِ والمُؤلِّفينَ في لُبْنان. تألَّفتْ عامَ ١٩٥٢ مِنَ الأساتِذَة: جَميل جبر، ميشال (۱۹۱۱)، ص ۲٤٠.

جُمْعِية التَّعْريب، جَمْعِيَّةُ أَدَبِيَةٌ ضَمَّتْ نُخْبَةً مِنَ الأَدباءِ ورِجالِ الفِكْرِ المِصْريَينَ، قامَتْ لِتَرْويج الأَدَب بِتَعْريب المُؤلَّفاتِ الغَرْبِيّة القَيْمَة. مِنْ أَعْضائِها: أبو الفَتْح باشا وكيلُ المُعارف، محمود مسعود، كامل إبراهيم وغَيْرُهُم. من مآثِرِها الأَدبِيّة نَقْل كِتاب «التَّرْبِية» لسبنسر.

جَمْعِيَّة تَهْذِيبِ الشَّبِيبَة السّورِيّة، جَمْعِيَّة تَهْذِيبِيَّة خَيْرِيَّة تَوْبَويَّة أَسَسَها فَرِيق مِنْ خِريجي الكُلِّبَةِ السّورِيّة الإنْجيلِيّة (الجامِعة الأميركِيّة في بيْروت، اليَوْم) وأساتِذَتِها. أَدْت مُساعَداتٍ مالِيَّة للطُلَّابِ التُّجَباءِ تَغْطِيةً للرُّسومِ المَدْرَسِيَّةِ المُتَرَبِّبَةِ عَلَيْهِم، فَسَاعَداتٍ مالِيَّة للطُلَّابِ التُّجَباءِ تَغْطِيةً للرُّسومِ المَدْرَسِيَّةِ المُتَرَبِّبَةِ عَلَيْهِم، شَرْطَ أَنْ يُعيدوها إلى صُنْدوقِ الجَمْعِيَّة بَعْد تَخَرُجِهِمْ وتَحَسُنِ أَوْضاعِهِم الماليّة.

جَمْعِيَّة الثَّقافَة اللَّبْنانِيَّة، جَمْعِيَّةُ ثَقافِيَّةً قَامَتْ في بَيْرُوت، في مَطْلَع عام 1948. غايتُها المُحافظة عَلى النَّقافَةِ اللَّبْنانِيَّةِ وثَقافَةِ البَحْرِ الأَبْيضِ المُتَوسَّط. مِنْ أَعْضائِها: أَلْفرد نَقاش؛ هِكتور خلاط؛ فُؤاد أَفْرام البُسْتاني؛ يوسف خصوب؛ جوزف نَجّار؛ إبلي كنْعان؛ أغورليان؛ عُمَر فاخورى؛ سَعيد عَقْل؛ أَسْمَر، أَخْمَد مَكّي، غَسَّان التَّويني. وما عَتَّمَت أَنِ اسْتَقْطَبَتْ عَدَداً كَبيراً مِنْ رجال الفِكْر والقَلَم في لُبْنان.

تَوَلِّى رِئَاسَةَ الجَمْعِيَّةِ المَرْحوم صَلاحِ لَبَكي، ونِيابَةَ الرِّئاسَةِ المَرْحوم صَلاحِ الأسير. وبعد وَفاةِ الأستاذ صَلاح لَبَكي فازَ بِرِثاسَةِ الجَمْعِيَّة الأستاذ إدوار حنين، وبِنِيَابَةِ الرِّئاسَةِ الشَّاعر مُحَمَّد يوسف حمَّود. كَما قامَتْ باعْباء أمانةِ السِّرِّ السَّيِّدة إمِلي فارس إبراهيم.

كانَ مِنْ إنْجازات جَمْعِيّة أَهْلِ القَلَم تَحْقِيق فِكْرَة دَمُوْتَمَرات أَدْباء العَرَب». فانْعَقَدَ الأوَّلُ مِنْ هذه المُؤْتَمَرات في قُنْدُق بَيْت مِري الكَبير (فُنْدُق البُسْتَان، اليَوْمَ) بِرِئاسَةِ الدّكتور حُسَيْن هَيْكل باشا. وشارَك في هذا المُؤْتَمَر عَدَدُ مِنْ أَدْباء الأقطار العَربية، جاؤوا مِنْ مِصْرَ وسوريا والعراق والأرْدُن ولُنان.

إلا أنَّ انْشِقَاقَ الجَمْعِيَةِ عَلَى بَعْضها البَعْض أَدَى إلى انْحِللِها وتَوَقُّفِ نَشاطها.

وكان يَتَوَلِّى إدارَتَها مَجْلِسٌ مِنْ ١٣ عُضْدواً تَنْتَخِبُهُمُ الجَمْعِيْدَةُ العامَّةُ بالاَقْتِراعِ السِّرِّيِّ.

جَمْعِيَّة تَرْقِيَة الآداب الوَطَنِيَّة، جمعيَّة أُدَبِيَّة تَأْسَسَتْ في يافا عامَ ١٩٠٨، غايَتُها تَهْذِيبُ الشَّبِيبَةِ وتَرْبِيَتُها. داجع: مُجلة «النّفائسُ العَصْرِيّة»، س٣

Fwitter: @abdulllah1994

كمال جُنْبلاط؛ فرنسوا دبّانة؛ بتّرو طراد؛ راشِد طبّارة؛ كوستي زرَيْق؛ شارْل مالك.

وقَدْ عَقَدَت اجْتِماعَها الأوَّلَ في دارِ الكُتُب اللَّبِنانيَة .

جنعية المجغرافية المصريّة، جَمْعِيّة علْمِيّة تَالَّفَتْ بِالقَاهِرَة، في علْمِيّة تَالَّفَتْ بِالقَاهِرة، في العُلَماء المصريّينَ والأجانِب المُقيمينَ في مصر. غايتها الاهتمام بدراسة جُغرافية مصر دراسة علميّة وبنشر البُحوث مصر دراسة علميّة العلم، والكشف العلمية الخاصة بهذا العِلْم، والكشف عن البلاد الأفريقيّة التي كانت لا تزال مجهولة المعالم أو غير معروفة تماماً. تنافض مجلِسُ إدارتها برئاسة العالم الدّحتور شوينفورت. أما أعضاؤها فمِن المُشتغلين بالبُحوث الشرقية.

أَصْدَرَتْ مَجَلَّةً سَنَوِيَّتَةً بِاللَّغَيَّن الْعَرَبية والفَرنسية. ونَشَرَت بَيْنَ حينٍ وآخَر المَطْبوعاتِ العِلْمِيّة. وكانَتْ تُلْقى م عَمْوَعَةً قَيِّمَةً مِنَ الكُتُب والخرائط، محمُوعَةً قَيِّمَةً مِنَ الكُتُب والخرائط، وفيها مَتْحَفُ إثنوغرافي يُوضِّحُ الأَدَواتِ المَسْزِيَّة وآلات الموسيقى والملابِسَ الشَّعْبيَّة ويَضُمُ الأَسْلِحَة الإِفْريقِيَّة.

جُمْعِيَّة الدِّراسات التَّاريخية، جَمْعِيَّةُ عِلْمِيَّةُ عِلْمِيَّةُ عِلْمِيَّةُ عِلْمِيَّةُ عِلْمِيَّةً عَلْمِيَّةً عَلَمْ المَّامِنَةِ عَلْمَاد

الأوَّل (جامِعة القاهِرة البَوْمَ) بِرِثاسَةِ شَفيق غربال. غايتها التَّوَفُّرُ عَلى جَمْعِ وَتُسْيق المَصادِرِ والوَثائِقِ والمَحْفوظاتِ المُتعَلَّقةِ بالتَّاريخِ الحَديث. وهي تَضُمُّ فَريقاً مِنَ الأساتِذَةِ وخِرِّيجي شُعْبَةِ التَّاريخ في الجامِعة.

جَمْعِيَّة الرَّابِطَة الثَّقَافِيَّة، جَمْعِيَّةُ ثَقَافِيَّةُ السَّسَهَا عامَ 1918 في بَغْداد فَريقُ مِنْ رجالِ الفِكْر والتَّعْليم لنَشْرِ النَّقافَةِ والرَّوحِ الدِّيمُقْراطِيَّة وتَشْجيعِ النَّشَاطِ العِلْمِي والاجتماعِيّ. أصْدَرَتْ في العِلْمِي والاجتماعِيّ. أصْدَرَتْ في بَعْداد مَجَلَّة «الرَّابِطَة» نِصْفَ شَهْرِيَّةٍ بَعْداد مَجَلَّة «الرَّابِطَة» نِصْفَ شَهْرِيَّةٍ يُحَرِّرُها نُحْبَةً مِنَ الكُتّابِ السَّبابِ.

جُمْعِيّة الرّابِطة العِلْمِيّة الأدبيّة في النَّجَف، جَمْعِيّة أدبيّة انْتَظَمَ عَقْدُها في النَّجَف، حَمْعِيّة أدبيّة انْتَظَمَ عقْدُها في النَّجَفِ مَدينة والعِلْم والأدب في العِراق. دَخَلَ في سِلْكِهَا شُعَراء هذه المَدينة وارِثَة الكوفة في أدبها وشِعْرِها. والرّابطة مَهْوى كُل تِلْكَ الأرواح، وهَمْزَةُ الوصْل بَيْنَ القَدِيم والحَديث، تُشَجّعُ الحَركَة الأدبيّة في أدبِ المَجالس والاجتماعات.

مِنْ أَبْرَذِ أَعْضَائِهَا: الْيَعْقُوبِي وَالْحَبُوبِي وَالْحَبُوبِي وَالْحَبُوبِي وَالْحَبُوبِي وَالْحَبُوبِي وَالْحَفَاجِي وَالْحَفَاجِي وَالْحَفَاجِي وَالْحَفَاجِي وَالْحَفَاجِي وَالْحَلَادِي وَشَيْخَ الْعِرَاقَيْنَ وَغَيْرُهُم... يَتْنَظَمُونَ مَهْرِجَانَ الأَدْبِ فَي النَّجَف.

witter: @abdulllah1994

راجِع: مجلّة «الغريّ»، مجلّد ٢، ع١١، ص١٩٤.

جَمْعِيَّة رِعايَة القَلَم والفَنّ، جَمْعِيّة أَدَبِيَّة مِصْريَّة نَشَأَتْ في القاهِرَة لِرِعايَة أَرْباب القَلَم والفَنِّ بِرِئاسَة النبيل عَمْرو إبْراهيم.

راجع: مجلَّة «الكتاب»، عدد ٩، ص ٤٩٢.

جَمْعِيَّة رَهْرَة الإِحْسان، جَمْعِيَّة أَدَبِيَّة تَرْبَوِيَّةُ أَسَّسَها في بَيْروت فَريقٌ مِنْ وُجوهِ الطائِفَةِ الْأَرْثُوذُكْسِيّة عام ١٨٨٠ بِتَوْجِيهٍ مِنَ السَّيِّدَةِ الفاضلة إملي سرسُقْ لِتَعْلِيم بَنَاتِ الطَّائِفَة. ثُمَّ عَمَدَتْ إلى تأسيس مَدْرَسَةٍ للبَنات بهذا الاسم تَولَّتُ إِدارَتَهَا الآنِسَةُ لَبِيبَة جهشان المَعْرُوفَةُ بالحاجّة مَرْيَم جهشان.

جَمْعِيَّةُ زَهْرَةِ الآداب، جَمْعِيَّةُ أَدَبِيَّةُ أَنْشِئَتْ في بَيْرُوت عامَ ١٨٨١ برئاسَة أَنْشِئَتْ في بَيْرُوت عامَ ١٨٨١ برئاسَة أديب إسحق. مِنْ أعضائها: الشَّيْخ إسْكَنْدَر العازار، وسَليم النّجَار، وداود نحّول، وسَليم شُكْري، وجرجي وديمتري سرْسُق. وأخذَتْ لَها جَريدَة «التَّقَدُّم» ليوسِف الشّلفون لِتَخدُمَ مَبادِئَها ولنَشْر ما يُلقى فيها من مُحاضرات. وبَعْدُ تَفَكُّكِ هذهِ الجَمْعِيّة، مَنَعَتِ وبَعْدُ السُّلْطَةُ العُثْمانِيَةُ تَأْلِيفَ الجَمْعِيّات في السُّلْطَةُ العُثْمانِيَةُ تَأْلِيفَ الجَمْعِيّات في بلادِنا مَهْما كانَ نَوْعُها، إذ إنَّها كانَتْ بللادِنا مَهْما كانَ نَوْعُها، إذ إنَّها كانَتْ تَخْشَى المُساهَمَة في النَّهْضَةِ الأَدْبِيَة.

جَمْعِيَّة الزَّيتونيّين، جَمْعِيَّةُ عِلْمِيَّةُ أَدَبِيَّةً

تونسية، غايتها العَمَلُ عَلَى تَوْطِيد الرَّوابِطِ العِلْمِيَّةِ والأَدْبِيَّة بَيْنَ جَميع أَعْضائها بالمَنْشوراتِ والمُسامَراتِ والمُسامَراتِ وإنشاءِ المَكْتَبات، كما يَنُصُّ عَلَى ذَلِكَ الفَصْلُ النَّانِي مِنْ قانونِها. تأسسَتْ في تونس الخَضْراء عامَ ١٩٣٦.

تألَّفَتْ هَيْتُهَا الإِدَارِيَّةُ مِنْ مُحَمَّد المُؤَدِّب، رئيساً؛ العربي الكبّادي، نائِبَ رئيس؛ الشَّاذلي نيفر، كاتباً؛ مُحمَّد الصّالَح المُحامي، نائبَ كاتب؛ البَشير بن يوسف، أمينَ مالٍ؛ مُحمَّد بن الشَّاذلي العنّابي، حافظَ المَكْتَبَة. بن الشَّاذلي العنّابي، حافظَ المَكْتَبَة. راجع: والمجلّة الزّيتونِيّة، ج ١ (١٩٣٦)، ص ٢٦١.

الجَمْعِيّة السّورِيَّة، جَمْعِيَّة أَدْبِيَّةُ أَنْشَأَهَا المُرْسلونَ الأميركِيّون عامَ ١٨٤٧، مَعَ فريقٍ مِنْ نَوابِغِ اللَّبْنانِيّين، كوَسيلَةٍ مِنْ وَسائِل التَّنْقيفِ في البِلاد. ضمَّتْ نُخبَةً من عُلَماءِ البلادِ وأُدَبَائِها مِنْ أجانِبَ وعربٍ. تَوَلّى رئاسَتَها عالى سمث رئيسُ الإرْسالِية الأميركِيّة.

مِنْ أَعْضَائِها: المُعَلِّم بُسطْرس البُسْتاني، الشَّيْخ ناصيف اليازجي، الدَّكْتور فان دَيْك، سَليم دي نَوْفل، نِعْمَة ثابِت، ميخائيل شحادة، سمعان كلهون وميخائيل عَرَمان.

أما غايَتُها فكانَتْ نَشْرَ العُلومِ والمَعْرِفَةِ، وتَعْزيزَ الفُنون والأداب،

witter: (a)abdulllah 1994

وجَمْعَ الكُتُب والصُّحُفِ، واسْتِنْهاضَ الهِمَمِ لاكْتِسابِ العِلْم مَع الابْتِعادِ عَين المَسائِل الدّينيَّةِ. فأنشَأَتْ لَها مَجَلَّةً باسْمِها لِتَقومَ بِهذِهِ الرِّسالَـة، ومَكْتَبَةً احْتَـوَتْ ٥١٦ مَخْطُوطاً عَرَبيّاً و١١ تُرْكِيًا وكُتُبًا كَثيرةً في شَتّى المَواضيع واللُّغات. وكانَتْ تُلقى فى مَجـالِسَهَا مُحاضراتٌ عِلْميَّةٌ وأَدَبيَّةٌ. وَلَبَئَتْ هذه الجَمْعِيَّةُ تَنْشُطُ زُهاءَ خَمْس سَنُواتٍ انْقَطَعَتْ بَعْدَها عَنِ العَمَلِ سَنَة ١٨٥٢، إذ انْضَمَّ عَدُدٌ مِنْ أَعْضَائِها إلى جَمْعِيَّةٍ أُخْرى هِيَ «الجَمْعِيَّةُ العِلْمِيَّةُ السُّورِيَّةُ» الَّتِي اعْتَرَفَتْ بِها الدُّولَةُ العُثْمانِيَّة رَسْمِيًّا سنة ١٨٦٨، وكانَتْ غايَتُها «تَنْشيطَ المَعارف، وتَعْزيزَ شأنِ الآداب، وزيادَةَ انْتِشار المَدارس، وتَنْويرَ الأَذْهانِ، وارْتِقاءَ الأمَّةِ في معارج الفَلاح». عَقَدَتْ منَ الجَلسات ٥٣ خُلْسَةً

راجع: كَرَم البُسْتاني، «المَطابِع والجَمْعِيَات العَلْمِيَة في الْبَنان» في «أسبوع الثقافة في لنان»، «الأديب»، س ١، عدد ٣؛ جرجي ربدان، «تاريخ آداب اللَّغة العَربيَة»، ج ٤، من ٧٩؛ كمال اليازجي، «رُوّاد التَّهْضَة الأديية»، ص ١٩٩.

الجَمْعِيَّة السَّياسِيَّة، تأسَّسَتْ في بَيْروت عمامَ ١٩٧٥، وامْتَدَّتْ لَها فروعٌ في بيْسروت ودِمَشْق وطرابلس. مِنْ أَهْدَافِها: مَنْحُ الاسْتِقْلال لسوريا مُتَّحِدَةً

مَعَ لُبْنان، الاعترافُ بالعَربِيَّة لُغَةً رَسْمِيَّة في البِلاد، ضَمانُ حُرَيَّةِ الرَّأْيِ والعِلْمِ وَعَدَمُ اسْتِخْدامِ الـوَحَدَاتِ الْعَسْكَرِيَّةِ المُؤلِّفَةِ مِنْ أَبْنَاءِ البِلادِ خَارِجَ حُدُودِ بلادهِم.

رَاجِع: أحمد قدّامة، ومعالم وأعلام في بلاد العسرب، القسم الأوَّل، القطر السَّوريِّ، ص ٢٩٤.

جَمْعِيَّة شَمْس البِرّ، جَمْعِيّةٌ تَرْبَوِيَّةٌ أَنْشِفَتْ في بَيْروت عام ١٨٦٩ وعُنيَتْ بِتُوجِيهِ الطَّلَابِ تَوْجِيها خَيْراً وبِتَقْدِيمِ المُساعَداتِ المالِيَّةِ المُمْكِنَةِ للمُعْوزِينَ مِنْهُم. كانَ أَكْثَرُ أَعْضائِها مِنْ خِرِيجي الكُليَّةِ السوريّة، أمْنال يَعْقوب صرّوف وفارس نمر وجرجي زيدان.

راجَع: وَالْمُقْنَـ طَفَ، مَجلَد } (۱۸۷۹)، ص ٤٣؛ ومجلّد ٢ (۱۸۸۱)، ص ٢٤؛ ومجلّد ٩ (۱۸۸۰)، ص ٢٩٥.

جَمْعِيَة العَرَبِيَة الفَتاة، تأسَّسَتْ سَنَةَ 19.9 بساسم «جَمْعِيَسة النَّساطِقينَ بِالضَّاد»، ثم تَحَوَّلَ اسْمُها سَنَةَ 1911 إلى اسْم «العَربيَّة الفَتاة».

هَدَفُها: النَّهوضُ بالأُمَّةِ العَربيّةِ إلى مَصافّ الأُمَم الرَّاقِيَةِ، والعَمَلُ عَلى تَحْقِيقِ الاسْتِقْلال للعَرَب بإقامة دَوْلَةٍ عَربيَّةٍ في ظلَّ السَّلْطَةِ العُنْمانيّة، فيَنْشأَ اتَحادُ مِن دَوْلَتِيْن: إحْداهُما تُركِيَّةٌ تَضُمُّ بِلادَ الأناضول، والأُخْرى عَربيَّةٌ تَشْملُ الْقُطارَ العَربيّة، وَتَسَالُفُ مَنْهُما الْقُطارَ العَربيّة، وتَسَالُفُ مَنْهُما

Fwitter: @abdulllah1994

إِمْبراطوريّة عُثْمَانِيَّةٌ تَسْتَقِلُّ بالخِلافَةِ.

تحوَّلتُ هذه الجَمْعِيَّةُ سَنَةَ ١٩١٣ إلى بَيْروت ثُمَّ إلى دِمَشْق، وانْتشَرَتْ مساحِاوُاها بَيْن المُفَكِّسرين العَسرب، وانْخَرَطَ في سِلْكِها في فَتْرَةٍ قَصيرَةٍ نَحْو ٣٠٠ عُضْو. دَعَتْ في ١٨ حزيران ١٩١٣ إلى مُؤْتَمَر تَبْحَثُ فيهِ قضايا العَرَب. فعُقِدَ المُؤْتَمَرُ في قاعَةِ قضايا العَرَب. فعُقِدَ المُؤْتَمَرُ في قاعَةِ المُعْرافِيَّةِ في باريس برئاسةِ عَبْد الحَميد الزَّهْرافِي، ودامَ سِتَّة أَيَّامٍ وحَضَرَهُ مَنْدوبونَ عَنِ الجَمْعِيَّاتِ وحَضَرَهُ مَنْدوبونَ عَنِ الجَمْعِيَّاتِ

راجِع: أَحْمَد قدّامة، دمعالِم وأعْلام في بلاد العَرَب»، القسْم الأوَّل، القطر السوري، الجزء الأوَّل، ص ٢٩٤.

الْجَمْعِيَّة العِلْمِيَّة السّوريَّة، خَلَفَتْ هذهِ الْجَمْعِيَّةُ السَّوريَّةَ الآنِفَةَ الْجَمْعِيَّةَ السّوريَّةَ الآنِفَةَ عَلَى نَهْجِها، وضَمَّت عَدَداً مِنْ أَعْضائها. بَلَغَتْ أَوْج نَشاطِها سَنَةَ ١٨٦٨ عِنْدَمَا اعْتَرَفَتْ بِها السُّلْطَةُ. بَلَغَ عَدَدُ أَعْضائها المئة والخَمْسين بَلَغَ عَدَدُ أَعْضائها المئة والخَمْسين برئاسة الأمير مُحمَّد أرسلان.

تَأَلَّفُتْ عُمْدَتُها مِنَ السَّادَة: حُسَيْن بيهم، حنين الخوري، سَليم البُسْتاني، عَبْد الحَليم بدران، سَليم شحادة، سَليم رَمَضان، موسى فريج، حَبيب جَلَخ ورزق الله خَضْرا.

وقَدِ أَنْضَمُ إِلَيْهَا: إِسْبِسرِ شَقَيْرٍ، إِبْسراهيم اليازجي، بشسارة زينيَّـة،

جرجس التويني، جرجس فياض، حبيب اليازجي شقيق خبيب بسترس، حبيب اليازجي شقيق إبراهيم، خليل جبرائيل الخوري، رسلان دمشقية، سليم قشوع، عبد البديع اليافي، محيي الدين بيهم، ميخائيل صبري، نقولا بدور، يوسف الشلفون، حنا ابكاريوس، عبد القادر الدنا ويوسف سرستن.

راجع: زَيْدان، «تاريخ آداب اللّغة العربيّة»، ج ٤، ص ٨٠- ٨١؛ كمال البازجي، «رُوّاد النَّهْضَة الأذبيّة»، ص ١٢٠.

مُلاَحظَة: مِنْ هذه الجَمْعِيّةِ انْبَلَقَت والجَمْعِيَّةِ الْبَلَقَت والجَمْعِيَّةُ السِّرِيَّةِ السَّلَطَة السَّلَطَة السَّلَطَة بِهُ البِلادِ المَرْبِيّةِ وحاوَلَتْ سَلخَها عَنِ اللَّوْلَةِ التَّرْكِيّة ، السَّسَها جَماعَةً مِنْ خِرِيجي الكُوْلَةِ التَّرْكِيّة ، السَّسَها جَماعَةً مِنْ خِريجي الكُلِّة السورية الإنجيلية سَنة ١٨٧٥.

مِنْ اعْضَائها: يَعْقبوب صَرَوف، شاهين مَكَارْيبوس، إنسراهيم اليسازجي، إنسراهيم الحوراني وسالِم عَوْن.

وَنَظَراً لِتَشَاطِها السِّياسِيِّ المُعادِي للسُّلْطَة، تَعَقَّبَتْها اللَّوْلَةُ، فاتَفَقَ أَعْضاؤها عَلى التَّوَقُّفِ عَن العَمَل سَنَةَ ١٨٨٧ ـ ١٨٨٣.

راجُّع: جورْج أَنْـطونْيوس، «يَقْـظَةُ العَرَب»، ص ٨١-٨٢.

جَمْعِيَّةُ العُلوم، جَمْعِيَّةٌ أَدَبِيَّةُ نَشَأَتْ في بَيْرُوت عامَ ١٨٦٧ بِرِئاسَةِ الأمير مُحَمَّد أرْسلان.

كانَ مِنْ أَعْضَائِهَا: كامِل باشاد الصَّدْر الأَعْظَم، حَبيب باشا مُطْران، الحاجَ حُسَين بَيْهم، الكونْت نصر الله دي طرازي، المَرْكيز موسى فريج،

الشَّيْخُ إِبْراهيم الأَحْدَبِ والشَّيْخُ إِبْراهيم اليازجي اللّذي أَلْقى فيها قصيدَتَهُ المَشْهورَةَ:

تنَّبُهـوا واسْتَفيقـوا أَيُّهـا العَـرَبُ فَقَدْطَمي الخَطْبُحتَّى غاصَتِ الرُّكَبُ

جمعيّة العُلوم الرِّياضِيّة السّورِيّة، جَمْعِيَّة عِلْمِيَّة تأسَّسَتْ في سوريا عامَ 1908، تَهْدُفُ إلى تَوْجِيد جُهودِ العامِلينَ في حَقْلِ العُلوم الرِياضِيّة، وتَقْوِية الروابِطِ العِلْمِيّةِ في الأقطار العَرْبِيّة وأنحاء العالَم، وتهدف كذلك العربيّة وأنحاء العالَم، وتهدف كذلك وإحياء التسرابِ العِلْمِيّ العَربيّ، والسَّمْي لِتَوْجِيدِ المُصْطَلَحات العِلْمِيّ العَلْمِ العُلْمِي العَلْمِيّ العَلْمِيْمِيّ العَلْمِيّ العَلْمِيْمِيّ العَلْمِيّ العَلْمِيْمِ العَلْمِيْمِ العَلْمِيْمِ العَلْمِيْمِ العَلْمِيْمِ العَلْمِيْمِ العَلْمِيّ العَلْمِيْمِ العَلْمِيْمِ العَلْمَ العَلْمِيْمِ العَلْمِ العَلْمِيْمِ العَلْمِ العَلْمِيْمِ العَلْم

جَمْعِيَّة العَهْد، جَمْعِيَّةُ أَدَبِيَّةُ سِيَاسِيَّةُ الْشَاها عامَ ١٩١٧ فَريقٌ مِنَ المُفَكَّرينَ العَرَب. العَرَب. عايَتُها إيقاظُ الوَعْيِ العَرَبِي والتَّعْريفُ بأمْجادِ العَرَب.

الجَمْعِيَّة الفَلْسَفِيَّة المصْرِيَّة، جَمْعِيَّةُ مِصْرِيَّةُ اشْتَرَكَ في تأسيسها فَريقُ مِنْ أَعْلَامِ الباحِثين في الفَلْسَفَةِ وعِلْمِ الاجتِماع في مِصْر. هَدَفُها اسْتِثْنافُ اللَّهْضَةِ العِلْمِيَّةِ في الشَّرْقِ، وتَسِيطُ اللَّهُضَةِ العَلْمِيَّةِ في الشَّرْقِ، وتَسِيطُ مَسَائِلِ الفَلْسَفَةِ حَتَى تَصِيرَ في مُتَناوَلِ كُلِّ قارِيء.

تُولِّى رِئاسَتِها الدَّكتور عَلي عَبْد الواحد وافي، أُسْتَاذُ الاجْتِماع في كُلِيَّةِ الأدابِ في جامِعَة فُؤاد الأوَّل (جامِعَة القاهِرَة، اليوم).

جَمْعِيَّة الفُنون، جَمْعِيَّة أَدَبِيَّة أَلْفَهَا في بَيْروت عامَ ١٨٧٤ فَرِيقَ مِنْ أَدَباءِ المُسْلِمينَ. ترأَسَها الحاجُ سَعْد حَمَادة ابنُ السَّيِّد عَبْد الفَتَاح حَمَادة، حاكم بَيْروت في عَهْدِ احْتِلال إِبْراهيم باشا المصريّ لها عام ١٨٣٣. أَنْحَلَّت في العام التالي لإنشائها بعد وفاة رئيسِها. ويَقِي مِنْ آثارِها جَريدَة هُ «ثَمَرات الفُنون»، وهي أوّل جَريدَة عَربيّة انشأتُها شَرِكَة مُساهَمة فتَبنّاها الشَّيْخُ الشَاتُها الشَّيْخُ عَبية غَبِد القادِر القباني، وأوَّل جَريدَة عَربيّة غَبد القادِر القباني، وأوَّل جَريدَة عَربيّة غَبد القادِر القباني، وأوَّل جَريدَة عَربيّة أَتِيحَ لَها أَنْ تَحْتَفِل بيوبيلِها الفِضِيِّ، إِذِ أَتِيحَ لَها أَنْ تَحْتَفِل بيوبيلِها الفِضِيِّ، إِذِ أَسْتَمَرَّت في الظُّهورِ حَتَى عام ١٩٠٨.

الجَمْعِيَّة القحطانِيَّة، جَمْعِيَّة عَرَبِيَّة سِياسِيَّة تِأسَّسَتْ في دِمَشْق عِامَ ١٩٠٩.

جَمْعِيَّة قَدَماء الصّادِقيّة، تأسَّسَتْ في تونس العاصِمَة عام ١٩٠٥ على يَدِ السَّمَرْحوم علي باشيا جانب (١٩٧٩ - ١٩٨٨). آلت رئاسَتُها عامَ ١٩٣٤ إلى مُحَمَّد علي العنابي فبَعَث فيها نشاطاً جَديداً، وجَعَل مِنْها مَرْكَزاً مِنْ مَراكِز الإِشْعاع الفِكْرِيّ في البلاد،

كَمَا وَجَّهَ هذه الجَمْعِيَّةَ نَحْوَ إعْدادِ الإطاراتِ العِلْمِيَّةِ والثَّقافِيَّة والفَّنَيَّةِ فيما تَحْتاجُهُ البِلادُ مِنِ اخْتِصاصاتٍ في العُلوم لِكَيْ يُساهِموا في تَوْجيهِ الفِكْر التَّونسيّ وُجْهَةً عِلْمِيَّةً وفَلْسَفِيَّةً مُماشاةً مِنْهُم لِروح العَصْر.

جَمْعِيَّة الكُتّاب المِصْرِيَّة، جَمْعِيَّة أَدَبِيَّة تَأَلَّفَتْ مِنْ أَرْبابِ الأَفْلامِ المُقيمينَ في مِصْر، سَنَةَ ١٩٠٢، الغَرَضُ مِنْها تَرْقِيَة الكِتَّابَةِ والأَدَبِ ورَفْعُ شَانِ الكُتّاب. تَشَكّلَتُ لَجْنَتُها الإِدَارِيَّةُ مِنْ: سُلَيْمان البُسْتاني، رئيساً؛ مُحَمَّد رَشيد رضا، نائِبَ رئيس؛ إسْكَنْدَر شَلْهوب، كاتِباً. راجع: والمنارَّ»، ج٤ (١٩٠٢)، ص٥٥٥.

الْجَمْعِيَّة الكيميائيَّة السّوريَّة، جَمْعِيَّة عِلْمِيَّة تَأْلَفَتْ في دِمَشْق عامَ ١٩٤٥، عِلْمِيَّة تَأْلَفَتْ في دِمَشْق عامَ ١٩٤٥، اعْلَيْهُا تَقَلَّمُ الكيمْياء بالصّدار المَنْشورات والْقاء المُحاضرات وتَوْثِيقِ الصّلاتِ بالجَمْعِيَّات الكيمْيائِيَّة الأخْرى والتَّعاوُن مَعَ مُخْتَلِفِ المَخابِر والمعامِل. عِلْمِيَّة مرقاة الآداب اللَّبْنائِيَّة، جَمْعِيَّة عِلْمِيَّة أَدَبِيَّة تَأْسَسَتْ في مَدْرَسَة «عين عِلْمِيَّة أَدَبِيَّة تَأْسَسَتْ في مَدْرَسَة «عين عِلْمِيَّة أَدَبِيَّة تَأْسَسَتْ في مَدْرَسَة «الفرندس» السّدام» في برمانا عام ١٨٨٧ مِنْ مُعَلِّمي ومُعَلَماتِ مَدْرَسَة «الفرندس» مُعلِّمي ومُعَلَماتِ مَدْرَسَة «الفرندس» حُبًّا للإِلْفَة والتَّعاضُد. وكانَ للنساء حَقَّ الْانْتِسابِ إلى عُضُويَتِها. وقَدْ عَقَدَتْ جَلَساتٍ مُتَعَدِّدَةً، وأَلْقِيَتْ فيها الخُطَبُ والمُحاضِرات.

الجَمْعِيَّة المَشْرِقِيَّة، جَمْعِيَّةٌ أَدَبِيَّةٌ أَنْشَأَهَا أَدَبِاءُ الكَاتُولِيكَ بِسَعْي مِنَ الأباء اليَسوعِيَّنَ في بَيْروت، فجاءَ تأسيسُها صَدىً ورجْعَة لطُهور الجَمْعِيَّةِ السّوريَة التي نَشَاتُ هِي الأُحْسري بِسَعْي اللَّمْركان. عَقَدَتْ جَلْسَتَها الأُولَى عام المريكان. عَقَدَتْ جَلْسَتَها الأُولَى عام ١٨٥٠.

مِنْ أَعْضَائها: إبراهيم النَّجَار طَبيبُ جُنْدِ السُّلْطان، مارون النَّقَاش والشَّيْخُ حَبيب البازجي. وأسَّسَتِ الجَمْعِيَّةُ لَها مَكْتَبَةً الْتُمِنَ عَلَيْها دَرْويش التَّيَان. انْقَطَعَتْ عَنِ العَمَل بَعْدَ أَعْوام وتَسَلَّم الْاباءُ اليسوعِيونَ مَكْتَبَتَها، ثُمَّ انْتَقَلَتْ إلى جَمْعِيَّةِ القِديس منصور دي بول.

الجَمْعِيّة المِصْرِيَّة، جَمْعِيَّةٌ عِلْمِيَّةُ السَّهَا نَفَرٌ مِنَ العُلَماءِ الأجانِب المُقيمينَ في مِصْرَ. بَدَأَ نَشاطُها عامَ ١٨٣٥ واسْتَمَرَّ حَتّى سَنَةِ ١٨٧٣. مِنْ أولياتِ أَهْدَافِها إنْشاءُ مَكْتَبَةٍ تَضُمُّ أَكْبَرَ عَلَيْ مِنْ الكُتُب، خاصَّةً ما تَناوَلَ مِنْها شُؤونَ الشَّرْق، مِنْ تاريخِيَّةٍ وجُعْرافِيّةٍ وبعْرافِيّةٍ وبعْرافِيّةٍ وبعْرافِيّةٍ وبعْرافِيّةٍ وبعْرافِيّةٍ وبعْرافِيّةٍ وبعْرافِيّةٍ

الجَمْعِيَّة المِصْرِيَّة لِتاريخ العُلوم، تَأَلَّفَتْ هذِهِ الجَمْعِيَّةُ عامَ ١٩٤٩ للعِنايَةِ بِالدِّراساتِ الخاصَّةِ بِتاريخِ العُلوم وتَطَوُّر الفِكْرِ الإِنْسانيِّ. تَسْتَهْدِفُ نَشْرَ البُحوثِ والدَّراساتِ المُتَعَلَّقةِ بتاريخِ العُلوم، وجَمْع الوَثائِق والمُؤلَّفَاتِ

والمَرَاجِعِ الخاصَّةِ بتاريخِ العُلوم، بالإضافَةِ إِلَى عَقْدِ مُؤْتَمَراتٍ لتاريخِ العُلوم. العُلوم.

الجَمْعِيَّة المِصْرِيَّة لللَّراسات التّاريخِيّة، تَاسَّسَتْ هذه الجَمْعِيَّة بالقاهِرة في ٣٠ أَيْلُول ١٩٤٥، وهي تشتَهْدِفُ تَنْظِيمَ اللَّراساتِ المُتَعَلِّقَةِ بالتّاريخ وتَشْجِيعَها، والعَمَل عَلى جَمْع الوَتَاثِقِ والمُذَكَّراتِ والمَحْفوظاتِ المُتَعَلِّقَةِ بالتّاريخ العَرَبِيّ. لَها مَكْتَبَةً المُتَعَلِّقَةِ بالتّاريخ وهي تُصْدِرُ مَجَلَّةً نَتَضَمَّنُ بُحُوثَ الدِّراساتِ التّاريخية.

المجمعية المصرية للعلوم الرياضية والطبيعية، تأسست عام ١٩٣٦ بِكُلِيَة العلوم بجامِعة القاهِرة بقصد تشجيع دراسة العلوم الرياضية والطبيعية والانتكار فيها ونشرها وإيجاد رابطة بين المُشتغلين بهذه العلوم في مصر، وتصدر الجمعية مَجلة سَنوية باسم: وتصدر الرياضية والطبيعية المصرية للعلوم الرياضية والطبيعية، وتعمل على إحياء المُؤلفات العَربية العِلْمية القديمة.

راجع: المُوْسوعة العَرَبيّة المُيسَّرُة.

جَمْعِيَة المَعارِف اللَّرْزِيَّة، جَمْعِيَّةُ خَيْرِيَةً إِنْسَانِيَّةً تَرْبَوِيَّةً. انْشَأَهَا فَرِيقُ مِنْ وُجَهَاء الطّائِفَةِ الدُّرْزِيَّة في لُبْنان عامَ

١٩١١. اسْمُها يَدلُ عَلَى الأهدافِ النَّي تَرْمَى إِلَيْها.

جَمْعِيَّة المَقاصِد الخَيْرِيَّة الإِسْلاميَّة، جَمْعِيَّة خَيْرِيَّة اجْتِماعِيَّة. أَسَسَها فِي بَيْروت مذْحَت باشا والي سوريا. تَوَقَّفَتْ زَمَناً عَنِ العَمَل الأسبابِ سياسِيَّةٍ ثُمَّ أَعادَ تَالْيفَها فَريقٌ مِنْ وُجوهِ الطَّائِفَةِ الإِسْلامِيَّةِ في بَيْروت عام ١٨٧٨. فتوالي عَلى رِئاسَتِها عَدَدٌ مِنْ ذُعَماء الطَّائِفَة، فازْدَهَرَتْ أَعْمالُها. رَئِسَها مُدَّةً طَويلَةً عُمَر الدَّاعوق. وتَولِّي رِئاسَتِها طَويلَةً عُمَر الدَّاعوق. وتَولِّي رِئاسَتِها بَعْدُه آخَرونَ إلى أن صَارَتْ إلى صائب سَلام.

نَشِطَتْ مُنْذُ ١٨٨٠ إلى بِناء مَساجِدَ عَديدَةٍ، وقَتْحِ مَدارِسَ للذَّكور والإِنَاثِ في بَيْروت وأَنْحاءِ لُبْنان، وإلى فَتْحِ مَيْتَم كَبير في بَيْروت، وإنْشاء مُسْتَشْفي يُعْرَفُ بالمُسْتَشْفى الإسلامي. وتُشْرِفُ الجَمْعِية عَلى إدارَةِ كُلِّيةِ المَقاصِد الخَيْريَّة للذُّكورِ والإناث.

جَمْعِيَّة نَشْر اللَّغَة العَرَبِيَّة (لكناو)، انشَا هذه الجَمْعِيَّة فريقُ مِن عُلَماءِ الهِنْدِ المُسْلِمِينَ، فَتَأَلَّفَ مَجْلِسُ إدارَتِها مِن: الدّكتور مُحَمَّد وَحيد ميرْزا، رئيساً؛ السَّيِّد شَمْس الدّين والسَّيِّد أبو عَلى النّبوي، نائِين رئيس.

جَمْعِيَّة النَّهْضَة العَرَبِيَّة، جَمْعِيَّةُ ادَبِيَّةً

سياسيَّةُ أنْشَاها فَريقٌ منْ المُفَكِّرينَ العَرَب في الآستانة عام ١٩٠٨، أيّ قَبْلَ إعْلانِ الدُّسْتورِ العُثْمانِيّ بقَليل.

وقد هَدَفَتْ إلى تَعْريفُ العَرَبِ بِأَنْفُسِهِمْ وتاريخهم، والعَمَل لِرفْعَتِهمْ ومَجْدِهِمْ، والعِنايَةُ بِاللُّغَةِ العَرَبِّيَّةِ وآدابُها.

جَمْعيَّة يَقْظَة الفَتاة العَرَبيَّة، جَمْعيَّةً نسائيَّةُ أَنْشَـأَتْها في بَيْـروت، في آذار سَنَة ١٩١٤، جَمَاعَـةٌ مِنْ سَيِّدات بَيْـروت بَيْنَهُنَّ: إِبْتِهاج قَـدّورَة، أمينَة حَمْزة، عادلَة بَيْهم والأنسَة عَنْبرة سلام، فكانت مِنْ أوائِل الجَمْعِيّات النِّسائيَّة في العالَمِ العَربيِّ. وقـد هَدَفَتْ إلى مُساعَدَةِ الفَتياتِ العَربيّاتِ عَلَى التَّعَلُّم ومَعونَةِ المُتَفَوِّقات منْهُنَّ عَلَى إِكْمَالِ تَعْلَيمِهِنَّ بِكُلِّ وَسَيلَةٍ

راجِعْ: عَنْبَرة سلام الخالدي، وجَوْلَةُ في الذُّكْرَيات بَيْن لُبْنان وفلسْطين، ص ٩١.

الجميّل، أنطون باشا، (١٨٨٧ -١٩٤٨)، صحفِيًّ لُبْنَانِيٌّ، أديبٌ، تَوَلِّي رِئَاسَةَ تَحْرِيرِ جَرِيدَة «الأَهْرِام» إِثْرَ وَفَاةٍ دَاود بَرَكات، لَهُ مِنَ التَّواقيع: حاصِد؛ رَبِيعِة؛ سُعاد؛ فُؤاد، في مجلّة والزُّهور».

راجِع: أَنْوَر الجُنْدي، «تَطَوُّر الصّحافَة»،

جنب، تَـوْقِيع الصّحفي والمُؤرِّخ جَوَّال، تَوْقِيع الْأَسْتَاذ: بَهيج عُثْمان

اللُّبْنـانيّ: جـرجي نقـولا بــاز، وهْي الأَحْرُفُ الثَّلاثَة الأولى مِن اسْمِهِ.

الجُنْدِي، أَنْوَر، صحفي مِصْري، أديبٌ، ناقِدٌ أَدَبيُّ ومُؤَلِّفٌ خَصْبُ، لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ١٠٠ مُؤَلِّفاً. وَقَعَ: عُطَارِد في «جَوْلاته» في جَريدة «الجُمْهوريّة»، مصر، بین ۱۹۵۵ و ۱۹۵۹.

راجِع: مُقَدَّمَة الجُزْء الأوَّل من كِتسابِه

الجُنْدِي المُفَيَّد، تَوْقِيع المُجاهِد: سامى أسْعَد سليم.

الجنرال القادري، تَوْقِيع الأديب العراقي: صادق القادري على كتاب «الخَطَر الأَحْمَر»، بغداد ١٩٥٧.

راجع: عوَّاد، «مُعْجَم المُؤلِّفين العراقيين»، ج ۲، ص ۱٤۲.

جَنَن، الأب جورْج، كاهِنُ لُغُويُّ، مِنْ جَمْعِيَّةِ الآباء البولسيِّين، حريصا \_ لبنان. لَهُ مِنَ التَّواقيع: ج. ج.

جُهَيْنَة، تَوْقِيع الشَّيْخ: أمين سُلَيْمان الحدّاد شقيق نجيب الحدّاد.

جُهَيْنَة، تَوْقِيع الأديب والعالِم التّونسيّ الأستاذ: عُثْمَان الكعّاك. المصدر: من رسالة له.

جَوَّابِه، تَوْقِيع الصّحفيّ اللَّبْنانيّ: فُؤاد حبيش في مَجَلَّة «المَكْشوف».

أَحَد صاحِبَي «دار العِلم للمَلايين»، بيروت.

الجواهري، محمّد مهدي، أحَدُ أعْلام الشَّعْر المُعاصِرين في العِراق. وَقَعَ: أبو فرات؛ في «العرفان»، صيدا، لبنان، في «الاعتدال»، العراق؛ في «الكاتب المصرى»، القاهرة.

راجع: الدّكتور محسَّن جمال الدّين، «الأسْمَاء والتّواقيع المستعارة في الأدب العربيّ، ص ٥.

جوبتير، تَوْقِيع الشَّاعِر اللَّبْنانيّ والنائِبِ الشَّيْخ: إِبْراهيم المنذر في مجلّتي دالنَّور» و «الحقيقة».

جوبلين Jouplain، تَوْقِيع الأديب والمُؤرِّخ اللَّبنانيّ: بولس نجم على كتابه الفرنسيّ «La Question du Liban» الَّذي صَدَرَ في باريس عامَ ١٩٠٨. راجعْ: يوسف أَسْعَد داغِر، Libanais d'expression française» (sous

جُوق السَّيِّدات، فرقَةُ تَمْثِيلِيَّةُ تَأَلَّفَتْ عَامَ ١٩١٠ في مِصْر مِنْ عَدَدٍ مِنَ المُحْتَرِفات والهاويات للتَّمْثِيل. كانَ ظُهورُ هذِهِ الجَوْقَة تَجْرِبَةً فَريدَةً مِنْ نُوعها.

راجَع: المقال المَنْشور في جَريدَة والمحروسة»، مصر، بتاريخ ١٩١٠/٥/٤، ص ٢٠؛ رَمْسِيس عَوض، والتاريخ السرّي للمَسْرَح قَبْلُ ثُورَة ١٩١٩،، ص ١٠٣-١١٢.

جَوْقَة كَسَار الأَرْز، جَوْقَةً مِنْ شُعَرَاءِ الزَّجَلِيُّ الزَّجَلِيُّ النَّاعِرُ الزَّجَلِيُّ

أُنطون سَعيد عيد، المَوْلُودُ في مَزْرَعَة الضَّهْر، إقليم الخرّوب، الشّوف. راجع: مُنير وهيبة الخازِن، وناريخ الزَّجُل.

الجوني، حَسَن عَلاء الدِّين، المُمثَّل الكوميديّ ١٩٣٩ ـ ١٩٧٥، اللُّنــانيّ، عُرِفَ باسْم: شوشو.

الجويني، أبو المعالي عبد الملك، فقية عراقي لقب ب: إمام الحَرَمين. راجع: يوسف أسْعَد داغِر، والمُعْجَم التاريخيّ الجُغرافيّ الشُرقِيّ العامّ» (تحت الطبع)؛ أحْمَد عطية الله، «القاموس الإسلاميّ»، ج ١، ص ١٦٤ ـ ٦٦٥.

جيّان، اسْمُ مُسْتَعارُ للكاتِبِ العِراقيّ: يحيى عبد المجيد عَلى مَسْرَجِيّتِهَ وَالخُبْزِ المَسْموم، كما وَرَد في مَقَالَةٍ بِعُنُوان وفهرست المَسْرَجِيّات العِراقيّة، إعداد ياسين النصير، في مَجَلَّة والأقلام، ج٣، عَدَد ٦ (١٩٦٧). ونُسِبَتْ كُلُّ مُؤلَّفاتِ يَحْيى عَبْد المَجيد إلى جيّان.

ا من المعرفة عود المؤلفين العراقيين، العراقيين، ج ١، ص ٢٩١، وج ٣ ، ص ٤٦٧.

جيمس سانسودا، لَقَب الصّحفيّ المِصْرِيّ الفَكِه والمُؤلِّف المَسرحيّ: يعقوب صَنّوع، وبهذا الاسْم أصْدَرَ جَريدَتَهُ «أبو نظارة زرقا».

راجِع: يوسف أَسْعَد دَاغِر، ومَصادِر الدَّراسَة الأَدَبِيَّة،، ج ٢، ص ٥٤٩ ـ ٥٦١؛ طرَّازي، وتاريخ الصّحافة،، ج ٤، ص ١٦٢.

## بالبالحساد

 إ، لَقَب الرَّاهِب المخلَّصِيِّ الأب: أبراهيم حدّاد في مجلّة «الرّسالة المخلّصيّة»، صيدا، لبنان، س٢ و ٨

الحاج، لويس، أديبٌ لُبْنانِيٌّ، شاعِرٌ، صحفيٌ، رئيس تُحْرير جَريدَة «النّهار» ساىقاً، لَهُ: نَفْطَوَيْه.

الحاج، محمّد على، فاضِلُ أديب، وقَع: سالمين في منجلة «المشرق»، بَيْروت، س ۲۸ (۱۹۳۰)، ص ۲۱۸.

الحاج، يوسف، (١٨٨٥\_ ١٩٥٥)، صحفيٌّ، لُبْنانيٌّ، أديبٌ، وُلِدَ في الشَّبانِيَّة، ومارَس الصَّحافَةَ في أَقْطارِ عَرَبِيَّة عِدَّةٍ. وَقُع: ابن بطوطة. المصدر: مُعْرِفَة شخصِيّة.

حاجب فَضْلي، تَوْقِيع الصّحفيّ اللَّبنانيُّ: نَجيب غَرْغُور في مَجَلَّتِهِ «العالَم الجَديد» الّتي أَصْدَرَها في مُطْلَع عام ١٨٩٥ في القاهِرَة؛ وفي

عَدَدٍ كبير مِنَ المَجَلَّاتِ والجَرائِد الّتي كانَ يُراسِلُها.

راجع: عُمَر رضا كحالة، ومُعْجَم المُؤلِّفين،، ج ۱۳، ص ۸۱.

حارث، لَقَب الشَّاعر والأديب والمُرَبِّي: جرجس كنعان في جَريدة «حمص» عام ۱۹۲۸. المصدر: مِنْهُ رَأْساً.

حارث بن نعمة، تَـوْقِيع الأديب والشَّاعر اللَّبنانيِّ: جرجي شاهين عطيّة .

الحارث بن يحيى، توقيع الأديب والمؤلِّف اللُّبنانيّ الدّكتور: جورْج حنّا رئيس جَمْعيَة أصدقاء الاتحاد السوفياتي، في جَريدَة «آسيا» تاريخ ١٩٤٦/٤/٢٥؛ وعَلَى كِتَـابِهِ «مِنَ الاحتىلال إلى الاستقلال، لبنان في ربع قرن».

الحارِث الطُّليق، مِنْ تُواقيع الكاتِب الأديب اللَّبْنانيّ الدّكتور: جورْج حنّا.

راجع: يوسف أسعد داغر، «مصادر اللّراسة الأدراسة الأدراسة

حارِس الحَقْل، تَـوْقِيع الصّحفيّ المصريّ: إِبْراهيم صالح شكر صاحِب مجلّة «النّاشئة».

حاصد، تَوْقِيع الصّحفيّ اللّبنانيّ: أنطون باشا الجميّل رئيس تَحْرِير «الأهْرَام» سابِقاً، في مَجَلَّتِه «الزّهور» الّبتي أصْدَرَها في القاهِرة (١٩١٠-١٩١٣) مَعَ الشّاعِر اللّبنانيّ أمين تقيّ الدّبن.

الحافظ، ياسين، أديبٌ سورِيٍّ وَقَّعَ: زُهَيْر الحَكيم.

راجع: مقدّمة كتاب «حَوْلَ الدّين» الصّادر عَنْ دار السطّليعة، بيسروت؛ مَجَلّة «المُسْتَقْبل العَرَبي»، بيروت، ١٩٧٩/١، ص ١٨٨ (في العَرْبي»، من مقال لأسد غندور.

حافي رأسه، شاعِرٌ ونحويِّ عَبَاسِيَّ اسْمُهُ: محمّد بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن عَبْد الله بن عَبْد الله وروايات وأقاويل، مِنْها عَلى ما قالوا ورووا أن حُفْرةً كانَتْ في دماغِه، ومِنْها أنَّهُ كانَ في أوَّل أمْره مَكْشوفَ الرَّأْس.

في أوَّل أمْرهِ مَكْشُوفَ الرَّأْسِ. راجع: العاني، «مُعْجَم ألْقابِ الشُّعَراء»، ص ٦٢.

الحامِد، بَدْر الدِّين، (١٨٩٧ - ١٨٩٧)، أحد شُعَراء سوريا البارِزين في النَّصْفِ الأوَّلِ مِنَ القَرْنِ العِشْرين،

حَمَوِيُّ المَوْلِد، لَهُ: شاعِر العاصي. المصدر: منه رَاساً.

حامِلَة لِواء العَدْل، لَقَب الشَّاعِ, و والرَّوائِيَّة اللَّبنانيَّة: زَيْنَب فوّاز. راجع: مَجلة «العرفان»، ج ۳۷ (۱۹۵۰)، ص ۲٤٤.

الحايك، إلياس، راهب مخلّصيّ من الرّهبنة الباسيليّة المخلّصيّة، وقَع: إ ح. في مَجَلَّة «الرّسالَة المخلّصِيّة». راجع: فهرس مجلّة «الرّسالة المخلّصِيّة».

حايك، المحوري غريغور يوس، راهِب لُبْنانِيُّ مِنَ الرَّهْبانِيَّة الباسيلِيَة المخلَصِيّة، وُلِدَ في كَفَرْ نَبْرَخ (الشَّوف، لبنان)، ودَرَسَ في إكْليريكيّة دَيْر المخلّص، ونالَ رُتُبة الملفنة مِنْ روما، وهُوَ ضَليعٌ بالفَلْسَفَة واللّاهوت، وَقَع صَدِيْء

وَقع : ح . غ . راجع : فهرس مجلّة «الرّسالة المخلّصِيّة».

ج. ب، تَوْقيع الرّاهِب المخلّصِيّ
 الأب: بُطْرُس حدّاد في «الرّسالة المخلّصِيّة»، س٧ و٨ و١٠ و١٣ و١٣

ح. ب، تَوْقِيع الكاتِب والشَّاعِـر اللَّبنانيِّ: حسن بَيْهم على صَدْر جريدَة «المُفيد»، بيروت.

الحبّال، حسين، صحفيّ لُبْنَانِيّ، لَهُ: ابن لُؤي؛ هي بن بي، في جَريدَتِهِ «أبابيل»، صيدا، لبنان.

جِبزُ بَزْ الصَّغير، تَوْقِيعِ فاضِل عِراقِيَ لِمِي جَريدَة «العراق»، بَغْداد، في العَدَد الصَّادِر بتاريخ ١٩٢٩/١١/٥.

جبزُبور، تَوْقِيع الصّحفيّ العِراقيّ: نوري ثابت

راجع: محسن جَمال اللّذين، «الأسماء والتّواقيع المُستعارة في الأدب العربي»، ص ١٩.

حبيش، فؤاد، (١٩٠١ ـ ١٩٧٣)، صحفي لبناني، مُؤسِّسُ مَجَلَّة «المَكْشوف» (١٩٣٧) وصاحِبُ «دار المكشوف»، لَهُ من التَّواقيع: جَوَّابَة؛ دُسْتويُفْسكي؛ زُهيْر زُهيْر؛ مُنْخُل، في «المكشوف».

راجِع: فِهرِس مُجلَّة والمكشوف.

حبيقة، الخوري نعمة الله، المَوْلُود في قَرْيَة الميدان، قَضاء جزّين، لُبْنان، لَهُ: الشّاعِر المَجْهول.

راجع: مجلَّة «الكشاف»، مجلَّد ٣.

حبيقة، المخوري يوسف، كاهِنُ مارونيً من بسكنتا (لبنان)، هُوَ شقيقُ المونسنيور بطرس حبيقة. كاتب، مؤرِّخ، اتَّخَذَ اسْماً مُسْتَعاراً لَهُ عَلى كِتَابِهِ «تشريع دحض النَّقْد» ردِّ فيهِ عَلى تَهَجْمات الأب جرجس منش في كِتَابِهِ «دحض النَّقد»، الذي صدر باسم فؤاد صوان.

ح. ج، تُوْقِيع الأديب التّونسيّ: حسن جالاتي.

حجازي، أَحْمَد، لَهُ: ابن البادِيَة في مجلّة «العرفان»، سَنَة ١٩٣٧ وسَنَة ١٩٣٩

حِجَّة الأفاضِل، شاعِرٌ عَبَاسِيِّ اسْمُهُ: أبو الحَسَن عَليّ بن مُحَمَّد العمراني الخوارزمي لُقَّب بذلِكَ لأنَّهُ كانَ عالِماً كبيراً فاضلاً.

رَاجِع: العاني، «مُعْجَم الْقاب الشُّعَراءه؛ يساقوت الحمسوي، ومُعْجَم الْأَدْباء، ط. الفاهِرَة، ج ٥، ص ٦٦.

حدّاد، الخوري إبّــراهيم، راهِبٌ مخلّصِيِّ، نَشَرَ عِدَّةَ أَبْحاثٍ في مَجَلَّة «الرِّسالَة المخلّصيَّة» بِتَوْقِيع: ح. إ. راجِع: فِهْرِس مَجَلَّة «الرّسالَة المخلّصيّة».

حدّاد أديب، شاعِرٌ لُبْنانِيّ، زَجّالٌ، رِوائيُّ، لُقَّب بِه : أبو ملحم في برنامج «يسعد مَساكُم» في التّلفزيون اللَّبْنانيّ.

الحدداد، الشَّيْخ أمين سُلَيْمان، (١٨٦٨ - ١٩١٧)، كناتِبٌ لُبْنانِيٌ، شاعِرٌ وناثِرٌ، صحفيّ. هُوَ حَفيد الشَّيْخ ناصيف اليازجي وابن شقيقة الشَّيْخ إبراهيم اليازجي، لَهُ: جُهَيْنة.

حَـدّاد، الخوري بُـطْرُس، راهِبُ مخلّصِيٍّ مِن الـرّهبانِيّـة الباسيلِيَّــة المخلّصِيَّــة، وُلِـدَ في بَلْدَة بُـطْمَــة (الشُّوف لبنان)، قَامَ بأعْمالِ رَسُوليَّةٍ فى لُبْنان ومِصْر وفلسْطين، وَقَعَ: ح.

ب. راجع: فهارس مجلّة «الرِّسالَة المخلّصيّة».

حدّاد، سلوى، مُمَثِّلَة لُبْنانيَّة اشْتَركَتْ مَعَ زَوْجِها أديب حدّاد المَعْروف بـ «أبو ملَّحم، بَتَقْدِيم المُسَلْسَل التَّلفزيونيّ «يسْعد مُساكم» مِنَ التّلفزيون اللَّبْنانيّ، لِعَــدَّةِ سَنَواتِ، عُــرفَتْ بـاسْم: أمَّ

حسدًاد، فُـؤاد بَــرَكــات، (۱۸۷۰ ـ ١٩٥٤)، كاتِب، لُبْنانِي، ناقِدُ أَدَبيُّ، عَمَلَ مُوَظِّفاً في دارِ الكُتُبِ اللَّبْنانِيَّة، حَرَّرَ بِاسْمِ مُسْتَعِارٍ في الجَرائِدِ والصّحفِ اللُّبْنانِيّة: «البشير»، «الحديث»، «الجمهور»، «العاصمة»، «المكشوف» و «العمل». لَـهُ منَ التَّواقيع: أبو الحنِّ، في جَريدَتَى «العَمَـل» و «العاصمـة»؛ د.د، في والمكشوف»؛ ع.ع، في «المكشوف»؛ فارس عقّاد، في «البشير» و «العاصمة»؛ فوّاح، في «البشير» و «الشّعلة» و «العاصمة». المصدر: منه رأساً.

حــدّاد، نقــولا إليــاس، (١٨٧٠\_ ١٩٥٤)، كاتِبُ اجْتِماعِيُّ، صحفِيُّ وقياصٌ، لُبْنانِيٌ، وَقَع: ن. ح. في والمقتطف، أثناء تَولِّيهِ رئاسَةَ تحريره؛

كما وَقُع: ن (نون).

حدّاد، نُهاد، هِيَ المُطْرِبَة اللَّبْنانِيّة ذَاتُ الصَّوْت المَلائِكيِّ: فَيْرُوز وتُلَقَّبُ أَيْضا ب: جارَة القَمَر.

رَاجِع: وجارَة الْقَمَــر، فَيْـروز والــرَّحْبـاني والأغاني، الهَيْئَة المِصْرِيَّة الْعَامَة للكتاب، ١٩٦٦، ص ٢٥٨.

حـدّاد، الخورى يـوحنّا، راهبٌ مِنَ الرَّهْبانيَّة الباسيليّة المخلّصيّة، وُلدَ في بَلْدَة جون (الشوف لبنان) وتَخَرَّجَ مِن إِكْلِيرْ يِكِيَّة دَيْرِ المخلِّصِ. لَهُ العَديدُ مِنَ الأَبْحاث في مَجَلَّة «الرَّسالَة المخلِّصِيَّة» بتُوْقِيع: ح. ي.

راجع: فهرس مجلة «الرّسالة المخلّصيّة»، ۔۔ س ۾ (۱۹۳۷).

الحدّاد، الخورى يوسف درّة، كاهِنُ عالمٌ، مُؤلِّفٌ خَصبٌ وباحِثٌ دَقيقٌ، وُلِدَ فِي يبرود وتَخَرَّجَ مِنْ مَدْرَسَة القِدّيسة حنّـة في القُدْس المَعْـروفَـة بـ «الصّلاحيّة»، لَهُ عِدّةُ مُؤلَّفاتٍ حَوْلَ القُرآن والإنْجيل؛ كما لَهُ العَدِيدُ مِنَ الأَبْحاث في مَجَلَّة «المسرَّة». وَقُعَ: الْأَسْتَاذ الحدّاد.

راجِع: مجموعة مجلّة «المسرّة» التي تصدر عن دير الأباء البوليسيين في حريصا.

الحَدْباء، لَقَب مَدينة الموصل، إذ يُقال: موصل الحَدْباء.

حَذام، تُوْقِيع الأديب اللَّبنانيّ: عيسى

witter: @abdulllah1994

إسْكُنْدَر المَعْلوف.

ع. ر، تَوْقِيعِ الأديبِ العِراقيّ: أَحْمَد عـرّاف في جَريدة «البَلَد»، عدد ١٩٦٤/٢/١٨، ص٣.

الحرّ العامِليّ، تَوْقِيعِ الأديب العامِليّ الشَّيْخ: سُلْيْمان الظَّاهِر في جَريدَة وجَبَل عامِل» الَّتِي أَصْدَرَها في صَيْدا الشَّيْخ أَحْمَد عارف الزَّيْن. المُصدر: مِنْ رسالةٍ لَهُ.

حزب الاستقلال العربيّ، تأسَّسَ سَنَةَ الْمَهْ كَمُظْهَرٍ خارِجِيِّ لِنَشَاطِ «جَمْعِيَّة الْفَتَاة» السَّرِيَّة. اتَّخَذَ مَقَرًا لَهُ بِجَانب أُوتيل فِكْتورْيا بِدِمَشْق. هَدَفُهُ: اسْتِقْلالُ العَرَب ووَحْدَتُهُم الشَّامِلَة. وقد تَأسَّسَتْ لَهُ فُروعٌ في المُدُنِ السورِيَّة، ولَجَاتْ الْبِيراق لِدَعْم مَطالِبِها. وَتَعَرَبُهُم الشَّامِلَة مَطالِبِها. وَتَحَاتُ مَتَّعَ بِشَهْرَةٍ كَبيرةٍ.

الحسام، شاعِرُ الاسْلام المَعْروف: حسّان بن ثابِت الأنصاري لُقّب بذلِكَ لقَوْله:

فَسَوف يُجيبُكُمُ عَنْمَةُ حُسَامٌ يُصوغُ المحْكَماتِ كَمَا يَشَاءُ راجع: العاني، ومُعْجَم الْقابِ الشعراء،، ص ٢٠.

الحسامي، منيسر، كاتِب، لُبْنانِيُّ، بَرُوتِيُّ، قَدْ يَكُونُ أَكْثَرَ الكُتَّاب، بَعْد الأب أنستاس ماري الكرمليِّ،

استعمالاً للتواقيع المُستعارة، وذلك تَخَفَّياً وَسَتُراً. لَهُ: آنسة؛ أحد الأدباء؛ أدونيس، في جَريدنَتي «البرق» و «الحرية»؛ أديبة معروفة؛ ج. ش؛ الخيالي المتمرّد، في «المعرض»، بيروت؛ الفتى الباكي، في «البيان» لبطرس البستاني؛ الفتاة الباكية، في «البيان» لبطرس البستاني؛ فقوعة أدب؛ كاتب نقادة؛ كاتبة معروفة؛ كويتب؛ محسوبك، في «الدبور»؛ كويتب؛ محسوبك، في «الدبور»؛ موسيقي (لَهُ العَدِيدُ مِنَ المَقالاتِ في موسيقي (لَهُ العَدِيدُ مِنَ المَقالاتِ في تاريخ الموسيقي)؛ مولير؛ هازل، في «البرق» حَيْثُ كَتَبَ «مَقالاتٍ نَقْديَّة».

حسّان فلسطين، تَـوْقِيع الصّحفيّ الفلسطينيّ: أبو الإقبال محمّد سليم البَعْقوبي.

حَسَنْ الغَنْدور، تَوْقِيعِ المُربّيِ الأديبِ الرّوائيِّ: رشاد دارغوث، في مجلّة «الحكمة»، بيروت. المصدر: منه رأساً.

حَسَنْ، مُحَمَّد عَبْد الغَني، أديبٌ مِصْرِيِّ، شاعِرٌ وناقِدٌ أدَبِيَّ، مُؤلِّفُ خَصْبٌ، وَقَع: شاعِر الأهرام عَلى مُعْظَمِ القَصائِدِ الَّتي كانَ يَنْشُرُها في دالأهْرام».

حَسَن مُصْطَفَى العقبي، تَوْقِيع الكاتِب السّعوديّ: حسن الصّيرفي.

witter: @abdulllah1994

راجِعْ: محسن جمال السدّين، «الأسماء والتواقيع المستعارة في الأدب العربيّ»، ص ٣٣.

حُسني، خليل إبراهيم، فاضِلٌ عِراقِيٌّ لَهُ: خَليل إبراهيم عَبْد الله عَلى كِتابِه «السَّبت أم الأحَد يَجِبُ أَنْ يُحْفَظ». واجع: عوّاد، «مُعْجَم المؤلفين العِراقيين»، ج ١، ص ٤١٩.

حسني، أَسْعَد، صحفيٌ مِصْرِيٌ أطلق عليه سلامة موسى لَقَبَ: المُخبِر الأدبى.

حُسني، داود، فنَّانٌ مِصريًّ، مُـطْرِبٌ كَبيرٌ تأثّر بِعَبْدُه الحَمولي، لُقّبَ بِ: صاحب الأذان الذّهَبيَّة.

راجع: فكري بطرسُ، «أعْـلام المـوسيقى والجناء العَربيُ»، ص ١٦٠ ـ ١٦١.

الحسني، عبد الرَّزَاق، أديبٌ عراقيً، مُوَلِّفُ كَبيرٌ، لَهُ العَديدُ مِنَ المُؤَلِّفاتِ، أَهَمَّها: «تاريخ الوزارات في العراق» يَقَسعُ في ١٠ مُجَلَّدات، وَقَعَ: ابن اللّبون في عِدَّةِ صحفٍ عِراقِيَّة.
المصدر: مِنْهُ رأساً.

حسنين، محمود حسنين، أديب مِصْري، مُنشِىء «دار النّشر للجَميع» في مِصْر، لَهُ: كَناري.

رَاجِعُ: وديع فلسطين، ﴿أَلْقَابِ وَإِمْضَاءَاتِ﴾.

حسّونة، محمّد أمين، أحَد كِبار شُعَزاء مِصْر البارزين، لَهُ: أشموز.

راجِع: أنْور الجُنْدي، «تطوّر الصّحافة»، ص ٣٤٥.

حَسيب، مُحَمَّد حامِد، كاتِبٌ ومُحامٍ مِصْرِيُّ وَقَّعَ: ابن طيبة في «السِّياسَة»، القاهرة.

راجِع : أَنْوَر الجُنْدي، وتَطُوُّر الصّحافة، ص ٣٤٥.

حُسَيْن، السَّدِّكُتُور طَسه، (۱۸۸۹۱۹۷۳)، مِنْ تَواقِيعِهِ: أمير الحروف؛ أمين؛ تاسيت؛ دعاء الكروان؛ شفيق في مَجَلَّة «السَّفور»، مصر.

راجع: أَنْوَر الجُنْدي، «المُحافَظَة والتَّجديد في التُّرُه، رقم ٣١؛ أَنْوَر الجُنْدي، «النَّثُر العَرَبيِّ المُعاصِر في مائة عام»، ص ٢٧٩.

حسين طه، تَوْقِيع صاحِب هذا المُعْجَم على مَقَالِينِ مَنْشُورَيْنِ في مَجَلَّة «المكشوف»، عدد ١٢٣، ص ٨، بعنوان «المكتبات العَصْرِيَّة وأَيْن نَحْنُ مِنْها في لُبْنان»؛ وعدد ١٢٩، ص ٧، بعنوان «قضيّة المطالعة في لبنان».

حُسَيْن ، مُعَمَّر ، (؟ - ١٩٦٨) ، أديبُ عِراقيً ، شارَك أمين أحْمد وعَلي البصري في إصدار كِتاب «المَلِكَة عالية» بِتُوقِيع : كاتِب عَربي مَعْرُوف.

عاليه، بنوجيع. تاب طربي معروف. راجع: عوّاد، (مُعْجَم المؤلّفين العراقين، ج. ٣٠ ص ٢٤ و ٣٢١.

الحسيني، إسحق مسوسى، أديبٌ فلسطيني تَخَرَّجَ بالأدَب مِنَ الجامِعَة الأميركية في بَيْروت ونالَ الدّكتوراه مِنْ

جامِعة لَنْدن، عَملَ أَسْتاذاً للأدَب في المجامِعة الأميركيّة في بيروت، ومِنْها انْتَقَل إلى جامِعة الدُّول العَربيّة في القاهِرة. لَهُ العَديدُ مِنَ المُؤَلَّفات المَنْشورة. وَقَع: إ. م. ح.

الحسيني، تساج السدين، (١٩٩٠ - المسورية)، هُو رئيسُ الحُكومَة السّورية في الأرْبَعينات ورَئيسُ تَحْرير جَريدَة الشَّرْق» التي أَصْدَرَها جَمال باشا في دِمَشْق في الحَرْب العالَميَّة الأولى، وَقَعْ: أبو الضَّياء عَلى مَقالٍ لَهُ في مَجَلَة «الحقائق» السدِّمشْقيّة اللَّتِي مَجَلَة «الحقائق» السدِّمشْقيّة اللَّتِي أَصْدَرها عَبْد القادِر الإسْكَنْدراني عام أَصْدَرها عَبْد القادِر الإسْكَنْدراني عام المُجلد التَّالِث الذي صَدَر في رَمَضان المُجلد التَّالِث الذي صَدَر في رَمَضان التَّوْقيع بَعْضَ مَقالاتِه في جَريدَة التَّوْقيع بَعْضَ مَقالاتِه في جَريدة النَّوْقيع بَعْضَ مَقالاتِه في جَريدة السَّرْق» التي تَولَّى رئاسَة تَحْريرها. المصدر: مِنْ رِسالَةٍ للدَكتور عَذَنان الخطيب، المصدر: مِنْ رِسالَةٍ للدَكتور عَذَنان الخطيب، الريخ ١٩٧٩/١٢/٢.

ح. ش، تُوقِيع مؤلَف رواية «صفحة من تاريخ الأندلس الأخير» المنشورة في مجلّة «العرفان» (صيدا، لبنان)، مجلّد ۲۷، ص ٤٢ و ١٣٠ و ٢٩٥ و ٢٨٠.

حشيشو، محمّد علي حامِد، كاتِبُ لُبْنانيُّ مِنْ صيدا، لَهُ أبو حاتِم في العرفان»، مجلّد ٢، ص ١٩ و ٩٦

و ۱۳۷؛ ومـجلّد ۳، ص ۵۵ و ۱۳۶ و ۱۷۶.

ص، تَوْقِيع صحفي مِصْرِي، هو صاحِبُ جَريدَة «الْأُمَّة» التّي صَدَرَتْ
 في الإسكندرية بتاريخ ١٩٠٤/١/١.
 راجع: فيلب دي طرازي، «تاريخ الصّحافة»،
 ج، ص ٣٢٨.

الحُصَري، ساطع، أحد كِبار رِجال التَّرْبيَة في العالَم العَربيّ، كاتِب، مُؤرِّتُ القَوْمِيّة العَزَبِيّة، لَـهُ: أبو خَلْدُون.

راجع: وديع فلسطين، «إمْضاءات وألْقاب».

الحُكُونَة، شاعِرُ مُخَضْرَمٌ، اسْمُهُ: جَرُول بن أوس بن مالك لُقَبَ بذلِكَ لِقصرهِ ولقُرْبِه مِنَ الأرْض، وقيلَ لِدمامَتِه، وقيلَ لأنّهُ كانَ محطوءَ الرّجُل، والرّجُل المحطوءَةُ هِيَ التي لا أَخْمَصَ لَها.

راجِع: العاني، المُعْجَم أَلْقاب الشُّعَراء، ص ٦٦.

ح. ع. ح، تَوْقِيع مُؤَلِّف يَمَنِيَ عَلَى قِصَّتِهِ «طريق الخَلاص» المَنْشُورَة في مَسجَلَة «السَجَنوب السعَربي»، 
1907/11/۲۷

ح. غ، تَـوْقِيع الـرّاهِب المخلّصيّ الخوري: غريغورْيوس حايك في مَجَلّة «الـرّسالـة المخلّصِيّة»، مجلّد ١٠ (١٩٤٢)، ومجلّد ١١.

ح. غ. ل، اسْمُ مُسْتَعارٌ لكاتِبِ مغربِيًّ عَلَى كِتَابِهِ «زَهر النَّبَات في تَنْويج البَنات» المَطْبَعَة المَطْبَعَة المَطْبَعة المغربيّة، عام ١٣٢٩ هـ/١٩٠٧ م، في 17 صفحة.

حفني ناصف، (١٨٥٦ - ١٩١٩)، أديبٌ مِصْرِي، مِنْ رِجالِ النَّهْضَةِ، لَهُ: مُحَمَّد بن إِدْريس في «الأَهْرام».

راجِع: أَنْوَر الجندي، مقالة في والأديب، فراير (شباط) ١٩٦٠، ص ٥.

حقى، يَحْيى، أديبٌ مِصْرِيَّ، تُركِيُّ الْأَصْلِ، وُلِدَ في القاهِرَة، مُحام، والنَّيُّ قاصُّ وناقِلُ أَدَبِيُّ، لَهُ مِن الأَسْماءِ المُسْتَعارَة: أبو شَنَب فضّة؛ شاكِر فضل الله؛ عابِر سَبيل؛ عَبْد اللهُ عَسِن؛ قصير؛ لَبيب؛ مُحام، يئ يَحْيى.

راجع : تعمّات أحْمَد فُؤاد، في كِتابِها وقمم أَدَيَّة، ص ٣٣٧ - ٣٣٨.

حقىوقي، تَـوْقِيـع الأديب المِصْـرِيّ: إبْراهيم دسوقي أباظَة.

راجع : أَنْور الْجُنْدي، وتطوّر الصّحافة، ص ٣٤٥.

حقوقي إسكندراني، تَوْقِيع الكاتِب المِصْرِي: أمين الرّافعي، في جَريدَة «اللّواء»، مصر، عَلى مَقالاتِه حَوْل حَياة غاريباللّدي.

الحِكْل، شاعِرٌ إسْلامِيُّ هُوَ: عَبْد الله

بن رُؤبة بن العجّاج لُقِّبَ بذلِكَ لِقَوْلِه: هلو كُنْتُ أُوتِيتُ كَلامَ الحِكْلِ»، والحِكْل لُغةً ما لا يُسمَعُ لَهُ صَوْتُ كالنَّمْل مَثَلًا.

ر راجع: العاني، «مُعْجَم الْقاب الشُّعَراء»، ص ٦٦.

الحَكَم، تَـوْقِيع لِه: عَبْد اللَّطيفِ الطَّيباوي في بَحْثٍ في مُباراةٍ نَظَّمَتُها مَجَلَّةُ «الهلال» عامَ ١٩٢٥.

حكمت ف، تَوْقِيع: محمّد التّابعي في الأعْداد الأولى من مَدجَلّة «روز اليوسف» عامَ ١٩٢٤.

حِكْمَت كامِل، تَوْقِيع الأديب المِصْرِيّ: نَظْمي لوقا، وَقَع بِهِ عِدَّةَ مَقَالاتٍ نسويّةِ الطّابع، نَشَرَها في «الأهْرام»، ۱۹۳۸.

راجِع: أَنْوَر الجُنْدي، «أدّب المَرْأَة العَرَبِيّة»، ص ١١٧.

حِكْمَت المرّ، تَوْقِيع الأديب والكاتِب المُؤرِّخ: قَــدْري قَلْعَجي في مَجَلّتي «الطَّريق» و «المكشوف»، بيروت.

الحكيم، لَقَب الشَّاعِر الفَيْلَسوف الطَّبيب الرَّئيس: ابن سينا، لُقَبَ بِذلِك لأَنَّهُ كَانَ حَكِماً بارِعاً، أجادَ العُلوم الدّينيَة والدَّنيويَة جَميعاً.

راجِع: العانيّ، «مُعْجَم القاب الشُّعراء»، ص ٦٧.

حكيم، تَــوْقِيع الصّحفيّ والسِّيــاسِيّ

والخَطيب المِصْرِيُ: مَكْرَم عُبيد في جَريدَة «المصري»، القاهِرَة.

راجِعْ: أَنْوَرِ النَّجُنَّدي، «تَطَّوُّرِ الصّحافة»، ص ٣٤٥.

الحلبي، عَلَي عَبِد السَّلام، وَقَع المَّلام، وَقَع المُفَشْكُل.

حَلْقَة الأدب، حَلْقَة أُدبيَّةُ أُنْشِئَتْ في حَيْفًا، بتاريخ ٢٨/٤/٢٨، برئَاسَة تَوْفيق زَيْبَق. غايتُها تَعْزينُ اللَّغَة العَرَبيَّة، وتَشْجيعُ فَنَّ الخطابَة، والعِنايةُ بالتَّعْليم، ونَشْرُ الكُتُب الأدَبيَّة. اقْتَصَرَتْ عُضْويَّتُها الفعْليَّةُ عَلى حَمَلَة الأقْـلام ومَن مـارَسَ فَنَّ الأدَب نَتْـراً ونَظْماً، أمّا أعْضاؤها الفَخْريّون فكانوا مِنْ بَيْنِ السَّذِينَ يَسمِيلُونَ إِلَى الأَدُب ويُنشَ طونَـهُ. مِنْ أعْضابُها: رَفيق التّميمي، والـدّكتور قَيْصـر الخوري، وأديب الجدع، وينوسف الخطيب، وعَبْد الرَّحْمن رَمَضان وجَميل البَّحْري. وقَدْ أَحْدَثَت الحَلَقَةُ نَشاطاً كَبيراً بَما أقامَتْ منَ الحَفَلات وتَنْظيم المُحاضَر ات.

راجع: جَميل البَحْري، «تاريخ حَيْفا»، في مَجَلة «الزَّهراء»، س ٢، عدد ٣٣ و ٢٤؛ عبد السَّرُّحْمن ياغي، «حَياة الأدب الفلسطينيّ الحديث»، ص ٩٧.

الحلقة الأَفْغانِيّة، حَرَكَةُ أَدَبِيَّةُ أَسَسَها فَرِيتُ مِنَ الْأَدَبَاءِ العَرَبِ في نيويورْك،

مُعْظَمُهُم يُحَرِّرُ في جَريدة «الأيّام» ليوسف نعمان المعلوف، بَيْنَهم جَميل المَعْلوف.

راجِع: يوسف أسعد داغر، ومصادر الدّراسة الأدبيّة»، ج ٢، ص ٧١٦.

حلقة الثلاثاء، نَدْوَةُ أَدَبِيَّةُ لُبْنَانِيَّةً، مِنْ أَعْضَائها: كَمال الحاج، جوزف بَجَيْم، باسيلا، خليل فَرْحات، جوزف نجَيْم، فُؤاد حدّاد، موريس كامِل، يوسف حبْشي الأشْقَر، سليم باسيلا، فُؤَاد كنْعان، وكُلُّهُم من خِرِّيجي مَدْرَسَة الحكمة في بيروت. وكانَتْ تَجْتَمِعُ في مَنْزِلِ كَمال الحاج، أَنْشَأَت هذِهِ الحَلقةُ مَنْزِلِ كَمال الحاج، أَنْشَأَت هذِهِ الحَلقةُ جائزةً للقِصَّةِ بالِف ليرةٍ لُبْنَانِيَّةٍ، وذلِكَ عامَ ١٩٥٦.

الحَلَقة العربيّة، نَدْوَةُ أَدَبِيَّةٌ قَامَتْ في مدرسة الحِكْمَة ـ بَيْروت، سَنَةَ ١٩٣٩، تَوَلَّى رِئَاسَتَها السَّيِّد غَنْطوس الرَّامي.

الحِلِّي، حَيْدر، (١٨٣١-١٨٨٦)، شاعِرٌ عِراقيٌّ، مِنْ أُدَباء القَرْن التَّاسِع عَشَر، لَهُ: ابن جنّى؛ شاعِر أهْل البَيْت.

الحِلي، علي، شاعِرٌ عِراقيٌ نَجَفِيٌ، أديبٌ، قانونِيٌ ، لَهُ شِعْرُ وَطَنِيٌ حماسِيٌ قَوِيُ السَّبْك، أُسْتَاذُ الأدب العَربيّ في المُعاهِد العالِيّة، كانَ يُوقِّع مَقالاتِه: الشَاعِر المَجْهُول لهيب.

راجع: مُحَمَّد هاذي الأميني، ومُعْجَم رِجال الفِكْر والأدّب في النَّجف، ص ١٣٨.

حَليم، تَوْقِيع الشَّاعِر اللَّبنانيّ: حليم دمّوس.

راجع: مجلّة والمَرْأة الجَديدَة، لصاحِبَها جوليا طعمة دمشقيّة، س ٢ (١٩٢٢).

حمّاد؛ حمّاد إيّاه، تَوْقِيعان للأديب والرّوائيّ اللُّبنائيّ: تَوْفِيق يوسف عَوّاد في «الأديب»، و «نهارياته» في جَريدَة «النّهار».

حَمَادَة، الدّكتور تَوْفِيق، طَبِيبُ لُبْنانيُّ مِن بعقلين، تَخَسِرَّجَ من الجسامِعَة الأميسركيّة في بيسروت، وَقَعَ: ابن خلدون.

حمّاد، جمعة، صحفيًّ أُرْدُنِيُّ عُـرِفَ باسْم: صحفيّ قَديم.

راجع: مُحْمود الأخرس، والببليوغرافيا الفلنطينيّة الأَرْدُنِيّة، ١٩٧١ ـ ١٩٧٥، ص ٣٠.

حَمْدي عَبْد الحَميد، لَهُ: ابن رَشيق في مَجَلّة «السّفور»، مصر.

راجع: أَنْور الجُنْدي، والنَّشُر العَرَبِيِّ المُعاصِر في مائة عام»، ص ٢٣٩.

حمدونة، أديبة مغْرِبيَّة، لُقَبَتْ بِ: خَنْساء المغرب.

راجع: محسن جمال السدّين، «الأسماء والتواقيع المُستعارة في الأدب العربيّ»، ص ٤٢.

الحَمْراوي، المَدني، أديبٌ مغربيً عَمِسلَ في حَفْلِ المَسْرِح مُحساوِلًا النَّهُوض بِالتَّمْثِيلَ في المَغْرِب، لُقَّبَ بِـ: طُلَيمات المَغْرِب.

حمّود، محمّد يسوسف، كاتِبُ رئيس بَمْعِيَّة أهْل الكِتاب سابقاً، وأَحَدُ مَوْظَفي دار الكُتُب اللَّبنانيّة. لَهُ: ابن مُوظَفي دار الكُتُب اللَّبنانيّة. لَهُ: ابن الرّيف، على «نشيد الفلاح»؛ أسْمَر، في مجلّة «الأمالي»، بيروت؛ رفيق الشّويْري، في جرائد الحزب القومي الاجتماعي، سابقاً؛ شاعِر الشَّجرَة؛ فسلاح؛ محمّد الأسْمَسر، في مجلّة «الجُمهور»، بيروت؛ محمّد الأمين؛ محمّد الأمين؛ المصدر: منه رأساً.

حنّا، الدّكتور جورج، (۱۸۹۳ - ۱۸۹۳)، طبيبٌ لُبْنانيَّ، عالِمٌ ثَقيفٌ أديبٌ ومُؤلِّفُ خصبٌ وخطيبٌ. لَـهُ: ابن سينا؛ الحارِث الطّليق، على كِتابه رمِنَ الاحْتِلال إلى الاسْتِقْلال، لبنان في ربع قرن».

راجع: يوسف أَسْعَد داغِر، «مَصادِر الدّراسَة الأدبيّة»، ج٣، ص ٣٤١.

حَنَّا فَيَاض، تَوْقِيع شاعِر الغَزَل والهَوى الشَّاعِر اللَّبْناني: بشارة عبد الله المخوري المَعْروف به «الأخطل الصَّغير».

راجع: يوسف أَسْعَد داغِر، «مصادر الدّراسَة الأدبيّة»؛ ج ٣، ص ٣٨٧.

حنّا، وَديع نقولا، (١٨٩٨ ـ ١٩٦٠)، أديب، صحفيّ، شاعِر، مِنَ الشّوَيْفات وصاحِبُ مَجَلَّة «المعارف»، لَهُ: بُلبُل المَعارف.

المصدر: منه رأساً.

حَسْدَس، تَوْقِيع الصّحفيّ المِصْرِيّ: مُحَمَّد التّابعي نـاقِد «الأهْـرام» الفنّيّ ورَئيس تَحْرِير مَجَلّة «روز اليوسف».

حُنَيْن، لَقَب الشّاعِر البَيْروتيّ الفَكِه الهزليّ: عُمَر الزّعنيّ، وبهذا الاسْم كان يُوقّعُ أغانيَهُ في مَجَلَّة «الكَشّاف»، ج 1.

الحوت، محمود، أديبٌ فلسطينيّ، شاعِرٌ وناثِرٌ وُلِدَ في يافا من أب بيْسروتي، تَلَقَّى تَعْلِيمَـهُ الانْتِـدَائيً والثَّانَوِيّ في يافا، ثُمَّ الْتَحَقّ بالجامِعة الأمركيّة في بيْروت، فنالَ تباعاً شهادة بكالوريوس عُلوم وشهادة ماجستسر عُلوم. قضى سنين عَديدَة في التَّعْليم في فلسطين وبيْروت وبَعْداد. لَهُ مِنَ في فلسطين وبيْروت وبَعْداد. لَهُ مِنَ التَّعليم ربيع؛ فلسطيني؛ م؛ م.ح؛ نويل بعيد؛

راجع: يَعْقرب العودات، «أعْلام الفِكْر والأدَب في فلسْطين»، ص ١٤٤ (حقل ٢).

الحوماني، محمّد علي، شاعِـرٌ مِنْ جَنوبِيّ لُبْنان، لَهُ: فلان، وَقَع بِهِ أَحَدَ دَواوينِهِ الشَّعْرِيَّة.

راجع: محسن جمال الدين، «الأسماء والتواقيع المستعارة في الأدب العربيّ»، ص ٣٣.

ح. ي، تَوْقِيع الرّاهِب المخلّصيّ الأب: يوحنا حدّاد في مَجَلَّة «الرِّسالَة المخلّصيّة»، س ٥ (١٩٣٧).

حيّ بن يَقْظان، تَوْقِيع صاحِب هذا المُعْجَم «الكنيسَة المُعْجَم «الكنيسَة الكاثوليكِيّة في بولونيا المُحْتَلَة» المَنْشور في مَطْبَعَة دَيْر المخلَص (صيدا لبنان)، عام 198۷.

حيّ بن يُقْطان، تَوْقِيع الشَّيْخ: عَبْد الماسط القادِر بدْران، والشيخ: عبد الساسط فتح الله.

حَيْدَر، أَسَد، أديبٌ عِراقيٌّ، نَجَفيٌّ، كَاتِبٌ، عالِمٌّ، مُؤرِّخُ، اشْتَغَلَ بالتَّأْليف والتَّصْنيفِ. لَهُ أبو الحارِث.

حَيْدَر، لُطْفي، (١٨٦٨ - ؟)، أديبُ وصحفِيِّ لَبْنَانِيِّ بَعْلَبَكِيِّ، لَهُ: ساذَج بالنِّيابَة، في «المكشوف» عِنْدَ تَغَيُّب خَليل تَقِيِّ اللَّين الَّذي كانَ يُـوَقِّع ساذَج»؛ مُكسور الجناح.

راجِعْ: جَريدَة «الأضاحي» الَّتِي كانَ يُصْدِرُها لُطْفِي حَيْدَر فِي بَعْلَبَكَ.

Twitter: @abdulllah1994

حَيْدَر، مُحَمَّد حَسَن، (١٣٠٥ - ١٣٦٣ هـ)، وَقَع: أبو صباح في مجلّة «الخَمائل»، العِراق.

حَيْدَرَة، شاعِرُ عبّاسِيِّ مُتَأَخِّرُ اسْمُهُ: عَلَيَّ بن سُلَيْمانَ اليَمنيِّ التّميمي، وَحَيْدَرَة لُغَةً الأسَدُ والغُلامُ السّمينُ أوِ الجَميلُ،

راجع: العاني، معجم ألْقــاب الشُّمُواء»، ص 19.

الحيص بيص، أحد شُعراء القرْن السّادِس الهجرِيّ، اسْمُهُ: أبو الفوارِس سَعْد بن مُحَمَّد، سُمّي بذلِكَ لأنّهُ رأى النّاسَ مَرَّةً في حَرَكَةٍ مُزْعِجَةٍ، فقال: «ما للنّاس في حيص وبيص» أيْ في شِـدَّةٍ واخْتِلاطٍ، فعْلَبَ عَلَيْه هذا اللّهَ،

اللَّقَب. راجع: مَحْمود مُصْطفى، «إعْجام الأعلام»، ص ١٠٠؛ «مُعْجَم الْقاب الشُّعَراء»، ص ٢٩ ـ ٧٠.

# بالبلخشاء

خ. إ، تَوْقِيعِ الأبِ اليَسـوعِيِّ: خليل

راجع: فهارس «المشرق» العامّة.

خاتشادوريان، آرام، موسيقار أرْمَنِيّ، وَقَعَ: روبنز الموسيقي.

الخاتون، لَفَبُ اتَّخَذَتْهُ: مس جرترود بلّ المُسْتَشْرقَة الإِنْكليزيّة.

راجِع: محسن جُمال الدين، «الأسماء والتَّواقيع المستعارة في الأدب العربيُّه،

الخازِن، الشَّيْخ شاهين، لَهُ مِنَ التُّوافَيع: باحِث لُّبْنانيُّ مُقيم فِي القطْرِ المصْرِيّ وذلك عَلَى كتابه «كُنوز لُبْنان المَرْصودَة»، القاهِرة، ١٩٠٧، في ۲۰۶ صَفْحات.

الخازن، فريد، هُوَ الشَّيْخُ فَريد الخازن اللَّبْنانيّ، أحَدُ شُهَداء الحَرْب العالمية الأولى، صحفي، أديب، وَقَّعَ: ف. خ. راجع: مقلّعة والمحرّرات السّياسيّة.

الخازن، الأب لويس، لَهُ: ل. خ. في جَريدَة «البَشير»، بيروت.

الخاسر، شاعرٌ عَبّاسيٌّ، اسْمُهُ: سَلَم بن عَمْرو بن حَمَّاد بن عَطاء لُقِّب بذلِكَ لأنَّهُ باع مصْحَفاً وَرثَهُ عَنْ أبيهِ واشْتَرى بهِ ديوان شِعْر، وقيل طنبوراً. راجع: ياقَوت الحَمَويّ، ومُعْجَم الأدَباء، ج ۱۱، ص ۲۳۷.

خاطر، الـدكتور مرشد، (۱۸۸۸ ـ (١٩٦١)، طَبِيبٌ لُبُنَانيُّ خَدَمَ الطَّبَّ أَسْتَاذاً ومُؤَلِّفاً في مَعْهِدِ الطَّبِّ بِدِمَشْق، لَهُ: ابن رشد، وَقَّعَ بهِ مَقالاتِهِ الطّبيَّة والعِلْمِيَّة المَنْشورة في جَـريدَة «ألف باء» الدَّمَشْقيَّة.

خىاطر، نىزيە، أديبٌ صحفيٌ لُبْنىانِيُّ وَقَعَ. ن. خ، في جَريدَة «النَّهار». راجع: جُريدة «النَّهار، ١٩٧٩.

خالِد، مُحَمَّد، كاتِبٌ مِصْرِيُّ، وَقَع:

راجع: أنْور الجُنْدي، وتَطَوُّر الصّحافة،

ص ۳٤٥.

الخالدي، أَحْمَد سامِح، (١٨٩٥ ـ الخالدي، مُرَبِّ فلسُطينيُّ كاتِبٌ، مُؤَرِّخُ، وَقَعَ: الدَّيري.

الخالدي، روحي بك، (١٨٦٣ ـ الخالدي، أديبٌ فلسطينيّ مُؤرَّخٌ، وَقَع: المقدسي عَلى كِتابِه «تاريخ عِلْم الأدَب».

الخالدي، عنبرة سلام، أديبةً لُبنانِيَّةُ المَوْلِد، فِلسطينِيّة الدّار والإقامَة بَعْد زواجِها من المُربّي المَرْحوم أحْمَد سامِح الخالدي، إحْدى زَعيمات الحَركة النّسائِيّة في لُبْنان، لَها: فَتاة بَيْروت.

راجع: مَجَلَّة «الحرّيّة»، مجلَّد ٢، ص ٤٢.

خالِص، سالِم، أديبٌ كاتِبٌ وشاعِرٌ عِرَاقِيُّ، وَقَع: أبو ضاري عَلى ديوانٍ لَهُ في الشَّعْر الشَّعْبيِّ.

راجع: عوّاد، ومُعْجَم المؤلّفين العراقيين»، ج ١، ص ٦٢.

خمان بهادور، تَموْقِيع الصّحافيّ المِصْرِيّ: حافِظ عَوض في جَريدَتَي «المُوتَّد» و «اللَّواء»، مصر.

راجِع: أَنْوَر الجُنْدي، «تطوّر الصّحافَة العَربِيّة في مصره، ص ١٩٢

المخبز أرزي، شاعِرٌ عبّاسِيٌّ اسْمُهُ: أبو نصر بن مأمون البصري لُقَّب بـذلِكَ

لأنَّهُ كَانَ يَخْبُزُ خَبْزَ الأَرُزَ بَمَوْبِكَ البَّصْرَةِ. في تَلَقُّ ظِهِ سَتِّ لُغَات: الخِز، أَرُزِي؛ أُرُزِي - رَنَزِيُ؛ أُرُزِي - رَنَزِيُ؛ أُرُزِي ورَنزِي؛ أُرُزِي ورَنزِي؛

أَرْزِي ورُزْي . راجِع: العاني، «مُعْجَم أَلْقاب الشُّعَراء»، ص٧٣-٧٤.

خَبِير بأطُوار الأَمَم الشَّرْقِيَّة، تَوْقِيع الأديب المِصْرِيّ الشَّيْخ: عَبْد العَزيز جاويش في جَريدة «اللّواء»، مصر.

الخَرْتَباوي، إسْماعيل، كاتِبٌ مِصْرِيٍّ وَقَّعَ: ابن قرناص.

راجع: أَحْمَد أمين، «فَيْض الخاطِر»، ج ٦، ص ٢٣١.

خُجَه خان، تَوْقِيع: نـوري ثابِت في جَريدَة «الكرخ»، بغداد، عَدَد ٩١٤، تاريخ ٢٠٤، وعـدد ١٠٤، تاريخ ٢٢/١١/١٢، ص٤.

خُجِه خان الحقيقيّ، تَـوْقِيع: نـوري ثابِت في جَريدَة «الكرخ»، بغداد.

الخرامي، تَوْقِيع الصّحفي اللَّبنانيّ: جبران النّحاس، طرابلس، لبنان.

خىزنة دار، مَعْـرُوف، أديبُ عِـرَاقِيًّ وَقَّعَ: مخفر.

خ. ش، تُوقِيع القاصَ العِراقيّ: خلف شوقي أمين الداودي عَلى قِصَّتِه «عيد الفُقَراء» المَنْشورة في مَجَلَّة «الأَفْلام»، بغداد، س ١، عدد ٩ ـ ١٠ (تشرين

witter: (aabdulllah 1994

الأول ١٩٢٨).

راجِع: عبد الإله أخْمَد، وفهرس القصّة العِراقِيَة»، ص ١٢٠ (حاشِيّة ٢٨).

الخصيّ، شاعِر إسْلامِيَّ اسْمُهُ: علقمة بن سهل كانَ قَدْ أُسِرَ في اليَمَن فَهَرَبَ فظُفِرَ بِهِ، فهرَبَ ثانِيَةً فأُخِذَ وخُصِيَ فلُقِّ به.

راجع: العاني، ومُعْجَم القاب الشُّعراء»، ص ٧٠.

خُضر، المُطْران جورْج، أَسْقُفُ ثقيفٌ هُوَ سيادة مُطْران جَبَل لُبْنان للطَّائفَة الأرْثودُكْسِيّة، رَئِسَ تَحْرير مَجَلَّة «التُّور» سابقاً. لَهُ: الأخ يوحنّا؛ واثل الرّاوي، في مَجَلّة «النّور» لِسان حال الشّبيبَة الأرْثودُكْسِيّة، بيروت.

راجع: فِهْرِس مَجَلَّة والنَّوره.

الخَضْراء، لَقَب مَدينة تونس، إذ يُقالُ: تونس الخَضْراء.

الخضري، تَوْقِيع للأب: أنستاس ماري الكرمليّ في مَجَلَّات: «الــزُّهـور»، «المقتبس».

راجع: يوسف أَسْعَد دَاغِر، «مصادر الدِّراسَة الْأَدْبِيَّة» ج ٢؛ عوّاد، في كتابه عن الكرملي، ص ٤١ ـ ٢٢.

الخطّاط، تَوْقِيع الأديب المِصْريّ: محمّد توفيق دياب في مَجَلّة «السُّفور»، مِصْر.

راجع: أَنْوَر الجُنْدي، «المُحَافَظَة والتَّجْديد في النُّشر العَربيّ المُعاصِر في مائة عام،، ص ٢٣٩.

الخَطيب، سَميرَة، أديبة فلسْطينية، تَستَّرت باسْم: لَيْلى المقْدِسِيّة عَلى كتابها «القَرْيَة الزَّائية».

رَاجِعْ: شمونيل موريه، وفهرس المَطْبوعات المَرْبِيَّة في إسْرائيل، وقم ٥٠ (ص ٢٨).

الخطيب، سَيْف الدّين، الشّاعِر العَراقيّ لُقُبَ بد: أبي عَفيف.

الخَطيب، عُمَر، وَقَع بإمْضاء: فَتى الفَيْحاء.

راجِع: «الرّسالة»، مصر، س ١٦ (١٩٤٨)، ص ٩٤٥.

الخَطيب، فُؤاد باشا، (١٩٥٧ - ١٩٥٧)، شاعِرٌ لُبْنانِيٌ من رِجال السَّياسة والسَّفارة، عَملَ رَئيساً لديوان الإَمارة في الأُرْدُنَ وسَفيراً للسّعوديّة في أَفْغانستان، لُقَّب بِه: شاعِر العَرَب.

خ. ع، اسْم مُسْتَعارٌ لِكَاتِبَةٍ عِرَاقِيَّةٍ عَلَى كِتَابِها «الزَّوْجَة الصَّالِحَة» الصَّادِر في نَعْدَاد، لا. ت.

رَاجِع: عوّاد، «مُعْجَم المُؤلِّفين العراقيّين»، ج ١، ص ٣٩٥.

خلدون، تَـوْقِيع الأديب المِصْـرِيّ: محمّد خالد.

راجِع: أَنْوَر الجُنْدي، وتَطَوَّر الصّحافَة»، ص ٣٤٥.

Fwitter: (a)abdulllah 1994

خلدون خالد، تَوْقِيع الأديب اللَّبناني، أَحَد رُوْساء الحِزْب القَومِي الأختِماعِي: أَسَد الأَشْقَر في جَريدَة والنَّهار، أَثْناءَ سَجْنِه في حَبْس القلعة،

المَخلَعيّ، شاعِرٌ عَبَّاسِيٌّ مُتَأَخِّرٌ، اسْمُهُ: أبو علي أحْمَد بن عَبْد العَزير الموصليّ لُقّبَ بِذلِكَ لأَنَّهُ كَانَ يَبِيعُ الخليع (الحَلقَ) مِنَ النَّيابِ. وهُنالِكَ شاعِرٌ عَبَّاسِيٌّ آخَرُ مِنَ القَرْن السَّابِع السُمُهُ: أبو الحَسَن علي بن نعمان الموصلي الخفّاجي لُقَّب به كذلكَ.

راجِع: العاني، «مُعْجَم القاب الشُعراء» ص ٧٧. خلف، خالد، كاتِبُ كويتِيِّ، قاصٌ، لَهُ: ولد غريب عَلى قِصَّتِهِ «بين الماء والسماء» المُنشورة في مُجَلَّة «البعثة» الكويتية، مارس ١٩٤٧، التي كانتُ تَصْدرُ في القاهِرة.

الْخَلَيْعِ، شَاعِرٌ عَبَّاسِيٍّ اسْمُهُ أَبُو عَبْد اللهَ الْحُسَين بن الضَّحَاك البصري. سُمِّي بذلكَ لَمُجونه وخَلاعَته.

راجع: الأصْفَهاني والأغاني)» ج ٧، ص ١٤٦؛ العاني، ومُعْجَم ألقاب الشَّعراء»، ص ٧٨.

الخَليع الأَصْغر الرَّقِي، شَاعِرُ عَبَاسِيًّ مِنَ القَرْنِ الثالث الهجْرِيِّ، اسْمُهُ: مُحَمَّد بن أَحْمَد الرَّقِي، لَقَب بذلِكَ لَخَلاعَته.

راجِع: َ العاني، ومُعْجَم أَلْقاب الشُّعَراءه، ص ٧٨.

الخَليع البَغْدادي، تَـوْقِع الأديب المِصْريّ والشَّاعِر الزّجّال: مُحَمَّد عُثْمان جَلال.

راجِع: أَخْمَد أمين، وفَيض الخاطِر»، ج ٦، ص ٢٣١.

الخَليع الشَّامي، شاعِرٌ عَبَاسِيٍّ اسْمُهُ: الغمر بن أبي الغمر القُرَشي، لُقَبَ بذلِكَ لمجُونِهِ.

رَاجِع: الأمدي، «المُؤْتَلَف والمُخْتَلَف في أَشْمَاء الشَّعراء»، ص ١٦٣؛ العاني، «مُعْجَم أَلْقاب الشَّعراء»، ص ٧٨.

خليفة، الأب (المُطْران) أغْناطْيوس عَبْدُه، راهِبُ يَسوعِيِّ لَبْنَانِيَّ، تَوَلَّى إدارةَ مَجَلَّة «المشرق» بَعْدَ وَفاةِ الأب لويس شَيْخو، وهو حالياً مُطْرانُ الطائِفة المارونية في أُسْتراليا. مِنْ آثاره الأدبيَّة «فِهْرس مَخطوطات المَكْتَبَة الشَّرْقِيَّة» في الجامِعَة اليَسوعِيّة في عِدّة أجزاء.

وَقَّعَ: أ. ع. خ. راجِع: فهارس مجلّة «المشرق» العامّة.

خليل إبراهيم عَبْد الله، تَوْقِيع الفاضِل العراقيّ: خليل إسراهيم حُسني عَلَى كِتابِهِ «السَّبت أم الأحد يَجِب أن يُحْفَظ».

راجع: عوّاد، ومُعْجَم المؤلّفين العراقيّين، ج ١، ص ٤١٩.

خَلِيل الخُلَفاء، شاعِرُ أمويً اسْمُهُ: أَيْمَن بن خريم الأسدي، لُقَبَ بذلِكَ

Fwitter: (a)abdulllah 1994

لأنَّهُ كانَ يُجالِسُ الخُلَفاءَ والْأَمَراءَ، فَيُعْجَبُونَ مَنْ حَدَيْثُهُ لَفَصاحَتِهِ.

راجع: البُغْدادي، وخزانة الأدب، ج ١، ص ٩٤؛ العاني، ومُعْجم ألقاب الشُعَراء»، ص ٧٨.

خليل، زَيْنَب، هي الرَّاقِصَة الفَنَّانَة المِصْرِيّة التِّي عُرِفت في الأوْساطِ الفَئيَّة باسْم: سامية جمال.

راجع: مجلّة «الموعد»، عَدَد ۷۸۳، تــاريخ ۱۰ تشرين الثّاني ۱۹۷۷، ص ۲۰.

خَلِيل همام فَايِز، تَوْقِيع: إِبْراهيم أَبو سَمْرا غَانِم عَلَى كِتَابِهِ «أَبو سَمْرا غانِم».

راجع : فيليب دي طرازي، «أصدق ما كان»، ج ٢، ص ١٦٦.

الخليلي، جَعْفَر، أَحَد كِبار ومَشاهير أَدَباء العِراق المُعاصِرين، صحفيً قاصٌ، مُؤَرِّخُ للأَدَب، كاتِبُ سِيَر وناقِد أَدَبِي، لَهُ: أ. س. خ، عَلى كتابه «آل فتلة كما عَرفْتُهم»؛ فُراتي، عَلى كتابه «على هامِش التُّورَة العِراقيَّة الكُبْرى»؛ ناجي مَعْتوق؛ الهنداوي، في جريدة «الراعي» وقع به ٢٥ مَقالةً نَقْديَّةً للفصل بين الكاتِبيْن العِراقيَّيْن مُحَمَّد للفصل بين الكاتِبيْن العِراقيَّيْن مُحَمَّد البَعْقوبي وعلى الخاقاني.

راجِعْ: عَوَاد، أَمُعْجَم المَوْلَفين العراقيَين»، ج ١، ص ١٤٥ - ١٤٦.

الْحَنْساء، شاعِرَة مُخَضْرَمَة هِيَ: تُماضر بِنْت عَمْرو بن الشّريد، لُقَبَتْ بِذلِكَ

تَشْبِيهاً لَها بالبَقَرَة الوَحْشِيَة في جَمال عَيْنَيْها. وقيلَ لأنَّ أَنْفَها مُتَاخِّرٌ قَليلاً عَنِ الوَجْهِ مَعَ ارْتِفَاعِهِ قَليلاً في الأرنبَة.

الوجه مع الطاني، المُعْجَم أَلْقَابِ الشَّعراء،، راجع: العاني، المُعْجَم أَلْقَابِ الشُّعراء،، ص ٧٩.

خَنْساء فلسطين، تَوْقِيعِ الشّاعِرة النَّابلسِيّة: فَدُوى طوقان شَقيقَة الشَّاعِر إبْراهيم طوقان؛ لِكَثْرَةِ ما الْذَرَفَتْ عَلَيْهِ مِنَ الدَّموع بِوَفاتِهِ.

خُنساء المَغْرِب، تَوْقِيع الكاتِبة: حمدونة.

راجع: محسن جمال اللّين، «الأسماء والتّواقيع المستعارة في الأدب العربي، ص ٢٠.

خِنْفِشار، تَـوْقِيع الأديب المِصْرِيّ: حسين شفيق المِصْري.

راجعة: محسن جَمال السدين، «الأسماء والتواقيع المُسْتَعارة في الأدب العَربيّ»، ص ٧٧ - ٢٨.

خنفشي، تَـوْقِيع الكــاتِب والشَّـاعِــر السَّعوديّ: حمزة شحاته.

راجع: محسن جمال النين، «الأسماء والتواقيع المستعارة في الأدب العربي»، ص ٢٧- ٢٧.

الخوري، بشارة عَبْد الله، (١٩٦٥ - ١٩٦٨)، هو الشَّاعِر اللَّبْنانيّ، شاعِر الهُوى والشَّباب، لَهُ: الأَخْطَل الصَّغير؛ حنَّا فَيَاض.

راجع: يوسف أَسْعَد داغِر، «مصادر الدِّراسة الأَدْراسة الأَدْبَيَّة»، ج ٣، ص ٣٨٧.

الخوري، جوزف إبْراهيم، شاعِرُ لُبْنانيٌ مهْجرِيَّ، وُلِدَ في ريو دي جانيرو، له ديوان شِعْر بِعُنُوان «ديوان الشَّواطىء» فلُقَب بـ: شاعِر الشَّواطىء.

راجع: نجيب عقيقي، «من الأدب المقارن»، ج ٢، ص ٣٧٢.

الخوري، خليل جبرائيل، (١٨٣٦ - ١٨٣٦)، الشَّاعِر والصَّحفيّ اللُّبْنانِيَّ الكَبير، صاحِب أوَّل جَريدَة لُبْنانِيَّة صَدَرَتْ في لُبْنان عام ١٨٥٨ وهي احديقة الأُخبار»، لُقَّبَ بِد: شاعِر اللّيل.

راجع: يوسف أسْعَد داغِر، «مَصادِر الدِّراسَة الأَداسَة الأَدِية»، ج ٢، ص ٣٤٤.

خوري، رئيف، (١٩١٣ - ١٩٦٧)، هُوَ الأديب اللَّبنانيّ الشّاعِر النَائِر، المُربِّي، القاصّ، الرّوائيّ والمُؤلِّف المَسْرَحِيّ، والنَافِد الأدبيّ. لَهُ: أمّ إلياس، في مجلّة «شَهْرَزاد»، عدد ٢، ص ٣٧، على قصّيه «مُصيبة الحقّ»؛ أمّ عَبّاس؛ موفّق الشّهْرَزادي، في مجلّة «شهرزاد».

الخوري، رَشيد سَليم، (١٨٨٧ - ؟)، شاعِرٌ لُبُنانِيِّ، مهْجرِيُّ، وُلِـدَ فِي قَرْيَةِ البربارَة، قَضاء جبيل، وهاجَر

إلى البرازيل. عُرِفَ بِه: الشَّاعِر القرويّ، في البرازيل؛ قرويّ الجَبَل.

الخوري، شُخري، (١٩٣٧ محفيًّ ميه، (١٩٣٧ محفيًّ مهجريّ، كاتِبٌ لُبْنانيًّ، أديبٌ صحفيًّ مهجريّ، كاتِبٌ فَكِهُ وروائيًّ. وَقَعَ: زَيْد عِنْدَما أَصْدَرَ جَريدَتَهُ «أبو الهول» في البرازيل عام ١٩٠٧ مُتَخَفِّياً تَحْتَ هذا الاسم.

الخوري، قيْصر سليم، (١٩٩٧)، شاعِر لُبْنانِيَّ مهجَرِيّ في البرازيل، هُو شَقيق الشَّاعِر رَشيد سَليم البخوري، المُلقَب بالشَّاعِر القرويّ. وقَّع: الشَّاعِر المَسدَنيّ في مجلة «الشَّرْق» لصاحِبها موسى كريّم، الصّادِرة في سان باولو-البرازيل. وقَدْ أَصْدَرَت ديوانَهُ الصَّغير وزارةُ التَّقافَة في

سوريا . راجِع: دقّاق، «عَنادِل مُهاجِرة»، ص ١٦١.

خوري، يوسف، كاتِبٌ لُبْنَانيُّ، حَرَّرَ في مَجَلَّة «المشرق» ـ بَيْروت، مُـوَقِّعاً أَبْحَانَهُ بـ : ي. خ.

خياط، أنطون، شاعِرٌ زَجَلِيِّ لُبْنانِيِّ وَقَع: ابن الصّومعة عَلى ديوانَيْهِ الزَّجَلِيَّن «مِنْ وَحْي القَرْيَة»، بيروت، 1978؛ و «الصَّومعة»، بيسروت، 1978؛ وفي جَريدَة «الدَّبور».

المصدر: مِنْهُ رَأْساً.

Twitter: @abdulllah1994

الخيالي المتمرد، تَوْقِيع الأديب الله البيروتي: مُنير الحُسامي في «المعرض»، بيروت.

خيامي، تَوْقِيع الشَّاعِر والمُرَبِّي، الأَسْتاذ: وَديع ديب المَوْلُود في بَلْدَة الخيام، عَلى مَقْرُبَة مِن جدَيْدة مَرْجعيون في جَنوبِي لُبْنان.

المصدر: مِنْهُ رَأْساً.

خَيْر، عَبْد الكَريم، صحفِي سورِيًّ للوريًّ للمَّدِينَ المَادي.

راجع: مَجَلَّة وَالعرفان»، عدد ١٩٧٧/١، ص ١٠١، مَقال لهاشِم عُثْمان بعُنْوان والمَجَلَّات الأَدْبَيَة في السَّاحِل السَّورِي».

خير الله ، الدّكتور جورج ، وَقَع : أبوعلي . راجع : محسن جمال السدّين ، «الأسماء والتواقيع المُسْتعارَة في الأدب العَربيّ»، ص ٣٨.

#### باب الدال

دار السعادة، لَقَب الآستانَة أو إستانبول، عاصِمَة الدُّوْلَة العُثمانيَّة قَبْلَ انْتِقالِها إلى أنْقَرة عام ١٩٢٣، بَعْدَ انْتِهاء الحَرْب العالميَّة الأولى.

راجع: أحمد عطية الله، والقاموس الإسلامي، ج ٢، ص ٣٢٣.

دار العُروبَة، هي دار المُؤرِّخ المِصْرِيّ البَّحاثَة: أَحْمَد زَكِي باشا، المُلَقَّب ب: «شَيْخ العُرُوبَة».

راجع: يوسف أسعد داغر، «مصادر الدّراسة الدبيّة»، ج ٢، ص ٤٢٧-٤٢٣.

دارْغوث، رَشاد، كاتِبٌ لُبْنَانِيِّ نَائِرُ، شَاءِر، مُؤَرَّخُ، روائيٌّ ومُرَبٌ، لَهُ: حَسَن الغَنْدور، في مَجَلَّة «الحكمة»؛ داشر؛ دستويفسكي؛ ذو العَيْنَيْن؛ فَتى الوَطَن؛ لُبْناني؛ مُوظَف قَديم؛ النامي. وَقَد اسْتَعْمَل هذه الأسْماء المُسْتَعارَة في بَعْض المَجَلَّات العَربِيّة: «منيرفا»، خبريدتة «البحراب»، جبريدة «البحراب»، «المكشوف»، «الهداية»، «الأحراب»، «النَّهار»، «البَرْق»، مجلّة «الحديث»۔

حلب، «الأديب»، «كلّ شيء»، «الجمهور»، «نداء الوطن»، مجلّة «الكِتاب» المصريّة، «الكشكول». المصدر: منهُ رَأْساً.

داشِسر، اسْمٌ مُسْتَعارٌ لِه: رَشاد دارْغوث.

داغِسر، أَسْعَد مفلح، (١٩٥٨ ـ ١٩٥٨)، صحفي لُبْناني مِنْ دُعاةِ العَرْمِيَّة العَربِيَّة ومِنْ أَشَدُ العامِلينَ في القَوْمِيَّة الفلسَّطينيَّة، لَهُ: أَحَد أَعْضاء الجَمْعِيَّات العَربِيَّة، عَلى كِتابه «نُورة العَربِ»؛ طارِق بن زِياد، في مُذَكَّراتِه؛ العَرب»؛ طارِق بن زِياد، في مُذَكَّراتِه؛ العَرب»، طارِق بن زِياد، في مُذَكَّراتِه؛ العَرب»، مصروبة «الأهرام»، مصروبة وفي «المقطم» وفي «الأهرام»، مصروبة والمناه العَرب»، مصروبة والمناه العَرب المناه العَرب المناه العَرب المناه المناه المناه المناه المناه العَرب العَ

داغر، سابا، الرَّاهِب المخلَّصيِّ، لَهُ د. س في مَجَلَّة «الرِّسالَة المخلَّصِيَّة» الصّادِرَة عَنْ دَيْر المخلِّص (صيدا، لبنان)، من ١٩٣٥ إلى ١٩٣٤.

داغِر، يـوسف أَسْعَـد، اخْتِصـاصِيًّ بعِلْمِ المَكْتَبات والبليوغرافيا والتَّوثيق

العِلْمِيّ، كاتِب، مُؤلِّف، مِنْ كِبارِ المُفَهْرسين في هذا العَصْرِ للنَّقافَةِ العَرْبِيَّةِ وَالْإِسْلامِيَّة، مُديرُ دار الكُتُب اللَّبنانِيَّة سابِقاً، ومُؤلِّفُ هذا المُعْجَم. اللَّبنانِيَّة سابِقاً، ومُؤلِّفُ هذا المُعْجَم. له: ابن جلا، على كِتابه «وجهاً لوجه مع روسيا السّوفياتيَّة»، تأليف فلادمير بنتشقوفسكي؛ ابن القرية؛ حسين طه، في «المكشوف»، س٤، عدد ١٢٩، والكنيسة الكاثوليكيّة في بولونيا المحتلّة»، تأليف فلادمير فلاك، المحتلّة»، تأليف فلادمير فلاك، صيدا، ١٩٤٧، في ٤١ صفحة؛ كتبي المكشوف»، س٣، عَدَد ١١٤ ص٣، وعدد ص ٢، وعَدد ١١٦ ص٣، وعدد

داغر، الخوري يوسف، خوري من الرّهبانيّة الباسيليّة المخلّصِيّة. وُلِدَ في قَرْيَة الجميليّة (الشوف، لبنان)، وتَخَرَّجَ من إكليريكِيَّة دَيْر المخلّص ومِنْ روما. ضَليعٌ باللّاهوت والفَلْسَفَة. لَهُ سِلْسِلَةٌ مِنَ الأبحاثِ حَوْلَ مَخْطوطاتِ بَحْر المَيت نَشَرَها في مجلّة والرّسالة المخلّصيّة، وقع: د. ي. واجع: فهرس مجلّة والرّسالة المخلّصيّة، وقع: د. ي.

داغِسْتاني، كاظم، أديبٌ سورِيَّ، وَقَعَ ك. د في مَجَلَّة «النَّقافَة»، دِمَشْق،ج١ (١٩٣٣).

داهِش، تَـوْقِيع الفـاضِـل: يـوسف عاصي.

داهِشِ بك، الدّكتور، هـو: سَليم العَشِي صـاحِب «الــدّاهِشِيَّــة» الّتي سَيْطَرَتْ عَلى أَذْهان بَعْض اللَّبْنَانيين في الأَرْبَعينيّات.

الدّاودي، خَلَف شَوْقي أمين، قاصً عِراقِيٍّ وَقَع: خ. ش. عَلَى قِصَّتِه «عيد الفُقراء» المَنْشورة في مجلّة «الأقلام»، س ١، عدد ١٠٠٩.

رَاجِع: عَبْد الإله أَحْمَد، وفِهْرِس القِصَّة العِراقِيَّة، ص ١٢٠ (الحاشِية ٢٨).

الدَّائرة العَرَبِيَّة في الجامِعَة الأميركيَّة في بَيْروت، تَوْقِيع الآنِسَة والكاتِبَة المصْريَّة: إحْسان أحْمَد.

الدّائرة العلْميّة المارونيّة، جَمْعِيَّة أَدبِيَّة الْبُنانِيَّة، تَالَّفْتُ إِثْرَ تَالْسِس مَدْرَسَةِ الْبُنانِيَّة، تَالَفْتُ إِثْرَ تَالْسِس مَدْرَسَةِ المِحْمَد في بَيْروت، عَلَى يَدِ المُطْران يوسف الدّبس من أساتذَة هذا المَعْهَد. وقد ضمّتِ الدّائرة أيضاً الخوري بُطرُس البُسْتاني، والخوري بولُس عَوّاد (المُمُطران بولس عَوّاد فيما بَعْد)، والشَّيْخ عَبْد الله البُسْتاني، وشاكِر والشَّيْخ عَبْد الله البُسْتاني، وشاكِر عَدْن، والدّكتور سَليم جَلْخ. مِنْ أَعْراضِها إلقاء المُحاضَرَاتِ في العِلْم والأدّبِ وتَمْثيل المَسْرَجِيّات الأدبيّة في أَعْراضِها المَدْكور. وقَدْ تَركَتْ مَجْمُوعَة ولَطَبِ طُبِعَت في بَيْروت.

الدَّبَّاغ، صالح مَهْدي، أديبٌ عِراقيُّ

وَقَّعَ: أَبُو صفوان عَلَى أَحَدِ مُؤَلَّفَاتِه. راجِع: عَوَاد، «مُعْجَم المؤلِّفَين العراقيّين»، ج٣، ص ٦١٠.

دبلوماسي، تَوْقِيعِ الأديبِ المِصْرِيّ: حافظ بك عامِر قُنْصُل مِصْر سابِقاً في جَدَّة، وذلِكَ عَلَى كِتابِهِ «رسالة الحجّ».

راجع: مجلّة «النّقافة» لأحمد أمين، مصر، عدد ١٧٦، ص ٢٠. وقد الْكُر حسَيْن نصيف (جَدّة) أن يكونَ هذا الكتابُ لحافظ بك عامر، وذلك في مقالٍ لَهُ نَشُرهُ في «الرّسالة»، عدد

دخّول، جورْج، المُمَثّلُ الهزليّ السوريّ، وَقَعَ: كامِل الأهلي عَلى مَسْرَحِيَّتِهِ «المُعَلَم التّعيس».

راجع: محمّد يوسف نجم، «المسرحيّة»، ص ٤٣٨ - ٤٤٠.

د. د، تَوْقِيع الكاتِب اللَّبناني المَوْحوم:
 فؤاد بركات حدّاد في «المكشوف».

درّة المشرق، لَقَب الشَّاعِرَة والرَّوائِيَّة اللَّبنانيَّة: زَيْنَب فَوّاز المَوْلُودَة في تبنين، في جَنوبيّ لُبْنان.

راجعً: مُجَلَّة «العرفَّان»، مجلَّد ٣٧ (١٩٥٠)، ص ٢٤٤.

الدَّرويش، عَلَي، (١٧٩٦ ـ ١٨٥٢)، شاعِرٌ مِصْرِيٌّ، مِنْ رِجال النَّهْضَة في القَرْنِ التَّاسِع عَشَر، لَهُ: شاعِر عبَّاس باشا الأوَّل.

راجِع: يوسف أَسْعَد داغِر، ومَصادِر الدِّراسَة الأَداسَة الأَدبيَّة، ج ٣، ص ٤٢٥.

د. س، تَوْقِيع الرّاهِب المخلّصيّ
 الأب: سابا داغِر في مَجلّة «الرّسالة
 المخلّصيّة»، ج ۲۷ (۱۹۲۹).

دستويفسكي، تَوْقِيع الصّحفيّ اللَّبْنانيّ: فُـوَاد حَبَـيْش صاحِب مَـجَـلَة «المَكْشوف»؛ كَذلِكَ تَوْقِيع: رَشاد دارْغوث.

الـدّسوقي، الشَّيْخ إبْراهيم، وَقَع: مِهيار الدّيلمي.

راجع: أَخْمَد أَمين، وفَيْض الخاطِر،، ج٦، ص ٢٣١.

دُعاء الكَرَوان، لَقَب الـدَّكْتور: طـه حسين.

راجع: طاهر الطُّنـاحي، وحديقَـة الحَيوان،، ص ٩١.

دِعْبِل، تَوْقِيع الشَّيخ: عُثْمان مدّوح صاحِب التَّوْشيحات.

راجِع: أَخْمَد أمين، «فَيْض الخاطِر»، ج ٦، ص ٢٣١.

دِعْبِل، تَوْقِيع الأديب العِراقيّ: محمّد جُواد رِضا على كِتابِهِ «أَبو نواس عالم حرّه، بغداد؛ وعَلى كِتابِهِ «نَحْوَ النُّوْرَة الفِّريّة»، بغداد، ١٩٥٧.

راجع: عوّاد، ومُعْجَم المؤلّفين العراقيّين، م ٣٠، ص ١٢٣.

دعْبول، مريـانا فـاخوري، صحفِيَّةُ لُبْنَانِيَّةٌ مهْجَرِيَّةٌ في البرازيل، هِيَ شَفيقَةُ بيروت، عدد ٦١٥ (١٩٢٧).

الدُّلال، شاعِرُ أمويُّ اسْمُهُ: ناقِد مولى بني فهم ِ لُقِّب بـذَلِكَ لجَمـالَ شَكُّلُهُ وحُسْن دلُّه وظُرْفه وحَلاوَة مَنْطَقه وحُسْن وَجْههِ .

رَاجِع: الْعَأْنِي، ومُعْجَم الْقاب الشُّعَراء،،

دَلَالَ الكتب، شاعرٌ عَبَّـاسيٌّ وخَطَّاطُ مَشْهُورٌ مِنَ القَرْنِ السّادِسِ الهجري، اسمه: أبو المعالى سعد الدّين بن علِي الخزرجي الورّاق، لُقّبَ بــذلِكَ لأنَّهُ كانَ يَبيعُ الكُتُبَ بسوق الدَّلالَة في نَغْداد.

راجِع: العاني، «مُعْجَم أَلْقاب الشُّعراء»، ص ۸٤.

د. ل. س، تَوْقِيع صاحِب جَريكَة «كــراكــوز» الّـتي صَـــدَرَتْ في بَيْـروت بتاریخ ۱۹۱۲/۱/۲۸.

راجع: فيليب دي طرازي، «تاريخ الصّحافة»، جَ ٤، ص ١٢؛ يـوسف أَسْعَد داغِر، «مُعْجَم الصَّحافة اللَّبْنانيَة»، رقم ١٣٤٤.

دمشقى أرثوذكسي، تَوْقِيع صاحِب المَقال «حَوْلَ زَواجِ الإِكْليـروس» في مجلّة «المسرّة»، ج ٥٨، ص ٥٨٣.

دمُّوس، حَليم، الشَّاعِر اللَّبْنانيِّ، لَهُ:

راجعٌ: مجلَّة والمَرْأَة الجديدة، لصاحِبَتِها جولياً طعمة دمَشْقيّة، س ٢ (١٩٢٢). الـدّكتور جـورْج صَـوايـا، لُقّبَتْ بـ : نرجسة الكورة.

دَعْد، تَوْقِيع الأديبَة اللَّبْنانِيّة: سَلْمي

صايغ . راجع: مَجَلَّة «المَرْأة الجَـديــدَة»، س ٢ (۱۹۲۲)، ص ۳۷.

 دَعْد الثَّائِرَة، تَوْقِيع الصّحفيّ اللُّبنانِيّ: نديم أبو إسماعيل عَلى كِتـابهِ «مـع المرشّحين اللُّبْنَانيّين». راجع: كتابه هذا.

دَفْتَــرُ دار، مُحَمَّـد هــاشِم، أديبٌ سُعوديُّ وَقُع: أبو يعرب المدني.

راجع: محسن جَمال السدّين، والأسماء والتَّواقيع المُسْتَعارة في الأدَّب العَربيِّ،،

الدّكاتِرة مُحمّد زكي عَبْد السّلام مسارَك، تَوْقِيع الأديب المِصْرِيّ الكبير: زكي مبارك، اتَّخَذَهُ في مَقالَاتِهِ ومَعارك النَّقْدِ الَّتِي أَثَارَها، حاشِداً كُلِّ أَسْمَائِهِ وَأَلْقَابِهِ إِرْهَابًا لِمُنَازِلِيهِ.

راجع: وَديع فلَسْطين، «الْقابُ وإمْضاءات».

الدّكتور سالم، تَوْقِيع المُسْتَشْرِق الألْمانِيّ : فريتز كرانكو.

اللدّكتور السّربوني، نَـوْقِيع الـدّكتور المُؤرَّخ: مُحمَّد صَبْري. راجع: وَديع فلسُطين، «إمْضاءات وألْقاب».

د. ل، تَوْقِيع صاحِب القِصَّة «عاشِقَة» المَنْشُورَة في مَجلة «المعرض»،

witter: (a)abdulllah 1994

دَنانیر، تَوْقِیع الشَّاعِرَة الفلسُطینیّة:
 فَدُوى طوقان. كما إنها لُقَبَتْ بِد:
 خُساء فلسُطین.

دُوْبَل، لَقَب الشَّاعِر الأَمْوِيّ: الأَخطَلِ غَيّات بن غَوْت التَّغْلَبي. يُقال إنَّ جَريراً هُوَ الَّذي لَقَبَهُ بِهِ بِقَوْله: بَكى دَوْبِلٌ لِا يُرْقِيءِ الله دَمْعَهُ

ألا إِنَّمَا يَبْكي مِنَ الذَّلِّ دَوْبلُ والدَّوْبَلُ هُوَ الحِمارُ القَصيرُ الذَّنَب. راجِع: العاني، «مُعْجَم الْقاب الشُّمَراء»، ص ٥٥

ذُوْحَة الأدَب النِّسائِيَّة، جَمْعِيَّةٌ تَهْذِيبِيَّةٌ 
 نَرْبَوبَةٌ نِسائِيَّةٌ تَأَلَّفَتْ في دِمَشْق مِنْ 
 فُضْلَيات الدِّمَشْقِبِّات في أواسط 
 العِشْرِينيَّات، غايتُها تَحْسينُ أوْضاعٍ دُورِ 
 الحَضَانَةِ في دِمَشْق.

راجِع: مُجَلَّة «النَّقافَة»، دِمَثْق، ١٩٣٣، عَدُد ٩، ص ٩١٦.

د. ي، تَوْقِيع الراهِب المخلّصيّ الأب: يوسف داغر في مَجَلّة «الرّسالة المخلّصيّـة»، مجلّد ١٧ (١٩٤٩)، عدد ٦.

دياب، تَوْفِيق، أديبٌ مِصْرِيٌّ، صحفيًّ وناقِدٌ أدَبيُّ، لَهُ: بن غانم.

راجِع: أَنْوَر الجُنْدِي، «تطُوّر الصّحافة»، ص ٣٤٥.

دياب، مُحَمَّد تَوْفِيق، أديبٌ مِصْرِيً، وقَّعَ: الخطّاط في جَريدَة «السّفور».

راجعٌ: أَنْوَر الجُنْدي، «المُحافَظَة والتَّجْديد في الثَّر العَرَبِي»، ص ٢٣٩.

ديب، وَديع، المُربِّي، الشَّاعر والأديب البَاحِث، لَهُ: ربيب الخِيَام، نِسْبَةً إلى بَلْدَةِ الخِيام، إحْدى قُرى الجَنوب اللَّبْنَانِيِّ حَيْثُ وُلِدَ؛ خياميٍّ. اللَّبْنَانِيِّ حَيْثُ وُلِدَ؛ خياميٍّ. المصدر: مِنْهُ رَاْساً.

الـدَّيـري، تَــوْقِيـع المُــرَبِي والمُؤرِّخ الفلسْطيني: أَحْمَد سامِح الخالدي.

الدَّيريني، مُحَمَّد عَلي، لَهُ: مُحمَّد التَّاريخُ التَّاريخُ نَفْسَه».

ديك الجنّ، شاعِرٌ أموِيِّ اسْمُهُ: عَبْد السَّلام بن رغبان الحمْصي، في تلْقيبه بهذا الاسْم آراءُ وحِكايات، مِنْها: لُقَبَ لِقَصيدةٍ في رِثاءِ ديك عُمَيْر وقد ذَبَحَهُ وعَملَ عَلَيْهِ دَعْوَةً؛ وقيلَ لأنَّ عَيْنَيْهِ خَصْراوانِ؛ وقيلَ لأطُوادِهِ الغَيْهِ .

راجع: العاني، «مُعْجَم الْقاب الشُّعَراء»، ص ٨٦-٨٨.

ديك المجنّ، تُوقِيع الشَّاعِر المِصْرِيّ المَشْهور: مَحْمود صَفْوت السَّاعاتي (١٨٢٨ - ١٨٨١)، والسَّاعاتي لَقَبٌ لَـهُ.

راجع: أحْمَد عـطيـة الله، والقــامــوس الإسلامي،، ج ٣، ص ١٩١.

ديك الجنّ الحمصيّ، تَوْقِيع الشَّاعِر اللَّبنانيّ المهْجريّ: سمعان نصر.

ديك العِلْم، لَقَبُ الدِّكتور: أَخْمَد زكى.

راجِع: طاهر الطُّنـاحي، وحديقَـة الحَيُوان،، ص ٩٧-٩٧.

دينيه Et. Dinet ، المُسْتشرق الفرنسيّ ، وقع: ناصر الدّين .

راجع: محسن جَمال السدّين، والأسماء

والشَّواقيع المُسْتعارة في الأدب العربيَ"، ص ٤١.

ديوان القَمَر، جَمْعِيَّةً ثَقَافِيَّةُ اجْتِمَاعِيَّةُ ا اقْتِصادِيَّةٌ، تَأَلَّفَتْ في تونس سَنَةَ ١٩٣٨، مِنْ أغْسراضِها التَّسرويسِجُ للمُؤلَّفاتِ الأَدَبِيَّةِ بِاللَّغَتَيْنِ العَرَبِيَّةِ والفَرَنْسِيَّة.

راجِمَع: مجلّة «المُكْشوف»، عَــدد ١٤٢، ص ١٣.

### باب الذال

الذّكي، شاعِرُ عَبّاسيٍّ مِنْ صِفَلِّية في الفَّرْنِ الخامِس الهجْرِيِّ، اسْمُهُ: أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن الفَرَج المالكي، لُقُبَ بذلك الأنَّهُ كانَ عالِماً باللَّغَةِ النَّانُ عالِماً باللَّغَةِ النَّانُ عالَماً باللَّغَةِ النَّانُ عالَماً باللَّغَةِ النَّانُ عالَماً باللَّغَةِ النَّانُ عالَماً باللَّغَةِ النَّذِ النَّانَ عالَماً باللَّغَةِ النَّذِ النَّانَ عالَماً باللَّغَةِ النَّذِ النَّانَ عالَماً باللَّغَةِ النَّذِ النَّانَ عالَماً باللَّغَةِ النَّذِ النَّذِ النَّذَ النَّذَ النَّهُ اللَّغَةِ النَّذِ النَّهَ النَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ الْمُلْعُلُولُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللْمُلْعُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُلْعُ اللْمُلْعُلْ

والنَّحْو والفُنونِ الأدبيَّة الأُخْرى. راجِع: العاني ، ومُعْجَم الْقاب الشُّعَراء، ص ٩١.

الذّهبي، عدنان، أديبٌ سوريً، ناقِدُ أَدَبِيٌ، قاصٌ ومُؤرِّخُ للقِصَّةِ في سوريا، وَقَصَ بامْضاء: ابن ذُريل، في «الأديب»، بيروت، عَدَد ١٩٥٩/٨، ص ٢٦؛ عصاميّ، في مُباراة حَوْلَ «أبي العلاء»، أقامَتْها مَجلّة «الأديب»، بيروت، مَوْضوعُها: «الرَّمْزِيَة العَرَبِيَة عِنْد أبي العَلاء» وقَدْ قَدَّمَ جائِزَتَها نقولا بك سرسق.

**ذو الأباهِم،** شاعِرُ جاهِلِيِّ اسْمُهُ: زَيْد القطيعي.

راجع: العاني، «مُعْجَم الْقاب الشُّعَراء»، ص ٩١.

ذو الأصابع، شاعِرُ عَبَّاسِيُّ اسْمُهُ:

حيان بن عَبْد الله التَّعْليي. راجِع: العاني، ومُعْجَم القاب الشُّعَراء،، ص ٩١.

ذو الأهدام، شاعِرٌ أموِيَّ اسْمُـهُ: المتوكّل بن عيّاض بن حكم بن طُفيل، والأهدام جَمْعُ هِدْم وهْوَ التَّوْبُ البالي، أو هَدَم وهْوَ الهدر.

راجِع: العاني، ومُعْجَم الْقاب الشُّعَراء،، ص ٩٢.

ذو البِجاد، شاعِر لَمْ يُعْرَفْ بِغَيْرِ هذا الاسْم، لُقِّب بهِ لقَوْلهِ:

فويل الرّكب إذ آبوا جِياعاً

ولا يدْرُونَ مَا تَحْتَ البِجادِ والبجادُ كِساءُ مُخَطِّط.

راجِع: العَاني، «معجم ألقاب الشُّعراء»، ص ٩٢.

ذو البيانين، شاعِرٌ عَبَاسِيُّ اسْمُهُ: أبو عَبْد الله الحُسَيْن بن إنْدراهيم الأَصْبَهاني، لُقِّبَ بِذلِكَ لِفَصاحَتِهِ وحُسْن بَيانه.

رَاجِع: العَاني، «معجم القاب الشُّعراء»، ص ٩٣.

ذو الجَوْشن، شاعِرٌ مُخَضْرَمُ اسْمُهُ: شرْحبيل سُمِّيَ بذلِكَ لأنَّ صَدْرَهُ كانَ ناتئاً.

راجِع: العاني، «مُعْجَم الْقاب الشَّعراء»، ص ٩٣.

ذو الحَسَبَيْن، لَقَبِ الشَّاعِر العَبَّاسِي المَّعْرُوف بد: الشَّريف الرَّضِي لُقَّب بذلِكَ لِعَراقَة نَسَبِهِ مِنْ جِهَةِ أبيهِ وأمِّهِ اللَّذَيْن يَتَّصِلُ نَسَبُهُما بالإِمام عَليٌ بن أبى طالب.

. راجع: العاني، ومُعْجَم الْقاب الشَّعَراء»، ص ١٠٢.

ذو الحظائر، شاعِرٌ جاهِلِيِّ اسْمُهُ: أبو حوط ماليك بن ربيعة النّمري أخو المريء القيس بن المُنْذِر لأُمَّهِ، لُقَّبَ بذلِكَ لأنَّهُ اسْتَوهَبَ امْرَأَ القَيْس سَبْياً مِنْ بَني النَّمِر وكانَ وَزَّعَهُم حَظائِرَ وهَمَّ بإحْراقِهم فَوَهَبَهُم لَهُ، فسُمِّي بذلك. بإحْراقِهم فَوَهَبَهُم لَهُ، فسُمِّي بذلك. داجِع: العاني، «مُعْجَم ألقاب الشُّعَراء»، ص ٩٤-٩٢.

ذو الرَقْعَة، شاعِرٌ أموِيَّ اسْمُهُ: خالِد بن عَبْد الله بن يَزيد البجلي لُقَبَ بذلِكَ لأَنَّهُ كانَ أَعْوَرَ يُغَطِّي عَيْنَه برقْعَة. راجع: العاني، ممُعْجَم الْقاب الشُعَراء»، ص ٩٤.

ذو الرّئاسَتَيْن، شاعِرٌ عَبّاسِيِّ اسْمُهُ: الفَضْل بن سَهْل، وَزير المأْمون، لُقُبَ بذلِكَ لأنَّهُ دَبَّرَ أَمْرَ السَّيْفِ والقَلَم. وقيلَ لأنَّهُ حازَ رئاسَةَ الدِّيوانِ ورئاسَةَ

الجَيْش، فَجَمَعَ بَيْنِ الوزارَةِ والحَرْب. راجِع: العاني، «مُعْجَم القاب الشُعراء»، ص٩٦.

ذو السَّيْفَيْن، شاعِرٌ مُخَضْرَمٌ صحابِيِّ اسْمُهُ: أبو الهَيْثم مالِك بن التيهان لُقَبَ بذلِكَ لأَنَّهُ كانَ يَتَقَلَّدُ بسَيْفَيْنِ في اللَّحْرْب.

راجع: العاني، ومُعْجَم أَلْقاب الشُّعَراء، ص ٩٦.

ذو العَيْنَيْن، تَــوْقِيـع اتَّخَــذَهُ الأديب اللَّبنانِيِّ الرَّوائيِّ: رَشاد دارْغوث.

ذو الغَلْصَمَة، شاعِرٌ جاهِلِيِّ اسْمُهُ: حَرْملة بن عَبْد الله العجلي لَقَبَ بذلِكَ لِعِظَم عَلْصَمَتِهِ وهْيَ اللَّحْمُ بَيْن الرَّأْسِ والعُنُقَ.

راجع: العاني، «معجم القاب الشُّعراء»، ص ٩٧.

راجِع: العَاني، ومُعْجَم الْقاب الشُّعَراء، ص ٩٧.

ذو القرنين، لَقَب الإِسْكَنْدَر المَقْدوني الكَبير.

**ذو القُروح،** شاعِرٌ جاهِلِيٍّ مَعْرُوفٌ بـ :

 $\Gamma$ witter: (aabdulllah 1994

مَناقبه .

راجِع: العاني، ومُعْجَم أَلْقاب الشُّعَراء،، ص ١٠٢.

ذو النَّسَبَيْن، شاعِرٌ عَبَاسِيٌّ اسْمُهُ: أبو الخطاب عُمَر بن الحَسَن البَلنسي وذلِكَ نِسْبَةً إلى دِحية صاحِبِ الرّسول (ص) وإلى الحُسَيْن بن عَلي بن أبي طالب فلُقَّبَ بذلِكَ.

صحاب منتب بعد . راجع: العاني، ومُعْجَم الْقاب الشُعرَاءه، ص ٩٩.

ذو النَّورَيْن، لَقَب الخَليفَة: عُثمان بن عَفّان ثالث عَفّان ثالث الخُلفاء الرَّاشِدين، لأنه تزوِّج بابنتي رسول الله: رقيّة ثم أمّ كلثوم، وأمّهما هي خديجة الكبرى. راجع: أحمد عطية الله، «القاموس الاسلامي»، ج ٢، ص ٤٥١.

ذوات العَصائب، لَقَبٌ يُـطْلَق عَلى النِّساء.

ذَوات العَمائم، لَقَبٌ يُطْلَقُ عَلَى الشَّيوخ، للبسهم العمائِم.

امْرِى القَيْس بن حجر. يُقالُ إِنَّ مَلِكَ الرَّومِ نَدِمَ بَعْدَ مَدَّهِ بالجَيْش، فَأَنْفَدَ إِلَيْهِ حُلُّةً مَسْمومَة ؛ فَلَمَّا لَبِسَها تَقَرَّحَ وَماتَ.

راجِع: العاني، ومُعْجَم الْقاب الشُّعراء»، ص ٩٨.

ذو الكفايتين، شاعِرٌ عَبَاسِيٍّ مِنَ القَرْنِ الرَّابِعِ اسْمُهُ: أبو الفَتْح عَليِّ بن أبي الفَصْل مُحَمَّد المَعْروف بابن العَميد؛ يَعْنُونَ بِلَقَبِهِ: كِفايَة السَّيْف وكفاية القَلَم.

المُعْدِدُ العاني، ومُعْجَم أَلْقابِ الشُّعراء»، ص ٩٨.

ذو اللِّسانَيْن، شاعِرُ عَبَّاسِيٍّ اسْمُهُ: حجر بن عقبة سُمّي بذلِكَ لِوفْرَةِ شِعْرِهِ.

رَاجِعَ: العاني، «مُعْجَم القاب الشُّعراء»، ص ٩٩.

ذو المَناقِب، شاعِرٌ عَبَّاسِيٍّ مِنَ القَرْنِ الخامِسِ الهجْرِيّ، اسْمُهُ: أبو الوَفاء مُحَمَّد بن القاسِم لُقِّبَ بذلِك لِكَتُرَة

#### بإبالزاء

رابر (رابه ر)، اسْم اتَّخَذَهُ الكاتِبُ: رفيق جالاك عَلى بَعْض مُؤَلِّفاتِهِ.

راجِع: عَوَّاد، «مُعْجَمَ المُّوْلِّفِين الْعِراقيين»، ج ١، ص ٤٥٥.

رابطة الأدب، حَلْقَةُ أَدْبِيَّةُ أَنْشَاهَا في الإسْكَنْدِرِيَّة الدَّكتور: أَخْمَد زكي أبو شادي عام ١٩٢٧، ثُمَّ عادَ فأنشَاها ثانِيَةً في القاهِرَة عام ١٩٢٩.

رابطة الأدب العربيّ، رابطة أدبيّة فيامَتْ في مِصْر برِئاسَة: عَبْد الله عفيفي.

رابطة الأدَباء، رابِطة الدَبِيَة قامَتْ في القاهِرة في الواجر سنة ١٩٤٥، ضَمَّتْ فَريقاً مِنْ أَدَباء مِصْر. رئيسُها الأوَّلُ إبْراهيم ناجي، ووكيلُها وَدِيع فلسُطين، وسكرتيرُها خَليل جرجس خَليل، وأمينُ صنْدوقِها مُصْطَفَى مُحَمَّد مُصْطَفى. مِنْ اعْضائِها: سنية قراعة، سُلَيْمان ندى، الدّكتور مُحَمَّد يسري أَحْمَد، نَزيه الدّكتور مُحَمَّد يسري أَحْمَد، نَزيه

الحكيم وعَبْد الرَّحْمن الخمسي. كانَ مَقَرُّها مَكْتَبَ الصَّحافَة اللَّوليّ، رقم ١٥ شارع سُلَيْمان باشا، القاهرة. راجع: وديم فلسطين، دالشَّاعر إبراهيم ناجي

راجع: وُديع فلسطين، والشَّاعِر إبْرَاهيم ناجي ورابسطَة الأدباء، مجلّة والأديب، عدد يناير-أبريل ١٩٧٩، ص٣٦.

رابطة أدباء الكويث، رابطة أدبية ثقافية تعافية تعافية تعافية تعافية تعافية تعافي السُتينيات. تعلق ولا ولا ولا الشاعر عبد الله الأنصاري. مِنْ أعْضَائِها: خَليفة عَبْد الله الرقيات، سَيْف مَرْزوق الشَّملان، عَلى السَّبتي وفائق عَبْد الجَليل . وتُصْدِرُ الرَّابِطَة مَجَلَة «البَيان» الكُونِيَّة.

الرّابِطَة الأَدْبِيّة في بونس أبريس - الأرْجنتين، رابِطَةً أَدَبِيَّةً ثَقَافِيّة تأسَّسَتْ في مَدينَة بونس أبريس عاصِمَة الأرْجَنْتين، في أعْقاب زِيارَةِ الوَقْدِ العَرَبِيِّ المُؤلِّفِ مِنَ الأساتِذَة: أكْرم زعَيْتِر، نَصْري المَعْلوف وتَـوْفيق اليازجي وأذْكَتْ بَيْن الجالِيات العَربِيَّةِ في الأرْجَنْتِين الرّوحَ الوَطَنِيَّة كَما أَذْكَتِ

الشَّعورَ القَوْمِيُّ العَربِيُّ. مِنْ أَعْضائِها المُؤسَّسين: يوسف الصّارمي (أديب سوريِّ مهْجريِّ مِنْ كفر جوابا في منطقة صافيتا)، جورْج عسّاف، إلياس مسّوح، عَبْد اللَّطيف الخشن، جواد نادر، يوسف الغريب، الدَّكتور جورْج قدّوم، ملاتيوس خوري، حسني عَبْد المُلِك، ولْيَم صَعْب وجورْج صَيْدح. عقدت الرَّابِطة اجْتماعاتِها في مَنْزِلِ عقدا الأخير وذلِكَ على غِرَارِ الرَابِطة الْعَلمِيَّة في نيويورْك، ورواق أبي العَلاء المعرّي والعُصْبَة الأَنْدَلُسِيَّة في سان المعرّي والعُصْبَة الأَنْدَلُسِيَّة في سان باولو – البرازيل.

راجِع: البَدوِيّ المُلَثَم، «النّاطِقون بالضَّاد في أميركا الجَنوبِيَّة»، ج ١، ص ٣٨٧- ٤٠٨.

الرّابِطَة الأَدبِيَّة ـ سوريا، جَمْعِيَّة أَدبِيَّة الْمَبِيَّة الْمَبِيَّة الْمَبِيَّة الْمَبَاء الْمُعَاديقِ مِنَ الْأَدَباء الْأَكاديمِيَّينَ السّوريَينَ في ١٩٢١/٣/٤ برِئَاسَةِ الْأَسْتاذ خَليل مَرْدَم بك؟ جَداهُم إلى ذلك حاجَة الأَدب العَربِيّ الى نَهْضَةِ توقِظُهُ مِنْ سُباتِهِ وتَبْعَثُ فيه روحَ النَّشاطِ. فأصْدَروا مَجَلَّة «الرّابِطَة الأَدبِيّة» في ١٩٢١/٩/١، اسْتَمَرَّت في الظّهور تِسْعَة أَشْهُر.

مِنْ بَيْنِ أَعْضائها: شَفيق جبري، مُحَمَّد البزم، بَدْر الدّين الحامِد، بَدَوِيِّ الجَبَل، بَدْر الدِّين النَّعساني،

مَليم الجُنْدي، أَحْمَد شاكِر الكرمي، مُصْطفى الشّهابي وعز الدّين التَّنُوخي. فتناهَد هذا الفَريقُ عَلى نُصْرة الأدَب وخِدْمَتِهِ. قامَ بَيْنَ هذِهِ الرَّابِطَةِ والرَّابِطةِ القَلَميَّةِ في نيويورْك وَحْدَةً الآمال والأهداف إلى إيقاظِ الأدَبِ العَربِيِّ مِنْ سُباتِهِ وبَعْثِ روح النَّشاطِ فيهِ.

راجع: جَميل صليباً، «الاتّجاهات الفِكْرِيّة في بِلاد الشّام»، ص ٤٧ ـ ٤٨.

الرَّابِطَة التَّقافِيَّة، رابِطَة أَدِبِيَّة ثَقافِيَّة قامَتْ بِبَعْداد، تُعنى بِنَشْرِ التَّقافَةِ العامَّةِ بَيْن طَبَقاتِ الشَّعْب، وأَصْدَرَتْ مَجَلَّة شَهْريَّةً تُدْعَى «الرَّابطَة».

الرّابِطة النَّقافِيَّة - حَماه، جَمْعِيَّةُ أَدَبِيَّةُ تَقافِيَّةُ قامَ بِتَشْكيلِها في حَماه جَماعَةُ مِنْ رِجالِ القَلَمِ، أصْدَرَتْ مَجَلَّةُ «النّواعير» وهي سِلْسِلَةٌ شَهْرِيَّةً مِنَ المَنْشوراتِ الفِكْريَة.

رابطة الجَبَل الأدبية، رابطة أدبية في منت في جَبَل الدروز حوالى سَنة 1979، مِنْ أعْضائِها البارزينَ الأديب: سَعيد أبو الحسن.

رابِطَة الشَّباب المُتَقَف، رابِطَةُ ثَقافِيَّة تَالَّفَتْ في مَدينَةِ جبلة شماليً سوريا، في ٢٣ آب ١٩٤٢، تَسْتَهْدِفُ، وَفْقًا لقانونِها الأساسِيّ، نَشْر النَّقافَةِ وتَعْمِيمَ التَّربيَةِ الاجْتِماعِيَّةِ

Cwitter: @abdulllah1994

والصّحِيَّةِ بَيْنَ طَبَقاتِ السُّعْبِ.

الرّابطة القلَميّة في نيويورْك، رابطة الدّبيّة أنشَاها في ١٩٢٠/٤/٢٠ فَريق مِنْ أَدَبَاءِ العَرَبِ في نيويورْك، غايتها العَمَلُ عَلى خِدْمَةِ اللّغةِ العَرَبِيَّةِ وإقالَتها مِنَ الجُمودِ الَّذِي تَتَعَشَّرُ فِيهِ. كانَ جُبْران خَليل جُبْران عَميداً لَها يُعاوِنُهُ في إدارَتِها: ميخائيل نعيمة مُسْتَشاراً، وليَّ مَلُ تَحْتَ في إدارَتِها: ميخائيل نعيمة مُسْتَشاراً، وليَّ مَلُ تَحْتَ والرَبِها وتَوْجيهاتِها سَبْعَة آخرونَ إدارَتِها وتَوْجيهاتِها سَبْعَة آخرونَ يخملونَ اسْمَ «العُمّال» هُمْ: إيليا أبو يخملونَ اسْمَ «العُمّال» هُمْ: إيليا أبو ماضي، نسيب عريضة، عَبْد المسيح حدّاد، رَشيد أيّوب، ندرة حَدّاد، وَديع باحوط وإلياس عطا الله.

وَقَدْ نَشَرَتْ بِهِذَا العُنْوان كِتَابًا يَضُمُّ لَنُخْبَةً مِنْ مَقالاتِ هؤلاءِ الكُتّابِ.

بَقِيَتُ هذِهِ الرَّابِطَةُ حَيَّةُ بِأَعْضَائِهِا الْعَشْرَةِ نَحْواً مِنْ ١١ سَنَةُ (١٩٢٠ ـ ١٩٣٠).

راجع: عيسى الناعوري، «أدّب المهجر»، ص ١٩؛ نادرة جميل، «شُعَسراء الرَّالِسطة القَلْمِيَّة، دراسات في شِعْر المهجر»، القاهرة، دار المعارف، ١٩٥٧، ص ٣٩١؛ عَبْد الكَريم الأشتر، «النشر المهجري، كُتّاب الرَّالِسطة القَلْمِيَّة» (جُزْءان، الأوّل: المَضْمون وصورة التّعبير؛ والنّاني: الفُنون الأدبيّة)، القاهرة، مَعْهَد الدَّراسات العَربيّة العالِية.

رابطة الكُتّاب السّوريّين، نَشَأَتْ هذِهِ السَّرابِطَةُ في دِمَشْق في مَـطْلعٍ السَّرابِطَةُ في دَمَشْق في مَـطْلعِ الخَمسينيّات، فكانَتْ أُوَّلَ تَكَتَّلٍ أَدَبي

جدِّيً. وتَالَّفَتْ مِنْ شُبَانٍ أَكْثَرُهُمْ مُقيمٌ في دِمَشْق. تَحَوَّلَتْ هذه الرَّابِطَة فيما بعد، في أعقب مُوْتَمَرٍ عُقِدَ في دِمَشْق وحَضَرهُ كُتَّابٌ مِنْ لُبْنان ومِصْر والمِراق، إلى «رابِطَة الكُتّاب المَرَب» فأصدَدرتْ إعلاناً عَنْ ولادَتِها وَصَفَهُ الأُسْتاذ أبو شَنَب بأنَّهُ «أَهَمُ وَثِيقَةٍ أَدَبِيةٍ عَرَفَتُها سوريا في تاريخها الفِكْرِيِّ الحَديث». كَما إن تَاسيض الفِكريِّ الكتّاب العَرَب في السَّبعينات كانَ في الكتّاب العَرَب في السَّبعينات كانَ في رأيه الحَدث النَّانِي البارز في مَيْدانِ رَأْيهِ الحَدَث النَّانِي البارز في مَيْدانِ رَافِي سوريا.

راجِع نَصَّ الْبَيَانَ فِي كِتَابِ السَّيِّد عادِل أَبُو شُنَب: ﴿ صفحة مَجْهُولَة من تاريخ الْقِصَّة السَّوريَة»، ص ١٥٨ - ١٦٨.

وقَدُ أَصْدَرَت الرَّابِطَةُ كتاباً بِعُنُوان «دَرُب إلى القِمَة ، وهُوَ أُوَّلُ مَجْمُوعَةٍ قِصَصِيَّةٍ أَصْدَرَتُها الرَّابِطَةُ (١٩٥٧)، كانَ بَيانُها مُقَدِّمَةً لَهُ، وإنَّ كانَ البَيانُ قَدْ صَدَرَ قَبْل ذلكَ.

رابطة مُتَخَرِّجِي المَعاهِد المصريَّة، جَمْعِيَّةُ بَأَلَّفَ في بَيْروت في أُواخِر سَنَة ١٩٤٣، سَعَتْ إلى تَـوْثيقِ التَّعـاوُنِ النَّقافِيّ وتَقْويَة الرَّوابِط العِلْمِيّة بَيْنَ لَبْنان خاصَّةً وبَقِيَّةِ الأَقْطارِ العَربيَّة، وإلى تَنْظِيم شُؤون المُتَخرَجينَ التَّقافِيّة وتَوْجيها تَوْجِيها صالِحاً نافِعاً. تألَّفَت وتَوْجيها الإدَارِيَّة مِنْ غالِب الترك رَئيساً والأنسة زاهية دوغان وحسن لادقي

ومُحيي الدّين بوّاب وبهيج عُثْمان.

رابطة منيرفا، رابطة أدبيَّة نَشَأَتْ في نيويورُك بِرِئاسَةِ المُرْحومُ نَدْرَة حَدّاد، دَعَتْ إلى تَوْثِيقِ عُرى الوِدِّ بَيْنَ أَدْبَاءِ المهجر وإلى تَعْزِيزِ الانصالِ النَّقافيِّ والفِكْرِيِّ بَيْنَ أَدْبَاءِ العُروبَة جَمْعاء.

تَوَلِّى وِكَالَةَ الرَّالِطَةِ المَذْكُورَةِ الدَّكتـور أَحْمَد زكى أبو شادي .

راسبوتين، تَوْقِيع أَحَدِهِمْ في جَريدَة «المعرض»، بيروت، س ٧ (١٩٢٧)، عدد ٢٠٤، على مَقالَيْن: ١ ـ «خلف سِتار الحلاق»، ٢ ـ «في الشّوق».

الرَّاصِد، تَوْقِيع الصَّحَفَيُّ اللَّبنانيُّ، السَّخُولِّفُ اللَّبنانيُّ، السَّوْلِفِي اللَّبنانيُّ، الكاتِب المَوْسوعِيُّ: حَنَّا أَبِي راشد. المصدر: مَنْهُ رَأْساً.

راصد، تُوْقِيع الأديب السَّعودِيِّ: مُحَمَّد عُمُر تَوْفِيق.

راجع: محسن جمال الـدّين، والأسماء والتّواقيع المُسْتعارة في الأدب العربيّ»، ص ٢٢.

راعول، تَوْقِيع صاحِب القِصَّة «عبرة السوالِدَيْن» المَنْشورة في مَجلَة «الضِّياء»، ج٣ (١٩٠٠)، ص ٥٣٦ - 8٤٥.

الرّاعي، شاعِر أموِيُّ اسْمُهُ: عُبيد بن

حُصَيْن في تَلْقيبِه بهِ رواياتُ أَظْهَرُها لِأَنَّهُ كَانَ يَصِفُ الإبلَ في شِعْره. راجع: العاني، ومُعْجَم القاب الشُعراء».

السرّافعي، أمين عَبد اللَّطيف، (١٩٨٧ - ١٩٨٧)، أديب مِصْرِيُّ وَقَّعَ: حُقوقيَّ إسكَنْدراني في جَريدَةِ واللّواء»، مصر، ١٩٠٧، اسْتَعْمَلُهُ في عِدَّةِ مَقالاتٍ عَنْ حَياةٍ غاريبالْدي.

الرّافعي، عَبْد الحَميد، (۱۸۵۸ ـ ۱۸۵۸ ـ ۱۸۵۸)، لُقُبَ بِ : بُلْبُل سوريا؛ شاعر سوريا.

راجع: يوسف أَسْعَد داغِر، ومَصادِر الدُّراسَة الأَدْبِيَة، ج ٢، ص ٣٧٣.

الرّافعي، مُصْطفى صادِق، (١٩٣٧)، عَلمُ مِنْ أَعْلمِ الأَدَبِ الْعَربِي الحَديث وإمامُ مِنْ أَعْلمِ الأَدَبِ والبَيان الرَّفيع في النَّهْضَة الأَدَبِيَة اللَّغة الحَديثة. وهُوَ كاتِبٌ مُقلِّد مُجَدِّدُ في آنِ واحِدٍ، ذو بَيان مُحْكَم ورَمْزِيّة شَفافة، كما إنَّهُ شاعِرٌ مُمْتاز. وُلِدَ في طَنْطا مِن عائلةٍ لُبْنائِيَّةِ الأَصْل. لَهُ العَديدُ مِنَ المُولِيّة المُعليدُ مِنَ المُولِيّة العَديدُ مِنَ المُولِيّة في طَنْطا مِن المُولِيّة العَديدُ مِنَ العَديدُ مِنَ العَديدُ مِنَ العَديي، في ٣ أجزاء، و «ديوان شعر» العربي» في ٣ أجزاء، و «ديوان شعر» في ٣ أجزاء، و «ديوان شعر» أبي في جرزين، و «وحي القلم» في ٣ أجزاء. لَهُ مِنَ التَّواقيع: \*؛ أبي السّامي؛ إمام من أثمة الأدب، على السّفود»؛ مُصْطفى الرافعي.

راجع: يوسف أسْعد داغر، «مَصادِر الدَّراسة الأَدْرِاسة الأَدْرِيَّة، ج ٢، ص ٣٧٥ ـ ٣٨٠؛ نـقــولا يوسف، «الأديب، ١٩٧٥/٨، ص ١٣.

رامي، أحمد، شاعر مضري مِنْ كِبارِ شُعْراء العَصْر. وُلِدَ في القاهرة وحَصَلَ عَلَى دِبْلوم في الآداب والتَّرْبية مِنْ مَدْرَسَة المُعَلَّمين العُلْيا (١٩١١). أوفدَ في بِعْثَةٍ إلى فَرَنْسا فنالَ دِبْلوماً باللَّغَة الفارسيَّة مِنْ مَدْرَسَة اللَّفات الشَّرْقيَّة الفارسيَّة مِنْ مَدْرَسَة الوَثائِق، عَملَ رئيساً لِقسْمِ الفَهارِس في دار الكُتُب المِصْريَّة ثم وكيلًا لها، لُقب بِ: شاعر الشَباب.

الرَّاهِب، شاعِرٌ جاهِلِيِّ اسْمُهُ: زَهْرَة بن سرحان بن رزن لُقَبَ بذلِكَ لأَنَّهُ كانَ يَأْتِي عُكاظاً فيقومُ إلى سَرْحَةٍ فيرجُزُ عِنْدَها ببني سَليم قائماً، ولا ينزالُ كَذلِكَ دَأبه حَتّى يَصْدُرَ النّاسُ عَنْ عُكاظ. لُقَبَ بِذلِكَ أَيْضاً الشّاعِرُ الحاهِلِيُّ: حنظلة الخير بن أبي رهم بن حسّان.

.ن راجع: الأمدي، «المُؤْتَلَف والمُخْتَلَف في أَسْمَاء الشُّعَراء»، ص ١٧٩؛ العاني، «مُعْجَم الْقاب الشُّعَراء»، ص ١٠٥.

الرَّاوي، عدنان، (۱۹۲۰ - ۱۹۲۷)، أديبٌ عِراقِيُّ وَقَّع: صقر؛ لاجيء عراقي، عَلى كِتابِهِ «كركوك بين مذابح هولاكو. . . ودير ياسين».

راجِع: يوسف أَسْعَد داغِر، «مَصادِر الدُّرَاسة

الأَدَبِيَة، ج ٣، ص ٤٤٩؛ عوّاد، ومُعْجَم المَوْلَفين العِراقين،، ج ٢، ص ٣٧٩؛ محسن جمال الدّين، والأسماء والتّواقيع المُسْتعارة في الأدب العزبيّ،، ص ١٧.

رائد، هُوَ الأديبُ والمُسرَبِّي اللَّبْنانيِّ: كَمال اليازجي في مُباراة أبي العَلاءِ المعَرِّي الَّتِي أَقَامَتُها مَجَلَّةُ «الأديب»، بَيْروت.

الرّائد، لَقَبُ اتَّخَذَهُ الْأَسْتاذ الفلسْطينيّ: عَبْد اللَّطيف الطّيباوي.

رائية، اسْمُ لِبَعْضِ القصائد، أشْهَرُها: رائيَّة ابن البوّاب الخطّاط؛ رائيّة ابن الحسن التهامي رَثي فيها ابنه؛ رائيّة ابن عَبْدون رثي فيها بني الأفطس؛ رائيّة الشَّاطبي؛ رائيّة الشَّريشي في التَصَوُّف.

راجع: أَحْمَد عـطيّـة الله، «القــامــوس الإسْلامي،، ج ٢، ص ٤٨٤.

ربابي، إلياس، أديبٌ لُبْنَانِيِّ، خَطيبُ مُفَوَّهُ، قاصِّ، وَقَعَ: أبو ناصيف.

رَبيبِ الخيام، تَوْقِيعِ الأديب، المُربّي والشَّاعِر الباحِث الأسْتاذ: وَديع ديب نَشَرَهُ في بَعْضٍ المَجَلَّاتِ العَربيَّة.

المصدر: منه رَأْساً.

ربيع، تُـوْقِيـع الأديب الفلسُـطينيّ: مَحْمود الحوت.

رَبِيعَة، تَوْقِيعِ الصّحفِيِّ اللَّبْنانيِّ: أنطون

باشا الجميّل في مَجَلَّة «الزَّهور». راجع: أنْوَر الجُنْدي، «تطوّر الصّحافَة»، ص ٣٤٠.

ر. ج، تَـوْقِيع الأديب والصّحفيّ اللَّبْسانيّ: جـورج رجّي في مَجَلَة «الحكمة»، بَيْروت.

رَجُل، تَوْقِيع صاحِب المَقال «هَلْ صَحِيح أَنَّ المَوْأَة معشرة الرَّجُل» المَنْشور في «المسرّة»، ج٥٠ (١٩٦٤)، ص ٤٧٧.

الرَّجُل المَجْهول، تَوْقِيع المُجاهِد اللَّبْنانيِّ: سامي أَسْعَد سليم الَّذي اسْتَشْهَدَ عامَ ١٩٢٦ عَلى سَفْع جَبَلِ الشَّيْخ أَنْنَاءَ التَّوْرة السوريَّة الكُبْرى.

الرَّجُل المَريض، تَسْمِيَةٌ أَطْلِقَتْ عَلَى الدَّوْلَة العُثْمانِيَّة في عَهْدِ انْحِطاطِها ولا سِيما في عَهْد السَّلطان عَبْد الحَميد، إذ شُبَّهَتْ دُوَلِيًّا بالرَّجُل المَريض.

رَجِي، جـورْج، كـاتِب، صحفِيً ومُؤلَّفٌ لُبْنَانِيُّ، وَقَع: ر. ج في مَجَلَّة «الحكمة»، بيروت.

الرّحالة، تَوْقِيع الصّحفيّ والمُؤرِّخ اللَّبنانيّ: حنّا أبي راشِد. اللَّبنانيّ: مِنْ حَديثٍ مَعَهُ.

الرّحالة ك، تَوْقِيع: عَبْد الرّحمن الكَواكبي في كِتابِه «طبائع الاسْتِبْداد» كَما أشار إلى ذلكَ صاحبُ «المَنار»

الشَّيْخ مُحَمَّد رَشيد رِضا في مَجَلَّته «المنار»، ج ٤، ص ١٠٥.

الرّحماني، البَـطْرِيَرُك أغناطيوس، (١٨٤٨ - ١٩٢٩)، هُو بَطْرِيَرُك أَنْطَاكِية عَلَى طائفة السّريان الكاثوليك وأحدُ عُلَماء الشَّـرْق في التّاريخ الكَنْسِيّ والعُلوم الكِتابِيّة والطّقْسِيّة. خَـدَمَ الطائِفة السّريانيّة الكاثوليكيّة ٣٠ سَنَةً (١٨٩٨ - ١٩٢٩). أشهَـرُ مُؤلَّفاتِـهِ العَديدة عَلَى الإطلاق «المَباحث الجَلِيّة في الليتورجيّات الشرقيّة والغربيّة»، في الليتورجيّات الشرقيّة والغربيّة»، بيّروت، ١٩٢٤، في ٧٢٨ صَفْحَةً. وقَعَ : أ. رفى مَجَلَّة «المشرق».

وضع: ١٠ ر في تعجمه «المسرى». راجع: يوسف أسْعَد داغِر، «مصادر الدِّراسة الأدبيّة»، ج ٢، ص ٣٨٤.

رزق الله، يسوسف، (١٩٩٨- ١٩٩٨)، كاتِبُ عِرَاقِيًّ موصليًّ وَقَع: يسوسف الريحاني وذلك على كتابِهِ وانْهَزَمَتْ ألمانيا سَنَة ١٩١٨» تأليف مللر، بَعْداد، ١٩٤٠.

رَسَّام، تَوْقِيع الشَّاعِر والرَّواثِي اللَّبْنانيِّ والمُتَرْجِم: إلياس أبو شبكة في مَجَلَّة «المعرض»، بيروت.

رَسَّام، حَنَّا، (۱۸۹۱ ـ ۱۹۵۸)، مُؤَلِّفُ مَسْرَحِيًّ، عِراقِيًّ، موصليًّ المَوْلـد، وَقَّـعَ: ابن الشراة عَلى مَسْـرجِيِّتِه «فلسطين المُجاهدة».

رُشْدي، عَبْد الرَّحمن، أديبٌ مِصْرِيً

وَقَّـعَ: ابن شاهين في مَجَلَّة «الأدَب سَلا والتَّمْثيل».

الرَّشيدي، السَّيِّد أَحْمَد، إمام المعِيَّة المُحديدية، وَقَع: هرقل.

ر. ص، تَوْقِيع الكاتِبَة السَّورِيّة الشَّامِيّة الأنسَة: روزا صاحب المُتَوفاة عامَ ١٩٢١، وذلكَ عَلى كِتابِها «قطائف اللَّطائف» المَنْشور في مِصْر سَنَة اللَّطائف، 1٨٩٨ في جُزْئِيْن.

رُصافَة الأَنْدَلُس، لَقَبُ مَدينَة قُرْطُبَة في الأَنْدَلُس.

رِضا، مُحَمَّد جَواد، أديبٌ عِراقِيًّ نَجَفِيٍّ وَقَعَ: دِعْبِل عَلى كِتَـابِه «نَحْـوَ التَّوْرَة الفِكْريَة»، بَغْداد، ١٩٥٧.

راجع: عوَّاد، دمُعْجَم المؤلَّفين العراقيّين»، ج ، ص ١٢٣.

رضا، مُحَمَّد رَشيد، (١٨٦٥ - رضا، مُحَمَّد رَشيد، (١٨٦٥ - ١٩٣٥)، هُو المُصْلِح الدّينيّ والاجتماعيّ وأحد رجال النّهْضَة الفِكْريَّة والصّحفِيّة في العالَم العَربيّ، تلميذُ مُحمّد عَبْدُه وجَمال الدّين الأفغاني، وصاحِبُ الفتاوى المَشْهورَة، مُؤسَّس مَجَلَّة «المنار» وصاحِبُها. وَقَع: م. ر في مَجَلَّة «المنار».

راجع: يوسف أُسْعَد داغر، «مَصادِر الدِّراسَة الأدبِيَّة»، ج ٢، ص ٣٩٦-٤٠١.

الرّضوى، حسن، أديبٌ عِراقيُّ، لَهُ:

سُلام عادل. راجع: عوّاد، ومُعْجَم المؤلّفين العراقيّين، ج٣، ص ٩٨٠.

رعْد، إنعام تَوْفيق، أديبُ لُبْنانِيّ، صحفيً عَقبائِدي، رئيس الحزّب السوري القَوْمِي الاجتماعي، وَقَّع: إحسان سَعْد، في جَريدَة «الزّمان»، عامَ ١٩٦٦؛ إحْسان مَطَر، في جَريدَة اكُلُّ شَيء»، عامَ ١٩٥٢؛ سَمير صادِق، في مَجَلَّة «الاقتصاد اللُّبْنـانيّ والعربيُّ، ۱۹۷۳/۱۹۷۳؛ فادى عَبْد الحَقّ، في مَجَلَّه «الاقتصادي»، للذَّكتور زكى المزبودي، سَنَة ١٩٦٦؛ فارس روحانا، في جَريدة «البناء»، عام ١٩٧٤؛ قيس الجردي، في جريدة «النَّهار»، أثناء سَجْنه ٨ سنوات في سِجْن القَلْعَة بعد الأنْقلاب الفاشل الذي قام به الحزب المَذْكور؛ مارون عاصي، في جَريدَة «كلَّ شَيء». المصدر: مِنْهُ رَأْساً.

رَعْد، رومانوس، (۱۷۷۰ ـ ۱۸٤٥)، شاعِرٌ زجلِيٌ لُبنانِيّ يُكنّى: أبي علي حنينه البكاسيني، وهْوَ صاحِب «أَلْفِيّة زجليّة رَقيقَة المَعاني» نَظَمَها في نيسان ۱۸۰۸، ونَشَرَها السَّيِّد جرجي إبْراهيم نصر من بكاسين، قضاء جزين، في كرّاس خاصً صَدَرَ عامَ ۱۹۲۲ في ۱۲ صَفْحةً.

راجع: جرجي نصر، وألفيّة رومانوس رعدي، ١٩٦٢.

الرَّقَاء، شاعِرٌ عَبَاسِيٍّ اسْمُهُ: السَّرِيّ بن أحمد الكِندي لُقِّب به لأنَّهُ كان يَرْفو النِّيابَ في الموصل.

راجع: العاني، «مُعْجَم الْفاب الشُّعَراء»، ص ١٠٧؛ يـوسف أشْعَد داغِـر، (مَصادِر الدَّراسَة الأدبِيَّة، ج ١، ص ١٨٠.

الرَّفاعي، فَوْزي، قاصَّ سودِيًّ مِنْ مَوالِيد اللَّاذِقِيَّة، لَهُ: بُلْبُل، في مَجَلَّة «المَكْشوف»، عدد ٦٤، ص ٢٠ العَنْدَلِيب؛ قَيْس، وذلِكَ مُراعاةً لظُروفِه في الوَظيفة.

راَجع: جورُج فارِس، «من هو في سورية»، ص ۲۸۱.

الرفيق رائد، تَوْقِيع الأديب العِراقيّ: حِكْمَت الهَيْنَم المُتَوَفِّى سَنَة ١٩٦٤. راجع: عَوَّاد، هُمُعْجَم المؤلِّفين العراقيين، ج٣، ص ٥٨٥.

رَفيق الشّويْري، تَوْقيع الشَّاعِر اللَّبْنانيّ: محمّد يوسف حَمّود في جَرائِد الحِرْب السّوري القَوْمِيّ الاجْتماعِيّ، وذلِكَ نِسْبَـةً إلى الزَّعيم أنْـطون سعادة، الشّويريّ المَوْلد.

الرّقيّات، شاعِرٌ أموِيِّ اسْمُهُ: عُبَيْد الله بن قَيْس بن شريح لُقِّب بِذلِكَ الأَنهُ شَبَّبَ بثلاثِ نِسْوَةٍ سُمِّينَ رقيّةً. راجع: العاني، ومُعْجَم أَلْقاب الشُّعَراء»، ص ١٠٨

رَمْزِي بِك، أَحْمد، (قُنْصُل مِصْر في بَيْروت سابِقاً) وَقَّع: أُسامَة في مَجَلّة «الأديب»، ١٩٤٢، أعداد ٤ و ٥ و ٦. راجع: فِهْرس مجلّة والأديب».

رَمْزِي نظيم، تَوْقِيع الشَّاعِر الزَّجّال: مُحَمَّد أبو الوَفاء صاحِب ديوان «الرَّمْزِيّات».

راجع: َ وديع فلسطين، والْقاب وإمضاءات.

رَهين المحبسَيْن (العمى والمنزل)، لَقَبُ عُرِفَ بِهِ: أبو العَلاء المَعرَّي.

رواق أبي العلاء المعرّي، جَمْعِيَّة أَنْشَأَها في سان باولو (البرازيل) المرحومُ شكر الله الجرّ، ودَخَلَ في عُضْوِيَّتِها عَدَدُ مِنْ أَدَبَاءِ المهْجر في تِلكَ البلاد.

رَاجع: يوسف أسعد داغر، ومصادر الدّراسة الأدبيّة، ج ٤ (تحت الطّبع).

روبنز الموسيقى، لَقَب الموسيقار الأرمنيي: آرام خاتشادوريان (١٩٠٣ - ١٩٧٨).

راجع: جَـريـدَة «الأنـوارة، الخميس ٤/٥/١٩٧٨، ص ٨.

روز اليــوسف، الممثّلة والصّحفيّـة المصريّة. ِ هي: فاطمة يوسف.

راجع: مجلّة «المسرح»، عدد ٣٦، ص ١٥.

الرّوسيّ الغريب، تَـوْقِيع المُسْتَشْرِق الرّوسيّ: أغْناطْيوس كراتشقوفسكي.

رَؤُوف فَرَج رَؤُوف، تَوْقِيع الشَّاعِر

Fwitter: @abdulllah1994

اللُّبنانيِّ: إلياس أبو شبكة.

روميل، الجنرال، قائد الجَيْش الأَلْماني في شَمالِي أَفْريقْيا خِلال الحَرْبِ العالَمِيَّةِ النَّانِيَة، لُقَّب بِ: تَعْلَب الصَّحْراء.

رومْيو، تَوْقِيع الصّحفيّ اللَّبْنانيّ، المِصْريّ الدار: جورْج طنّوس في واللَّطائف المُصَوَّرَة».

الرُّويلي، الشَّيْخ موسى، لَقَبُ اتَّخَذَهُ الرَّحَالَةُ والمُسْتَشْرِقُ التَّشيكيُّ الَّذي دَرَسَ الباديَةَ السوريَّة: ألويز موزيل.

السريساشي، إسكندر، (١٩٠١- ١٩٠١)، الصّحفيّ اللّبنانيّ الظّريف الفَكِه، صاحب جريدة «الصّحافيّ التّائه»، وَقَعَ: الباكِية الخرساء في العّدد ٢ من «الصّحافيّ التّائه» عام

راجِم: عَبْد الله حنّا، والانّجاهات الفِكْرِيّة في سورية ولبنان، ص ٨٥.

رِياض، تَوْقِيع الشَّاعِر الذَّوَّاقَة: رِياض عيسى اسْكَنْدر المَعْلوف.

رياض هاشم، اسْمٌ مُسْتَعارٌ للكاتِب العِراقيّ: هاشم البنّا على الكِتابَيْن: والطّاعون الأحْمَر أو الشّيوعِيّة في العيزان، بغداد، ١٩٥٤؛ وفلسفة الرجُوديّة، بغداد، ١٩٥٧.

راجِع: َ عوّاد، ومُعْجَم المؤلّفين العراقيّين، ، ج ٣، ص ٤٢٩.

ريبوار، تُوقِيع الدِّكتور: كاوس قنطان عَلى أَحَد مُؤلِّفاته.

راجع: عوَّاد، ومُعْجَم المؤلِّفين العراقيّين، ع

الرّيحاني، أمين، (١٨٧٦ ـ ١٩٤٠)، كاتِبُ لَبْنانِيَّ، عالِمُ اجْتِماعِيَّ، مُؤرَّخُ، رَحَّالَةُ وروائِيَّ، لَهُ: نور الـدّين، في جَــريــدَتَي «الإصــلاح» و «الأيّــام» النّيويوركيّتين؛ ابن يَفْظان، في جَريدَة «الهُدى»، نيويورْك، عام ١٨٩٩.

السرّيحاني، نبجيب، (١٨٩٥- ١٩٤٩)، المُمثِّل الهزليّ المِصْرِيّ، لُقَّب بِد: كشكش بك؛ موليير الشَّرق. راجع: يوسف أسعد داغر، ومصادر الدراسة الأدبية،، ج٣، ص ٤٧٦.

## بابالزاي

زُحَل، تَوْقِيع الكاتِب السوريّ اللاذقيّ المولد المصريّ الدّار: خليل شَيْبوب.

زخريًا، الشَّيْخ حَنَّا أَسْعَد، لَهُ: شاعِر البَلَمَنْد عَلَى ديوانِهِ «المَساطِر».

زِرْياب، اسْمُ مُسْتَعار لكاتِب عِراقيّ. راجع: جَريدة والعِراق، تاريخ ١٩٤١/١٢/٢٣.

رُرَيق، سابا، (۱۸۸۹ - ۱۹۷۷)، شاعِرٌ لُبْنانيٌ مُجيد، طرابِلسِيُّ المَوْلد والدَّار، لُقَبَ بِد: بُلْبُل البَلد؛ شاعِر الفَيْحاء، والفَيْحاء هُو لَقَب طرابلس. راجِعْ: يوسف اسْعد داغر، (مَصادِر الدَّراسة الادبيّة، ج ٤ (تحت الطّبع).

زُرَينين، إسْماعيل، أديبٌ تونسِيٍّ لَهُ: فْليت.

الـزّعنيّ، عُمَـر، (١٨٩٨ ـ ١٩٦١)، شاعِرٌ شَعْبِيٌّ ظَريف، فَكِه، لَهُ: حنين، وبهذا الاسم كان يُوَقِّع أغانيه.

راجع: يوسف أسعد داغر، ومصادر الدّراسة الأداسة الأدبيّة، ج ٣، ص ٤٨٦.

زَعيم الشَّباب، لَقَب الزَّعيم السَّوريّ: فخري البارودي.

راجع: يوسف أَسْعَد داغِر، ومَصادِر الدُّراسة الأَدِيَة، ج ٤ (تحت الطَّبع).

زغلول، أحْمَد فَتْحي، (١٨٦٣- ١٨٦٣)، أديبٌ مِصْرِيّ، مُحام، لَهُ: مُحَمَّد عُمَر عَلى كِتــابِهِ «حَــاضـر المِصْريّن وسِرّ تَأخّرهم».

زَعْلُول الدَّامُور، لَقَب الشَّاعِر الزَّجَليِّ: جوزف الهاشِم صاحب فرقَة الزَّعْلُول الِّتِي تَأَلِّفَتْ مِنْهُ ومِنْ جان رَعْد، ثُمَّ أُدخِلَتْ عَلَيْها بَعْض التَّعْديلات فيما بَعْد إِثْر انْسِحاب أَحَد أعْضائِها.

زُغْلول، سَعْد، (١٨٦٠ - ١٩٢٧)، الزَّعيم المِصْرِيِّ ورَئيس «حـزب الوفد»، لَهُ: س. في «البلاغ».

راجع: أنور الجُنْدي، وتطوّر الصّحافة،، ص ٣٤٠.

زُغْلُول، صَفِيَّة هانم، خَرَم الزعيم المِصْرِيّ المَرْحوم سَعْد زَغْلُول رَئيس حزْب الوَفْد المِصْرِيّ، المُتَوَفِّى عامَ

١٩٢٧، لُقُبَتْ بِهِ: أَمُّ المِصْرِيِّين.

زُغْلُول كفرشيما، لَقَب شاعِر زَجَلِيّ لُبْنانِيّ هُوَ: ميشال الفَهْوَجي كاتِب مُقَدَّمَة «رباعيّات ومثلّثات» تأليف وَديع الشّرتوني.

زُكًا، مَرْيَم، أديبةً لُبْنائِيَّةً مُرَبَّيَةً عَلَّمَتُ
مُدَّةً طَويلَةً بالمَدْرَسَةِ الأَهْلِيَّةِ الَّتي
أَسَّسَتُها في حَيِّ وادي أبو جميل في
بَيْروت المَرْحومَةُ ماري كسّاب،
وقعّت: نجمة.

راجع: مجلّة والمرأة الجديدة، لجوليا طعمة دِمَشْقِيّة، س ٢ (١٩٢٢)، ص ٣٧.

زَكَرِيّا، مُفْدِي، الشّاعِر والمُجاهِد الجَزائرِيّ، لَهُ: ابْن تومرت الفَرْن العِشْرين.

راجع: مُحَمَّد عَبُد الغَني حَسَن، والأديب، عَدْد نوفمبر ديسمبر ١٩٧٥، ص ٥٤، عَمود ٢ (فقرة ٢).

زكور، ميشال، (۱۸۹۳ - ۱۹۳۷)، صحفي لُبناني، نائب في البرلمان مِنَ الحرْب الدَّسْتورِي، ووزير الداخلية سابقاً، لَهُ: م. ز. في مَجَلَّتِهِ «المعرض»، ولَهُ فيها أيضاً: مرغريت سمعان. ولُقَّبَ بـ: الولد المخيف. راجع: فهرس مجلة «المعرض».

زكي، الدّكتور أَحْمَد، عالِمُ مِصْرِيّ، عَمِيد كُلّيّة العُلوم ورَئيس تَحْرِير مَجَلّة

«العربي»، الكويت، لُقُبَ بِد: ديك العلم.

راجِع : طاهر الطّناحي، وحَديقَة الحَيَوان،، ص ٩٧ ـ ٩٧.

زَكِي بِـاشا، أَحْمَـد، عَالِمٌ مِصْرِيُّ، بِاحِثٌ مُحَفِّقٌ ومُؤَرِّخٌ، عُرِفَ مَنْزِلُه بِدار العُروبَة، وقَّع: زُهَيْر ولُقِّبَ بِـ: شَيْخ العُروبَة.

زكي، مُحَمَّد أمين، وَقَّعَ: م. أمين.

زُنْبَقَة الوادي، أديبَةٌ حَلَبِيَّةٌ، قاصَّةُ وَقَعَتْ أَيْضاً: ث. م، عَلى قِصَّتِها «القَلْب المُحَطِّم».

والقَلْب المُحَطِّم». راجع: مُنجَلَة «الضَّاد»، حلب، ج٧، ص ٢٣٠ - ٢٣٢.

ز. ن. م، تَوْقِيع الأديب المِصْرِيّ:
 زكي نَجيب مَحْمود.

الزَّهاوي، جَميل صدقي ، (١٨٦٣ ـ الحِراق، (١٨٦٣ والحراق، وقع : ج؛ شاعر العِراق؛ ليلى، وبه كنّى عن وطنه.

راجع: محسن جمال اللين، والأسماء والتواقيع المستمارة في الأدب العربيّ»،

الزُّهراء، لَقَب مَدينَة بَغْداد.

الزَّهرة، لَقَب الأديبَة المِصْرِيّة الصّعيدِيّة الكَاتِبَة: أُوليفيا عُويضَة عَبْد الأَحَد. راجع: مُقالًا للدّكتور أَسْعَد طلس في مَجَلَّة والعالمين، عدد ٧، تاريخ ١٩٤٤/٣/٢٠

witter: @abdulllah1994

أَنْوَر الجُنْدي، والنَّثر العَرَبيّ المُعاصِر»، ص ٢٤٠.

الزَّهْرة البَيْضاء، تَوْقِيعِ الأديبَة: حَياة جاسم.

راجع: «الأديب»، يوليو ١٩٧٠، ص ٦٣ (الحقل ٢).

زُهَيْر، تَوْقِيع: أَحْمَد زَكِي باشا الباحِث المِصْرِيِّ المُدَقِّق المُلَقَّب بِـ: شَيْخ المُدونَة.

العُروبَة . راجع: محسن جمال الدّين، «الأسماء والتّواقيع المُسْتَعارة في الأدب العربيّ»، ص ٢٦.

رُهَيْر الحكيم، تَوْقِيع الأديب السّوريّ: ياسين الحافظ.

زُهيرِ زُهَيْر، تَـوْقِيع فُؤاد حبيش في مَجَلَّتِهِ «المَكْشوف».

راجع: فهرس مجلّة «المكشوف».

زُهَيْر سُلطان، تَوْقِيع المُطْران: بولس بهنام في مَجَلَّة «المَشْرق» الموصليَّة.

زَوْجِ لَیْلی، تَوْقِیع عَلی مَقال «زواج رَسَمْنا لَهُ وخَطَفْنا»، مجلّة «العربي»، عَدَد ٤٨ (١٩٦٢/١١)، ص ١٠٠٠.

**الزّوراء،** لَقَب مَدينة الموصل.

زيادة، مي، (١٨٨٦ ـ ١٩٤١)، أديبةً لُبْنائِيَّةً مِنْ شَهيراتِ أديباتِ العَرَبِ في النَّلثِ الأوَّل مِنَ القَــرْن العِشْــرين، وَقَّعَتْ : إيزيس كوبيا، عَلَى كِتــابِها

وأزاهير الأخلام، بالفرنسيّة؛ عائدة، في يَوْمِيّاتِها؛ ميّ، في أَبْحاثِها ومقالاتِها. راجِع: إملي فارس إنسراهيم، وأديسات لُبْنانيّات، ص ١٣١ -١٣٣.

زيادة، الدكتور نقولا، أديبٌ فلسطينيًّ مُوَرِّخٌ مُرَبٌ، أستاذُ التَاريخ المُتَوسَط في الجامِعة الأميركيّة في بَيْروت، لَهُ: أبو رائد في جَريدة «المُنتَدى» التي كانتُ تَصْدُرُ في القُدْس، سَنَة كانتُ تَصْدُرُ في القُدْس، سَنَة

زَيْد، تَوْقِيع الصّحفيّ اللَّبنانيّ: شُكْري الخوري عِنْدَما أَصْدَر، عام ١٩٠٢، بهذا الاسْم المُسْتَعار، جريدَتَهُ «أبو الهول» في سان باولو ـ البرازيل، وفي كتابه «التّحفة العاميّة».

زيد الخير، شاعر مُخَضْرَمُ اسْمُهُ: زَيْد مهلهل الطّائي، كان اسْمُهُ قَبْلَ الدَّعْوة المُحَمَّديّة زَيْد الخَيْل، فلمّا أسْلَم سَمّاهُ الرَّسول (ص): زَيْد الخَيْر.

راجِع: العاني، ومُعْجَم الْقاب الشُّعَراء،، ص ١١٥.

زَيْد الخَيْر، تَوْقِيع المَرْحوم: محمّد كرد علي في «المقتبس»، سنة 14.۸

الزَّبِلع، وَديع، صحفيٌّ لُبْنانِيُّ، كانَ مِنْ مُحرَّدي مَجَلَّة «الدَّبُور» لصاحِبِها يوسف المكرزل، وَقَع: ابن الفُتوح في مَجَلَة «الدَّبُور».

Twitter: @abdulllah1994

أديبٌ لُبنانِيَ، صحفِيَّ، أَصْدَر في لُبنان عِدة صحفٍ، لَهُ: ثَعْلَبة في جَريدَة والنَّبات»، الَّتِي أَصْدَرَها إسكندر الخوري في بيروت في ٢١/ ١٠/ ١٩٠٨.

السزَّين،) أَحْمَــد، (١٩٠٠ ـ ١٩٤٧)، شاغِرٌ مِصْرِيٌّ كَفيفٌ، لُقَبَ بِـ : الشَّاعر الراويَة.

راجع: يوسف أسْعَد داغِر، ومصادر الدِّراسَة الاَّدَاسَة الاَّدَبِيَة، ج ٢، ص ٤٤٩.

زینیّـــة، خلیـل، (۱۸۲۷ ـ ۱۹۴۱)،

## بالبالستين

س، تَوْقِيع الكاتِب والأديب السعوديّ:
 أُحْمَد السباعي.

راجع: محسن جمال اللّين، والأسماء والتواقيع المُستَعارة في الأدب العَربيّ»، ص ٢١.

س، تَوْقِيع: سَعْد زَغْلول في جَريدَة والبلاغ، المِصْريّة.

راجع: أَنْوَرُ الجُنْدي، «تطور الصَّحافة»، ص ٣٤٥.

س. إ، تُوقِيع صاحب مَجَلَّة «الأداب»
 الدَّكتور: سهيل إدريس.

راجع: «الأديب»، س ٤، عدد ٨، ص ٥٦.

س. أ، تَــوْقِيع الــرّاهِب المخلّصيّ
 الأب: أفتيموس سكاف.

راجِع: مجلّة والرّسالة المخلّصيّة»، س ۲۷ (۱۹۰۹)، عدد ۲، ص ۱٦٠ ـ ۱٦٨.

ساتسنا، تَوْقِيع للأب: أنستاس ماري الكرملي في «المقتطف»، والاسم هُوَ مَقْلُوب أنستاس.

راجع: يوسف أسعد داغِر، ومصادر الدِّراسة الأدبية، ج ٢، ص ٣٦٣ (في الحاشية)؛

عُـوَّاد، والأب أنستاس ماري الكرملي»، ص ٢٤١ - ٢٤٢.

**ساذَج،** تَوْقِيع المُربِّي اللَّبنانيِّ: حسن فرَّوخ.

ساذَج، تَوْقِيع الأديب والشَّاعِر اللَّبْنانِيّ: خَليل تقي الدين في «المكشوف».

ساذَج بالنِّبابَة، تَوْقِيع الصَحفيّ والأديب اللَّبنانِيّ: لطفي حيدر في «المكشوف» عِنْدَ تَغيّب خَلِيل تقيّ الدِّين.

مسارة، تَسوْقِيع الأديب والصّحفيّ اللَّبنانيّ: حَنّا أبي راشِد. اللَّبنانيّ: مِنْهُ رَأْساً.

ساروفيم، فكتور، أَحَـدُ الأخْـوَةِ المَسْدِيِين، راهِبٌ لُبْنانِيُّ الأَصْلِ والمَوْلِد، وُلِدَ في بَلْدَة عبيه (قضاء عاليه). اسْمُه العلمانِيِّ: سَليم رَشِيد

عطا الله، دَخَل رهبانِيَة الأخْوَة المسيحِين وتَوَلَّى تَدْرِيسِ اللَّغة العَرَبِيَّة والأدَب العَربي في مَعْهَد الفرير

بسالإسْكَسْدِرِيَّة، وَقُعَ: اللَّبْسَانِيِّ اللَّبْسَانِيِّ اللَّبْسَانِيِّ المُجْهِولِ.

راجع: يوسف أسْعَد داغِر، ومَصادِر الدَّراسَة الأَدْبِيَة، ج ٤ (تحت الطَّبع).

ساعاتي، مَحْمود صَفوَت، (١٨٢٥ ـ ١٨٢٥)، الشاعِر المِصْرِيّ، لَهُ: ديك الحرّ.

ساكِت، تَوْقِيع الأديب اللَّبْنانيِّ: نجم أبو شرف حتى.

راجع: «الممكشوف»، عدد ۱۵۸، ص ۱-۱۱، وعدد ۱۵۹، ص ، وعدد ۱۲۰، ص۷، وعدد ۱۲۱، ص۳، وعدد ۱۲۷.

سال، جورْج، مُسْتَشْرِقٌ إِنْكليزِيُّ، لَهُ: هاشِم العَربيِّ عَلى كِتابِه «مَقالة في الإسلام، المَطْبوع في القاهِرَة، في المَطْبَعة الإِنْكليزِيَّة الأميركيَّة، عامَ ١٩٠٩، في ٤٠٠ صفحة.

سالِم، عَبْد الحليم، صحفِيِّ مِصْرِيُّ، عَرَّفَتْ بِه الصَّحيفَةُ الَّتِي كَانَ يُراسِلُها ب: لمُراسِلِنا في باريس.

سالِم الكَرَنْكوري، تَوْقِيع المُسْتَشْرِق: فريتز كرانكو.

سالِم المَرْزوق، تَـوْقِيع القـاصّ العراقيّ: يوسف الصّايغ على قِصَّتِهِ «الْقَتَلَة» المَشْورَة في العَدد ٦٣٧ من جَريدَة «صَوْت الأحرار»، بغداد، س ١٥، تاريخ ١٩٦١/٢/٢٢.

راجع: عَبْد الإله أَحْمَد، وفِهْرِس القِصَّة العِراقيَّة، ص ١٣٥ (الحاشية ٣٧).

سالمين، تَوْقِيع: مُحَمَّد عَلَي الحاج في مَجَلَّة «المَشْرق»، س ۲۸ (۱۹۳۰)، ص ۳۱۸.

سامي قصيري، تَـوْقِيع الصّحفيّ المصريّ: عُثمان صَبْرى.

راجِع: ۗ أَنُور الجُنْدي، وتَطَوَّر الصّحافَة العَرَبِيّة في مصره، ص ١١٠.

سامية جَمال، هو الاسْم الفَنِي للرَّاقِصَة المِصْرِيَّة الصَّعيديَّة الأصْل. أمَّا اسْمُها الصَّريح فهُو: زينب خليل.

راجع: مجلّة والموعد»، عدّد ۷۸۳، تــاريخ ۱۰ تشرين الثاني ۱۹۷۷، ص ۲۰.

السّائح، شاعِرٌ عبّاسيٌ مِنَ القَرْنِ السّادس الهجريّ، هَروي، مِنْ خراسان، لُقُبَ بذلِكَ لِكُثْرَةِ طوافِهِ في البلاد، والزّيارات الّتي قامَ بها.

البلاد، والزِّيارات الَّتي قامَ بِها. راجِع: العاني، ومُعْجَم أَلْقابَ الشُّعَراء، ص ١١٩.

السّائح الشَّرقي، تَوْقِيع الأديب المَصْرِيّ والنَّاقِد المَسْرَحيّ: عَبْد القادِر المَسْرَحيّ: عَبْد القادِر المَسرِي الَّذي تَوَلَّى النَّقْدَ الأدبيّ بهذا الاسْم في « المقطّم». ولَهُ إلى جانِبِ ذلك عَشْرُ تَوْقِعاتِ أُخْرَى مُسْتَعارَة.

راَجِع: مجلّة «المسّرح»، عَدَد ٣، تاريخ ١٩٢٥/١١/٣٣، ص ٩.

السَّائع العِراقي، لَقَب اتَّخَذَهُ الكاتِب

witter: @abdulllah1994

والسَّاثِح العِراقيّ: يونس البحري الَّذي كانَ يُذيعُ مِنْ مَحَطَّة بَرْلين الإِذاعيّة خلالَ الحَرْب العالَميّة التَّانِيّة.

راجع: يوسف أسعد داغر، «مصادر الدّراسة الأدبية»، ج ٤ (تحت الطبع).

س. ب، تَوْقِيع الأديب اللَّبنانيّ: سَليم بَرَكات.

راجع: جَـريـدَة «الـنَّـهـار»، تـاريـخ ۱۹۷۹/۰/۱۷، ص ۷.

السباعي، أحْمَد، الكاتِب السُّعودِيّ المَعْرُوف. مِنْ تواقبعِهِ: س؛ فتاةُ الحِجاز، في جَريدَة «صَوْت الحِجاز» لصاحِبها مُحمَد صالِح نَصيف.

راجعة: محسن جَمال اللّذين، والأسمّاء والتواقيع المستعارة في الأدب العربيّ، ص ٢١.

سبع بولُس حمَيْدان، تَوْقِع الأديب والكاتِب اللَّبْنانيِّ: أسد الأشقر مِنْ قادَة الحِرْب القَوْمِيِّ الاجْتِماعِيِّ وذلِكَ عَلى كِتابهِ «مِنْ مَفاهيم الإنسان الجَديد».

السُّبَيْتي، الشَّيْخ عَبْد الله، مُؤلِّفُ وأَديبُ لُبْنان، وأديبُ لُبْنان، كان بُوقِّعُ: ابن السُّبَيْتي في مَجَلَّة والعرفان».

راجع: فهرس مجلّة والعرفان.

السَّحَرْتي، مُصْطَفى لُطْفي، هُوَ الكاتِب المِصْرِيّ والناقِد الأدبيّ الشهير، رئيس «الرّابِطَة الأدبيّة» في

القاهِرَة، وُقَّعَ: م. لطفي. في جَرِيدَتي (الوقت) و والإقليم.

سراب العبيديّة، تَوْقِيع الأديبة العِراقِيّة: ماهِرة النّقشبندي على قِصَّتِها «ذات الحِذاء الأصْفر»، المَنْشورَة في جَريدَة «بَريدالجمعة»، س ١، عدد ٥، تاريخ ١٩٤٧/٤/١١.

راجِع: عَبْد الإِلَه أَحْمَد، وفِهْرِست القِصَة العِصَة العراقيَة، ص ١٣٩.

سَرْكيس، سَليم، (١٨٦٩ ـ ١٩٢٦)، أديبٌ لُبْنانِيَّ صحفِيًّ مَشْهُورٌ، كاتِبٌ اجْتِماعِيِّ انْتِقادِيِّ، وَقَع: مَرْيم مزْهِر عَلَى مَجَلَّتِهِ «مرآة الحَسْناء» الّتي صَدَرَت في القاهِرَة في أوَّل نوفمبر مَدَرَت في القاهِرَة في أوَّل نوفمبر

راجِع: «مِرآة الحسناء»، عدد مارس ١٩٠٧، مقالًا لأنور الجُنْـدي في والأديب، بيروت، يوليو ١٩٦٣، ص٤٠.

سَرَنْدَل بن عَرَنْدَل، تَوْقِيع الأديب السُوري الحَلِي المَوْلد، المِصْري الدّار: يوسف بك شُلْحت صاحب مجلّة «الأجيال»، اتَّخَذَ هذا الاسْمَ في كِتابِهِ ﴿آراء مُمَرَّقَة وطرائف مُتَفَرِّقَة، بُرُوت ١٨٨٠.

السّروجي، تَـوْقِيع الأديب والشَّـاعِـر اللَّبنانيّ: يوسف غصوب في جَريـلَـة

والبشير، في العِشْرينيّات مِنْ هـذا
 القَوْن.

سطيح، تَـوْقِيم شـاعِر النّيـل: حافِظ إبْراهيم عَلَى كِتَابِهِ (ليالي سطيح».

س. ع، تَوْقِيع مُتَرْجِم رِوايَة وبطرس
 الأكْبَـر ووَلَـده، تـاليف ملكيـور دي
 فوغويه، مصر ١٩١٧.

سعاد، تَوْقِيع الصَّحفيّ اللَّبنانيّ: أنطون باشا الجميّـل رَئيس تَحْرِيـر جَـريـدَة والأهرام، بعد داود بَركات.

راجع: أنْور الجُسْدي، «تَطَوَّر الصّحافة»، ص ٣٤٥.

سعاد محمّد، لَقَب فنّي للمُـطْرِبَة المِصْريَّة: سُعاد المِصْري فتّوح.

سعيد، تَوْقيع الأديب والنّاقِد الأدبيّ اللّبنانيّ: عُمَر فاخوري في «الأديب». راجع: فِهْرِس مجلّة «الأديب» لمريم فرّان هاشم.

صعيد المصوِّت، تَوْقِيعِ الشَّاعِرِ الزَّجلِيِّ اللُّبْنانيّ الكَبير: ولْيَم صَعْب.

صعيد، الأب يوسف، كاهِن سرياني موصليّ، لَـهُ: فَتى دِجْلَة ولَـهُ عِـدّة أَسماءٍ مُسْتَعارَةٍ جاءَ بَعْضُها في مَجَلَّة والدّنيا، السّوريّة.

راجع: مجموعة مجلَّة والدُّنياء السُّوريَّة.

سفسطائي، تَـوْقِيع صاحِب المَقـال المَنْشور في مَجَلَّة (الثّقافة»، دمشق، مجلّد ١ (١٩٣٣) عَدَد ٧، ص ٥٩٧.

سكاف، أفتيضوس، راهِب مخلَصي ولِدَ في جزّين وانضم إلى الرّهبانِيّة الباسيلِيّة المخلّصيّة ودرَس في روما، وقَّعَ: س. أ. في مَجَلَّة «الرّسالَة المخلّصيّة».

راجِع: فَهْرِس مجلَّة والرَّسالة المخلَّصيَّة».

السّكاكيني، خَليل، (١٨٧٨- ١٨٧٨)، أحَد رُوّاد النَّهْضَة الأدَبِيّة في فلسُطين، مُرَبِّ، كاتِب، صحفيً، فلسُطين، مُرَبِّ، كاتِب، صحفيً، قاصً ومُتَرْجِمٌ، لَهُ: أبو سرّي (باسم ابْنِهِ: سرّي).

رَاجَع: يَرَسُفُ أَسْعد داغر، ومَصادر الدَّراسَة الأَدْبَيَة، ج ٢، ص ٥٥٥.

سكينة، المُطْرِبة المِصْرِيّة المَشْهورة النّي عُرِفَتْ بَلْقَب: أَلْمَز بَعْدَ أَنْ عَمِلَت بالغِناء والتّمثيل في مِصْر وفي بَيْروت.

سلافة العامري، اسم القلَم الأدبِيّ للآنِسة: مؤمنة العَوْف كَريمة الأديب السّوريّ الصّحفِيّ بَشير العَوْف، صاحِب جَريدَة «المنار» الدُّمَشْقِيّة، وذلِكَ عَلى ديوانِها الأوَّل «شراع بلا مرسى».

راجع: والأديب، عدد ١٩٧٣/٤.

سلام عادل، تُوقِيع الأديب العِراقي: حسين الرَّضوي.

راجع: عوَّاد، وَمُغْجَم المؤلِّفين العِراقيِّين، ، ج ٣، ص ٥٩٨.

سلامة، تَوْقِيعِ الكاتِبِ الرَّائِدِ والصَّحفيّ المَشْهور، وأحد رُوّاد النَّهْضَة الأدبيّة الحَديثة: فرح أنطون صاحِب مَجَلَّة والجامِعة الوَطنِيّة».

سُلُطاني، مُحَمَّد حَسَن، الَّذي عُرِفَ فيما بَعْد باسم: مُحَمَّد باشا المخزومي.

راجع: يوسف أَسْعَد داغِر، وقاموس الصّحافة اللُّبْنَانِيّة، رقم ٧٧٨ (مكرر).

سلفيا، تَوْقِيع صاحِبَة قِصّة «المطلّق» المَنْشورة في مَجَلّة «المكشوف»، عدد 99، ص 7.

سُلْمى، تَوْقِيع الأديبة والمُرَبِّية اللَّبْنانِيَة: سَلْمى صايغ.

سَلْمَى مُعاوِن، تَوْقِيع الأديبَة والمُرَبِّية اللَّبنانيّة: سَلْمَى صايغ.

سُلَيْك المقانب، شاعِرُ جاهِلِيَّ اسْمُهُ: سُلَيْك بن السَّلكة لُقَبَ بِذلِك لأَنَّهُ أَسْوَد وأمّهُ سَوْداء، وهُوَ أَحَد أَغْرِبَة العَرَب كعنترة بن شدّاد.

راجِع: العاني، ومُعْجَم أَلْقاب الشُّمَراء،، ص ١٢٠.

سليم، سامي أَسْعَد، هو مُحَطِّم تِمْثال الشَّهَداء القديم على ساحة البُرْج في بيروت، لَهُ: الجُنْديِّ المُقَيَّد؛ الرِّجُل المَحْهول.

راجع: جَريدَة «النّهار»، الجمعة 1974/7/18، ص ٧ (من مقال السعد سليم).

سَليم سُلْطان، تَوْقِيع الأديب العِراقيّ: حَميد عثمان

حَميد عثمان. راجع: عوّاد، «مُعْجَم المؤلّفين العراقيّين»، ج٣، ص ٦٠٠.

سَليم فارس التَحومي، تَوْقِيع الصَحفيّ اللَّبْنانيّ: ريشا الغلبوني المُحرِّر في جَريدَة «أبو الهول» لشُكري الخوري في سان باولو، البرازيل، وفي جَريدَة «الجَديد» أيْضاً لِتَوْفِق ضعون.

راجِع: توفيق ضعون في كِتابِـهِ «ذِكْـرى الهجْرة».

سليم، فُؤاد، مُجَاهِد لُبْنانيِّ مِنْ بَني مَعْروف، شارَكَ في النَّوْرَة السَّورِيّة الكُبْرى وَاسْتَشْهَدَ عامَ ١٩٢٦، عَلى سَفْح ِ جَبَل الشَّيْخ، وقع: العَربيِّ التَّائِه.

سَليم، شاكِر مُصْطَفى، أديبٌ عِراقِيًّ وَقَيْ وَاقِيًّ

رَاجع: عَوَّاد، هُمُعْجَم المُؤلِّفين العراقين، ج ٢، ص ٨٣.

سُلَيْمان بن داود الجهني، تَوْقِيع الأديب اللَّبنانيّ: سَليم ميخائيل شحادة عَلى كِتَابِهِ «الخُلاصَة الوَقِيّة في انْتِخاب بَطْريَرْك إنطاكية»، بيروت،

سُلَيْمان الحكيم، تَوْقِيع المُربِّي والكاتِب اللَّبناني: حَسَن فروخ في جَريدة «البَيّان» البَيْروتِيّة ومَجَلَّة «الشَّرْق والخَرْب» الستي صَدَرَت في والخَرْب» الستي صَدَرَت في 19.0/1/٤

راجع: طرازي، «تاريخ الصّحافة»، ج ٤، ص ٢٩٤.

سُلَيْمان الحكيم، تَوْقِيع صاحِب جَريدَة «الحَجَل» الّتي صَدَرَت في القاهِرة سنة ١٩٠٥.

راجع: طرازي، «تاريخ الصّحافة»، ج ٤، ص ٢٩٤.

سُلَيْمان، زكي عَبْد الحَميد، فاضِلُ مِصْرِي، وَقَعَ: آبلا روز في مَجَلَة «الصَباح»، مصر، عدد ٨٠٣، ص ١٣٠.

سُلَيْمان، فُؤاد خَليل، (١٩١٢- ١٩١٢)، شاعرٌ لُبْنانِيٍّ رَمْزِيِّ ماتَ في رَبيع الحَياة، لَهُ: تَمَوز.

سَلِيْمة الملائِكة، اشْتَهَرَتْ بِكُنْيَتِها: أمّ نزار الملائكة.

رَاجِع: عوّاد، «مُعْجَم المُؤلِّفين العراقيين»، ج ١، ص ١٤٧.

س. م، تَـوْقِيع الأديب المِصْرِيّ: سلامة مـوسى في مَجَلَّة «الشُّؤون الأدبيّة».

راجع : وديع فلسطين، وإمضاءات والقاب.

سمعان، سمعان، فاضِلٌ لُبْنانِيّ، كاتِبٌ مِنْ قَضاء جبيل لبنان، وقَع: سمعان عَطاقين (أي على طاقين).

سمعان عطاقين، تَـوْقِيع الكـاتِب اللبناني: سمعان سمعان.

سمير، تَوْقِيع الأديب والمُرَبّي اللُّبْنانيّ: محمّد كزما.

سمير صادق، تُوقِيع: إنعام رعد في مَجَلَّة «الاقْتِصاد اللَّبْناني والعَسربيَ» ١٩٧٣ - ١٩٧٥.

سَميرة بِنْت الجَزيرة العَربِيّة، اسْمٌ مُسْتَعارٌ لَمُؤلِّفَة تَمْثَيلِيّة «وادي الدّموع».

السنوسي، مُحَمَّد عَلي، شاعِرٌ سُعودِيُّ لُقِّبَ بـ: هزار الجَنوب.

سِهام، تَوْقِيع مُؤلِّفَة قِصَّة «صَفْحَة مِنْ حَياة ناجي سقّاء» المَنْشُورَة في مَجَلَّة «الأمالي»، بيروت، عدد ٢، تاريخ ١٩٣٨/٩/٩

السهمي، تَوْقِيع الأديب الفلسطيني المعروف: إسعاف النشاشيبي في مَجَلَّة «الرَّسالَة» للزَّيّات، عدد ٧٣٠ (١٩٤٧).

سُهُيل، تَوْقِيع الكاتِب الطّرابلسيّ اللّبنانيّ: أَسْعَد باسيلي في جَريدَة «الأَهْرام».

سُهَيل، تَوْقِيع الأديب والشَّاعر اللَّبْنانيّ، الدِّكتور: سليم شمعون ابن الشَّاعرة المَشْهورة وَرْدَة اليازجي، كَريمَة الشَّيْخ نن الصيف اليازجي وشقيقَة الشَّيْخيْن إبراهيم وخليل اليازجي.

سُهَيْل، تَوْقِيعِ الشَّاعِرِ العِراقِيّ: مُحَمَّد الهاشمي وَقَّع بِهِ قَصيدَتَهُ «أَيْتُها الحُرُيَّة».

سُهَيْـل إبْـراهيم، تَـوْقِيع الكــاتِب العِـراقيّ: إدْوار شــاؤل عَلى رِوايَتِــه (آلام فتــاة العَصْر»، بغــداد، مَـطْبَعَـة الرّشيد، ١٩٤٣.

سؤر الأسد، لَقَب عُرِفَ بِهِ: أَبُو خَبِيئَةُ الْكُوفِي، لُقُبَ بَذَلِكَ لَأَنَّ الْأَسَدَ افْتَرَسَهُ فَتَرَكُهُ حَيَّاً.

راجع: العاني، «مُعْجَم الْقاب الشُّعراء»، ص ١٢١.

سؤر الذَّنْب، شاعِرُ جاهلِيٍّ لَمْ يُعْرَف اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

راجِع: العَاني، ومُعْجَم الْقاب الشُّعَراء، ص. ١٢١.

سوسة، أَحْمَد، كاتِبُ ومُؤلِّفٌ عِراقِيًّ بَغْداديٌّ وَقَع: ابن ألطف، عَلى بَعْض

مؤلَّفَ اتِهِ؛ ابن الفرات، على بَعْضِها الآخر.

راجع: عوّاد، ومُعْجَم المؤلّفين العراقيين، عرب ١، ص ٥٨.

سويد، أحْمَد، أديبٌ لُبْنانِيٍّ، لَهُ: ابْن حَرَمون.

سوَيْدان، شُكْري، (۱۸۸۶ ـ ۱۹۶۹)، أديبٌ، مُؤرَّخٌ، مِنْ مَواليـد جــدَيْـدة مَرْجِعْيون، لَهُ: الغسّاني.

السّيّار، تَوْقيع الأديب العِراقِيِّ النّجفِيِّ الكَبهِ النّعِفيِّ الكَبير: مُحَمَّد حُسَيْن آل كاشِف الغَطاء في مَجَلَّة «العرفان»، صيدا، لبنان.

سيّار، تَوْقِيعِ الأديبِ والشَّاعِرِ العِراقِيِّ النَّجَفِيّ: مُحَمَّد رِضا الشّبيبي.

راجيع: محسن جمّال السّدين، والأسماء والتّسواقيع المُستعارة في الأدب العربي، ص ١٣.

سياسي، تُوقِيع الكاتِب السّعوديّ: حُسَيْن عَرَب.

راجع: محسن جمال اللّين، والأسماء والتّواقيع المُستعارة في الأدب العربيّ، ص ٢٢.

السَّيِّد، أَحْمَد لُطْفِي، (١٨٧٢ - ١٨٧٢)، لُقُبَ بِد: أبو مسلم؛ نسر الحيل.

راجع: طاهِر الطّناحي، وحديقَة الحُيَوان، ص 10.

سيَّد أَخْمَد نَجَفي، تَوْقِيع الشاعِر

Twitter: @abdulllah1994

العراقيّ الكبير: أحمد الصَّافي النَّجَفي وذلك في الجراثد الإيرانيّة: «شفق سرخ»، «كوشش»، «إقدام»، ومَجلَّة وأرمغان».

راجِعْ: مُقَدِّمَة تَرْجَمَتِهِ لِرُباعِيّات عُمَر الخَيّام.

السّيد الفراتي، هو الاسْم المُسْتَعار النّدي اتَّخَذَهُ عَبْد الرَّحْمن الكَواكبي باعْتِبارهِ كاتِبَ سِرِّ جَمْعِيّة «أمّ القرى» عَلى كِتابِه «أمّ القرى».

سيف العرب، تَوْقِيعِ المُربِي الأديب: أَحْمَد عُلَبِي في مَجَلَّة «السَّطريق»، بيروت.

المَصْدَر: مَعْلومات مِنْهُ.

سيف، مالك، الأديبُ العِراقيُّ، وقَّع: عَبْد الله أمين، عَلى كِتـابِـهِ «الفَرْد والدَّوْلة» تَأْليف جاك ماريتان، بَيْروت،

1977؛ عَبْد الله الكمَيْت، عَلَى كِتَابه (نَحْنُ والشَّيوعيَّة)؛ مالِك، عَلَى كِتَابه (حَقيقَة الشَّيوعيَّة).

راجِع: عَوَّاد، ومُعْجَم المؤلِّفين العِراقين»، ج ٢، ص ٣٩٠.

سيمون العمّاري، اسْمٌ مُسْتَعارٌ اتَّخَذَهُ الكَاتِبُ: شمعون روبين علفي على روايَتِهِ «مُؤْتَمَر الأبالِسَة» وهي تمثيليّة. راجع: شموئيل موريه، «المَطْبوعات العَربيّة»، ص ٢٤، رقم ٨.

سينا، اسْمٌ مُسْتَعار لكاتِب قِصَّة «الإِخْوان» المَسْشُورة في مَجَلَّة «المكشوف»، عدد ٦٧، ص١٠.

سيوفي، فوتين كَرَم، سَيِّدة لُبْنَانِيَّةُ طرابلسِيَّة أديبَة، لُقَبَتْ بِد: بَنَفْسَجَة طرابلس.

## بالبالثين

ش، تَوْقِيع أمير الشُّعَراء: أَحْمَد شَوْقِي فِي «المؤيد»، عدد ١٨٩٨/١٢/٢٩، وفي جَريدَة «الظَّاهر» لأَحْمَد أبي شادى.

راجع: الدّكتور محمّد صبري، «الشَّوْقِيَات المَجْهُولَة»، ج ١، ص ١٣٩.

ش، تَوْقِيعِ الْأَسْتاذ: شاكِر خَليل نَصَّار في «النَّشْرَة الْأَسْبوعِيَّة»، بيروت، ١٩٣٠ - ١٩٣١، وفي «البَيْروق»، بيروت، ١٩٣٠ - ١٩٣١. المصدر: منهُ زَأساً.

ش. أ، تَـوْقِيع الـرّاهب المخلّصيّ الأب: ألكسيـوس شتوي في مَجَلّة «الـرّسالـة المخلّصيّة»، مجلّد ١١ (١٩٤٣)، ص ١٣٩ ـ ١٤٥.

شاب، تَوْقِيع الشَّاعِر اللَّبْنانِيَ: فريد شبلي الملاط في المُباراة الشَّعْرِيَّة الَّتي أقامَتْها مَحَطَّةُ إِذاعَةَ الشَّرْق.

الشّابندر، موسى مَحْمُود، الكاتِب العِراقيّ، وَقَع: علوان أبو شرارة عَلى

مَسْرَحِيَّتِهِ «وَحيدة» المَنْشورة في بغداد عام ١٩٢٨.

راجع: عوّاد، ومُعْجَم المُؤلِّفين العراقيّين، ج ١، ص ٦٢.

الشَّابِيّ، أبسو القاسم، (١٩٠٩ ـ ١٩٠٩)، شاعرٌ تونسِيٍّ مُجَدِّدُ، لا بَلْ مِنْ زُعَماء الشُّعَراء المُجَدِّدين. لُقَبَ بِد: شَاعِر الخَضْراء تَكَنَّياً بتونس الخَضْراء تَكَنِّياً بتونس الخَضْراء .

راجع: يوسف أَسْعَد داغِر، «مَصادر الدِّراسَة الأَدِيَة»، ج ٢، ص ٤٦٣.

شارُل شيفر، تَوْقِيع الأديب والصّحفِيّ الكبير: فَرَح انْطون صاحِب مَجَلّة والكِباعة الوَطنيّة».

راجِع: مُجَلَّة ﴿اللَّجَامِعَة الوَطَنِيَّةِ»، س ٨.

شاعِر الإِذَاعة، لَقَب عُرِفَ بِهِ: أَحْمَد فَتْحِي.

شاعر الأرز، لَقَب الشَّاعِر اللَّبْنانيّ: شبلي الملاط.

شاعِر الأمير، لَقَب الشَّاعِر المِصْريّ

الكبير: أَحْمَد شَوْقِي باعْتِبارِه شاعِرَ الخديوي .

شاعِر الأهرام، لَقب الشَّاعِر المِصْريّ: مُحَمَّد عَبْد الغَني حَسَن.

راجع: وَديع فلسطين، وإمضاءات وألقاب،

شاعِر أهْل البَيْت، لَقَب الشَّاعِر البعراقي : حَيْدَر البحِلْي (۱۸۳۱ ـ ۱۸۸۳). راجع: كِتابه والعقد المفصِّل».

الشَّاعر إيَّاه، لَقَب الشَّاعر المصري: مُحَمَّد الههياوي في مَجَلَّة «الكشكول» حَيْث كانَ يُوقِع قَصائِدَه بهذا الأسم. راجع: أنْوَر الجُنْدي، «تطوّر الصّحافة»،

شباعِر البادية، لَقَب اتَّخَذَهُ الشَّاعِر المصرى: محمّد عبد المطّلب. راجِعة: محسِن جَمال اللّذين، «الأسماء والتُّـواقيع المُستعارة في الأدب العربيّ،

شاعِر البراري، لَقَب الشَّاعِر السّعوديّ: مُحَمِّد السّيّد شحاته.

راجع: وُديع فلسطين، «إمْضاءات وألْقاب».

شاعِر البَلَمَنْد، تَوْقِيع الشَّيْخ: حَنَّا أَسْعَد زُخَريًا عَلى ديوانِهِ «المساطر»،

شاعِر النُّوْرَة، تَوْقِيعِ الشَّاعِرِ السَّوريِّ المُجيد: مُحَمَّد الشَّرْيْقِي الَّذِي أقامَ في عَمّان ـ الأردنّ، وفيها تُوُفّي. ·

شاعِر الثُّورة العَرَبيُّة الكبرى، لَقَب عُرفَ به: فُؤاد باشا الخطيب.

راجع: أيوسف أسعد داغر، «مصادر الدراسه الأدبيَّة»، ج ٣، ص ٣٧٣.

شاعر الجَبَل، لَقب الشّاعر: مَحْمود صالح صاحب ديوان «أخلام وسهام»، طرابلس ١٩٤٧، مطابع خيّاطة، في ١٣٦ ص.

الشَّاعِرِ الجَلْمنتيشي، الأديب والشَّاعِر المصريّ : حُسَيْن شَفيق المصريّ .

راجِعَ: محسن جمال السدّين، والأسماء والتَّـواقيـع المُسْتعــارة في الأدَب العـربيِّ،، ص ۲۷ ـ ۲۸ .

شاعر الجُنْدول، لَقَب الشَّاعر

المِصْرِيِّ: عَلَي محمود طه. راجع: يوسف أشعَد داغِر، «مَصادِر الدِّرَاسَة الأدبيّة»، ج ٢، ص ٥٦٥؛ وديع فلسطين، «إمْضَاءات وَالْقاب».

شاعِر الحُبِّ العُذْريِّ، لَقَب الشَّاعِر المهجري اللَّبْنانِي في البرازيل: فيليب لطف ألله (١٨٩٧ ـ ١٩٧٨) المَوْلُود في بسُكنتا والَّذي هاجَر إلى البرازيل عامَ . 1917

شاعر الحضرة الخديوية، لَقَب الشَّاعِر المِصْرِيّ إلكَبير: أَحْمَد شَوْقي المُلَقّب ب «أمير الشُّعَراء».

شاعِر الحَمْراء، لَقَبِ الشَّاعر المغْرَبيِّ: مُحَمَّد بن إبْراهيم.

راجِع: مجلّة «آفاق»، مُجَلّد ۱ (۱۹۲۳)، عَدُد ٤، ص ٣٤.

شاعِر الخَضْراء، لَقَب الشَّاعِـر التَّساعِـر التَّونسيِّ: أبو القاسِم الشائبي.

الشّاعِر الدَّرْوِيش، لقب الشَّاعِر المهْجريّ اللُّبنانيّ: رَشيد أيّوب.

شاعِر دَيْر الزّور، لَقَب الشَّاعِر السَّروري: محمّد عطا الله الّذي لَقَبَ نَفْسَهُ أَيْضاً بمُحَمَّد الفُراتي مُنْذ نَشْأَتِهِ الأَدَىيّة.

راجِعَ: مجلّة «الصّباح»، دمشق، عدد ٥٨٣، ص ١٧.

الشّاعِر الرّواية، لَقَب الشَّاعِر المِصْرِي الكَفيف: أحْمَد الزَّين.

راجع: يوسِف أَسْعَد دَاغِر، «مَصادِر الدَّراسَة الأَدَيِّة»، ج ٢، ص ٤٤٩.

شاعر سوريا، لَقَب الشَّاعِر الطَّرابلسيِّ اللَّبنانيِّ: عَبْد الحَميد الرَّافعي، الَّذي لُقَب أَيْضاً بد: بُلْبُل سوريا.

شاعِر الشّام، لَقَب أبو الإِقْبال مُحَمَّد سَلِيم اليَعْقوبي.

سَليم اليَعْقوبي . راجِع: مقال للبَدوِيِّ المُلَثَم في «الأديب»، عدد ١٩٧٣/٣، ص ٣٧.

شاعِر الشّباب، لَقَب أَطلِقَ عَلَى كُلِّ مِن: الشَّاعِر المِصْرِيّ أَحْمَد رامي؛ الشَّاعِر العِراقيِّ أكْرَم أَحْمَد (١٩٠٦-١٩٠٨)؛ عادِل العَضْبان، الشّاعِر الحَلَبِيّ المَوْلِد المِصْرِيّ الدّار.

راجع: عَبْد الله يوركي حلّق، «الأديب»، ( ١٩٧٣/٤ من ٥٣ ) محسن جمال الدّين، «الأستعارة في الأدب العربي»، ص ٢٥؛ «الأديب»، عدد ٣ (مارس ١٩٧٥)، في مقال لعبد الرّزَاق الهلاليّ.

شاعِر الشَّجَرة، لَقَب الشَّاعِر اللَّبْنانيِّ: محمَّد يوسف حمّود.

شاعِر الشَّرْق، لَقَب: أبو الإِقْبال مُحَمَّد سَليم اليَعْقوبي.

شاعر الشَّواطىء، لَقَب الشَّاعِر المُهجريِّ، اللَّبْنَانِيّ الأصل، المَوْلُود في البرازيل (ريو دي جانيرو): جوزف إبْراهيم الخوري، لَهُ ديوان شِعْر يُعرَف بـ «ديوان الشُّواطىء» فلُقُبَ بشاعِر الشَّواطىء.

راجِع: نَجيب عَقيقي، «من الأدب المقارن»، ج ٢، ص ٣٧٧.

**الشَّاعِر الصَّغير،** لَقَب الشَّاعِر السَّعوديِّ: محمَّد سعيد العامودي.

شاعر صنين، لَقَب الشَّاعِر اللَّبْنانِيّ المهْجريّ: جورْج كعدي في مَجَلة «الأندلس الجديدة» لشكر الله الجرّ؛ وفي مَجَلَة «الشَّرْق» لـمـوسى كريّم ـ سان باولو.

شاعر الطّيّارة، لَقَب الشَّاعِر المهْجريّ اللَّبْنانيّ، المَرْحوم: فَوْذِي عيسى المَّعْلوف.

راجع: يوسف أسْعَد داغِر، ومصادر الدِّراسة

witter: @abdulllah1994

الأدبيَّة، ج ٢، ص ٧٢٠؛ محسن جمال الدَّين، «الأسماء والتواقيع المُسْتعارة في الأدب العربيَّ، ص ٣٩.

شاعِر العاصي، لَقَب الشَّاعِر السُّورِيّ السُّورِيّ الحَمَويّ: بَدْر الدِّين الحامِد.

**شاعِر عَبّاس باشا الأوَّل**، لَقَب الشّاعِر المِصْريّ: عَلَي الدَّرْويش.

شاعر عَبْقَر، لَقَب الشَّاعِر اللَّبْنانيِّ المَهْجَرِيِّ: شَفيق عيسى المَعْلُوف. راجع: محسن جمال الحدين، «الأسماء والتواقيع المُسْتَعارة في الأدب العربيّ»، ص ٣٩؛ يوسف أسْعَد داغِر، «مَصادِر الدِّراسة الأدبيّة»، ج ٤ (تحت الطبع).

شاعِر العِراق، لَقَب أَطْلَقَهُ رَفَائيل بطّي عَلَى: جَميل صدقى الزّهاوي.

شاعر العرب، لَقَب عَبْد المحسِن الكاظمي.

راجع: يُوسف أَسْعَد داغر، ومصادر الدّراسة الأدبية، ج ٢، ص ٦٧٦.

الشّاعر العَصْرِي، لَقَبِ الشَّاعِرِ اللَّبْنَانِيِّ الكَبير: خَليل مُطْران الّذي اشْتَهَرَ أَيْضاً بلَقَب: «شاعر القطْرَيْن».

الشّاعِر العلوي، لَفَب الشاعِر اللَّبناني: إلياس طرْبَيه.

راجع: جورج عارِج سعادة، «الصّحافة في لبنان»، ص ٢٠٧.

**شاعِر العُمَّال،** لَقَب الشَّاعِر السَّوريّ: ظافر نور الله.

شاعِر الفُروسيّة، لَقَب الشَّاعِر المِصْرِيّ الكَبير: مَحْمُود سامى البارودي.

راجع: محسن جمال اللّين، والأسماء والتواقيع المُسْتعارَة في الأدب العربيّ، ص ٢٤.

شاعِر الفلاسِفَة وفَيْلسوف الشُّعَراء، لَقَب أُطْلِقَ عَلى: أبي العَلاء المعرّي.

شاعر الفَيْحاء، لَقَب الشَّاعِر اللَّبْنانيَ الطَّرابلسيِّ: سابا زرَيْق إِذْ تُعْرَفُ مَدينَةُ طرابلس بـ: «الفَيْحاء».

راجِع: يوسِف أسعد داغر، ومصادر الدِّراسة الأدبيّة، ج ٤ (تحت الطبع).

الشَّاعِر القروي، لَقَب الشَّاعِر اللَّبنانيّ المهْجريّ: رَشيد سَليم الخوري وهُوَ لَقَب فُرضاً مِنْ أَحَـدِ المُهاجِرين هُـوَ نَجِيب قسْطِئْطِين المُهاجِرين هُـوَ نَجِيب قسْطِئْطِين الحَدَاد، أَطْلَقَهُ عَلَيْه للحَطّ مِنْ قَدْرِهِ وَشَأْنه.

المصدر: مِن الشَّاعر القرويّ رَأساً.

شاعر القطرين، لَقَب الشَّاعِر اللَّبنانيّ الكَبير: خليل مُطْران.

شاعِر الكَرْنَك، لَقَب الشَّاعِر المِصْرِي: أَحْمَد فَتْحي في مَجَلَّة «الصَّباح»، عدد ٨٨٣، ص ١٦.

شاعر الكوح الأخْضَر، لَقَب الشَّاعِر اللَّبْنَانِيِّ: رياض عيسى المعلوف.

شاعِر اللَّيل، لَقَب الشَّاعِر الحَلَبِيِّ:

witter: @abdulllah1994

الشَّاعِر المَجْهول، تَوْقِيع الأب: نعمة الله حيية.

راجع: مجلّة «الكشّاف»، مجلد ٣.

الشَّاعِر المَجْهُول لهيب، تَوْقِيع الشَّاعِر النَّاعِر النَّاعِير النَّاعِير النَّاعِير النَّاعِر النَّاعِر النَّاعِير

راجع: محمّد هادي الأميني ، «مُعْجَم رجال الفِكْر والأدب في النَّجف»، ص ١٣٨.

الشَّاعِر المدني، لَقَب الشَّاعِر المهجريّ: قيصر سليم الخوري شَقيق الشَّاعِر المهجريّ رَشيد سَليم الخوري المُلَقَّبِ بالشَّاعِر القروي.

راجِع: مُجَلِّلَة «النِّشُوق» البرازيليّة.

شاعِر مُعاصِر، لَقَب الأديب والشّاعِر الأَدْذِي . الأَرْدُنيّ : رُوكس بن زائد العُزيزي .

الشَّاعِر المنسي، لَقَب الشَّاعِر والقاصّ اللَّبْنانيّ: تَوْفِيق يوسف عَوّاد.

شاعِر النيل، لَقَب الشَّاعِر المِصْرِيّ الكَبير: حافِظ إِبْراهيم أَطْلَقَهُ عَلَيْه الشَّيْخ عَلَيْه الشَّيْخ عَلَي يوسف، صاحِب «المُؤيِّد».

راجع: محسن جمال اللّين، «الأسماء والتواقيع المستعارة في الأدب العربيّ»، ص ٢٥.

شاعر الهَوى والشّباب، لَقَب الشَّاعِر اللَّبْنانيّ: بشارة عَبْـد الله الخوري المَعْروف بـ «الأخْطَل الصَّغير».

شاعِر الوادي، لَقَب الشَّاعِر اللَّبْنانيّ

أنطونيوس الصّبّاغ .

راجع: مجلّة «الضّاد»، حلب، لصاحبها عَبْد الله يـوركـي حَـلاق، مـجـلّد ٨، ص ٣٧٦ ـ ٣٧٨.

شاعر اللَّيْل، لَقَب الشَّاعِر والصَّحفِيّ اللَّبْنانيّ: خَليل جبرائيل الخوري.

راجع: يوسف أسعد داغر، «مُصادِر الدَّراسة الأدبية»، ج ٢، ص ٣٤٤.

الشّاعِر المُتَأَلِّم، لَقَب الشَّاعِر اللَّبْنَانيِّ المُهجريِّ: جورج كعدي.

راجِع: البَّدَوِيِّ الملَّم، «التَّاطِقون بِالضَّاد في أميركا الجَنوبيَّة»، ج ١، ص ٤٤٣.

شاعِر مُتَقاعد، شاعِر عِراقيِّ وَقَع بهذا الاسْم.

راجع : جَريلَة «الكرخ»، س ٢٧، ج ٢ (١٩٥٤)، ص ٨.

الشَّاعِر المَجْهُول، لَقَب الكاتب السّعودي: عَبْد القادر الأنصاري.

راجع: محسن جَمال اللّذين، «الأسماء والتّواقيع المُستَعارة في الأدّب العَربيّ»، ص٣٠.

الشّاعِر المَجْهول، لَقَب الشَّاعِر السَّاعِر السَّاعِر المِصْريّ: عَلَي مَحْمود طه.

الشّاعِر المَجْهول، لَقَب اتَخَذَهُ: مهدي جاسِم الشّمّاسي عَلى ديوانَيْه: «الحمأ المسنون»، القاهرة، ١٩٥٢. «أفيون وجبال وفاكهة»، النّجف، ١٩٥٤. راجع: عوّاد، «مُعْجَم المُؤلّفين العِراقين»،

راجع. حواد) «معجم اعومین البرانین ج۳، ص ۳٤٠.

المهجري : فَوْزي عيسى المعلوف.

شاعِر الوادي، لَقَب الشَّاعِر المِصْريّ: مُحَمَّد الصّاويٰ عمّار.

راجع: «المقتطَّف»، مجلَّد ۱۱۱ (۱۹٤٧)،

شاكِر فضل الله، تَوْقِيع الأديب والنَّاقِد الأدبِيّ : يحيى حقّي (اطْلُبْهُ).

شاكِر المارديني، اسْمُ مُسْتَعار اتَّخَذَهُ الخورأسقف: جرجس منش الحلبي، في مَجَلَّة «رسالَة السُّلام» البَيْرُوتيَّة، س ٤، ص ٨٢.

شاهِد عيان، تَوْقِيع المُؤرِّخ باللُّغَة السَّرْيَائِيَّة الأب: إسْحَق أرملة عَلَى كتابه «نَكبات النّصارى».

شاهين، عُمَر، شاعِرٌ مِصْريُّ وَقَّعَ: البُحْتريّ الصَّغير.

راجِمع: مُجَلَّة «الأديب»، بيروت، عَمدد ه/۱۹۷۵، ص ۲۵.

شاؤل، إِدُوار، أديبٌ عِراقِيٌّ، وَقَـعَ: سُهَيْل إِبْراهيم عَلَى رُوايَتِهِ «آلام فَتَاة العَصْر» الصّادِرَة في بَغْداد، مَطْبَعَة الرّشيد، ١٩٤٣.

شاوية، اسم أطْلَقَهُ العَرب على البَرْبَر سُكَّانَ جبال الأوراس في الجَزائر عَلَى حُدود الصَّحْراء.

الشَّيْخ الباكي، تَوْقِيع الأديب والمُؤَرِّخ اللَّبْنَانِيِّ: يوسف إبْراهيم يزبك في

جَريدَة «الصحافِيّ التَّائِه» لِصاحِبها إسْكَنْدَر الرّياشي.

شَبَـح لا يُضْحِك ولا يُبْكي، اسْم مُسْتَعار ظَهَر في العَدد النَّامِن مِنْ «الصّحافيّ التّائه» (١٩٢٢) لمُفكّر ديمقراطي ، طَالبَ فيه كُلًّا من يوسف يزبك وإسْكَنْدُر الرّياشيّ بالكَفِّ عَن الضَّحِك والبُّكاء، إذ كانا يُوَقِّعانَ مَقالاتِهما في تِلْكَ الصَّحيفَة: يزبك ب «الشّبَح الباكي»، والرياشيّ بـ «الباكية الخَرْسَاء».

الشَّبَح المقنّع، تَوْقِيع الأديب اللَّبناني : بهيج محمّد شعبان مِنْ بَلْدَة شحيم في إقْليم الخَرّوب، وأحَد أساتِذَة المَدارِس الرَّسْمِيَّة في لُبْنان. المصدر: مِنْهُ رأساً.

الشّبيب، صقر سالم، (١٨٩٤ ـ ١٩٦٣)، الشَّاعِرِ الكُونِيْتِيُّ لُقِّبَ بِـ: المعَرَّى .

راجِع: يوسف العالم، وأدباء وشُعَراء الكُوَيْت، ص ٣٨.

الشّبيبي، مُحَمَّد رضا، (١٨٨٦ ـ ١٩٦٥)، الشَّاعِر العِراقي الكبير، مِنْ

تُواقيعِهِ: سيّار؛ النّجفي. راجِع: محْسن جَمال اللّذين، «الأسْمَاء والتَّـواقيع المُسْتعـارة في الأدب العربيِّ،،

شتوى، ألكسيوس، كاهِن من الرَّهْبَانِيَّة

الباسيليّة المخلّصِيّة. وُلِدَ في قَرْيَة المسلِيّة المحلّصِيّة. وَلِدَ في قَرْيَة المسلّمة بررّع المسلّمة المسلّمة المسلّمة المسلّمة الأسقُفِيّة للرّوم الكاثوليك في صَيْدا، المُستَفِيّة للرّوم الكاثوليك في صَيْدا،

وَقَع: ش. أ. راجع: فِهْرس مَجَلَّة «الرِّسالة المخلَصيّة».

شحاته، حمزة، كاتِبُ سُعودِيٍّ، وَقَعَ: خنفشي.

راجع: محسن جمال الدّين، «الأسماء والتّواقيع المستعارة في الأدب العربيّ»، ص ٢٧ ـ ٢٣٠.

شحاته، مُحَمَّد السَّيِّد، الأديبُ والشَّاعِر السُّعودِيّ، صاحِبُ ديوان «بَيْن أَخْضان الطَّبيعَة»، لَهُ: شاعِر البراري. راجع: وديع فلسطين، «إنضاءات والقاب».

شحادة، سَليم ميخائيل، (١٩٤٨ - ١٩٤٨)، أديبٌ صحفيًّ لُبْنانِيًّ، مِنْ رِجال النَّهْضَة الأدبيّة، وَقَع: سُلَيْمان بن داود الجهني عَلى كِتابِه «الخُلاصَة الوَفِيّة في انْتِخاب بَطْرِيَرُكُ أنطاكية»، بيروت، ١٨٩٢.

شحرور الوادي، لَقَب الشَّاعِر اللَّبْنانِيّ السَّاعِر اللَّبْنانِيّ السِّرْجليّ: أَسْعَد الخوري لويس الفغالي، أَحَد أُمَراء الزَّجَل في لُبْنان، ومُجَدد المنْبَر النَّرْجليّ بسأَسْلوبِهِ الحَديث.

شحرورة الوادي، وتُعْرَف أَيْضاً بِاسْم (صَباح»، هِيَ: جانيت فغالي.

ش. خ، تَـوْقِيع الكـاتِب التّـونسيّ: شلدي خيري.

Paul Marty, «Les noms pseudonymes». :راجع

الشُّدودي، الدكتور إبْراهيم، (؟ ـ ١٩٣١)، لَـهُ: إ. ش. في جَريـدَة دالبَصير» في الإِسْكَنْدَرِيَّة.

الشّدْياق، أحْمَد فارِس، (١٨٠٤ - ١٨٠٠)، أحَد أَرْكَان النَّهْضَة الأَدبيّة واللُّغَوِيّة في العالَم العَربيّ في القَرَّن التَّاسِع عَشَر، صحفِيِّ، أَديبٌ، لُغَوِيُّ، أَديبٌ، لُغَويُّ، مُعْجَمِيُّ، وَقَع: الفارياق وهْوَ اسْمُ نُحَتَهُ مِنَ المَقْطع الأَوَّل مِنْ فارس ومِنْ المَقْطع الأخير من الشّدْياق؛ صَقر النَّدُياق؛ صَقر لُننان.

راجع: يوسف أَسْعَد داغِر، «مَصادِر الدِّراسَة الاَثْراسَة الاَثْبَيَة»، ج ٢، ص ٤٧١ ـ ٤٧٨.

شرارة، مُحَمَّد، لَهُ: أبا الشَّيص. راجِع: أَحْمَد أمين، دفيض الخاطر»، ج٦، ص ٢٣١.

الشّرباصي، أَحْمَد، هُوَ الشَّيْخِ الدَّكتورِ الشَّرِ وأَعْلامِه، الأَزْهَرِ وأَعْلامِه، مُؤلِّفُ خَصبٌ، لَهُ: أبو حازم في مَجَلَّة «صَوْت الشّرق».

راجع: وديع فلسطين، «إمضاءات والقاب،؛ أَنْوَر الجُنْدي، «المُحافظة والتَّجْدِيد في النَّلُر العَرَبِيَ»، ص ٧٨٩ (الحاشِيَة).

شَرْشَرْ بِك، هو الكولونيل الإِنْكليزيّ: تشرشل الّذي اسْتَوْطَنَ لُبْنان في أواسِط

القَرْن التّاسِع عَشَر وسَكَنَ المِنْطَقَة المَعْروفَة بد «قبر شمون» بَيْن عَيْن كسور وعَيْناب في قضاء عاليه، وَوَضَعَ كتابًا هامًا عَنِ الدَّروز في ٣ مُجَلّدات، كانَ مِنْهُ نَسْخَةٌ نادِرَةٌ في دارِ الكُتُب اللَّبنانيّة، بيروت.

شُرْطِيّ، هو صاحِب الرّوايَة «الزَّهرة السامّة» المَنْشورة في عِداد روايات «البَشير»، بيروت، ١٩٣٧، في ٢٥٨ صفحة؛ وقَدْ يكون الأستاذ إلياس ربابي.

الشّرقاوي، مَحْمود، كاتِبٌ ومُؤرَّخٌ مِصْرِيٌ، وَقَع بِهِ مَصْرِيٌ، وَقَع بِهِ مَصَالاً تِه في «البّلاغ» في أوَّل عَهْدِه بِالأَدَب ثُمَّ هَجَرَهُ إلى اسْمِهِ الصّريح. راجع: وديع فلسطين، «إمْضاءات والْقاب».

الشَّرْقي، عَلي، كاتِبٌ عِراقِيٍّ نَجَفِيٍّ مِنْ تواقيعِهِ: عِراقيٍّ؛ عش (أي ع. ش)؛ فُراتي.

راجع: يوسف أسْعَد داغِر، «مَصَادِر الدِّراسَة الأَدَيَّة»، ج ٣، ص ٦٣١.

شرم برم، تَوْقِيع أمير الشُّعَراء: أَحْمَد شُوقِي ذَيِّل بِهِ إِحْدى قَصائِدِهِ بعُنوان «فشوده».

راجِع: الذّكتور مُحَمَّد صَبْري، في كِتابِيهِ «الشَّوْفِيَّاتِ المَجْهُولَة».

الشّريف، جلال فاروق، أديبٌ سورِيُّ حَمْصِيُّ، لَـهُ: ابن الصّيــدلاني في

«الأديب»، مُجَلِّد ٤، عَدد ٧ (تموز)، ص ١٤.

شريفة عَبْد الله، تَوْقِيع الأديب السّعوديّ: أَحْمَد عَبْد الغَفور عَطّار. راجع: محسن جَمال السّدين، والأسماء والتّواقيع المُسْتَعارة في الأدب العربيّ، صدال

الشَّرَيقي، محمّد، (١٨٩٦ ـ ١٩٧٠)، أديبٌ سورِي الأصل مِنْ مَواليد اللَّذَقِيّة، عَمِلَ مُدَّةً مَعَ المَلِكُ فَيْصَل إِبَّانَ حُكْمِه في دِمَشْق، وغادر سوريا بعْد مَعْرَكَة مَيْسَلون والْتَحَق بإمارة شرْقِي الْأَرْدُن، لُقِّبَ بد: شاعِر اللَّوْرَة. راجع: يوسف اسْعَد داغِر، «مصادِر اللَّراسة اللَّذَيَة»، ج٣، ص ٣٥٠.

شِطْرَنْج، تَوْقِيع الصّحفِيّ المِصْرِيّ: حافظ عَوض.

راجِع: أَنْوُر الجُنْدِي، «تطوّر الصّحافة العَرَبِيّة في مصر»، ص ١٩١.

الشَّطْرَنْجِي، شاعِرٌ عبَّاسِيُّ اسْمُهُ: أبو بَكْـر بن يَحْيَي الصّولي سُمِّيَ بـذلِكَ لإِنْقانه لُعْيَة الشَّطْرَنْج.

لإِنْقانِهِ لُغَبّة الشَّطْرَنْجِ. راجِع: العاني، ومُعْجَم الْقاب الشُّعَراء»، ص ١٢٥.

شعبان، بَهيج مُحَمَّد، أديبٌ لُبْنانِيًّ وَقَعَ: الشَّبَح المُقَنَّع في «المكشوف»، محلد ٤.

شَعْبان، مُصْطَفى، أديبٌ تونسِيٍّ وَقَع: قارىء.

وَقْع: ع. ش. راجع: دالمقتطف، ج ۱۱۸.

شكسبير، تَوْقِيع الشَّاعر المِصْريّ: مُحَمَّد جَلال في مَجَلَّة «السَّفور»، القاهرة .

راجعُ: ۚ انْوَر الجُنْدي، «المُحافَظَة والتَّجْديد في النَّثر،، رقم ٣١.

شُلْحَت، يوسف بك، وَقّع: سَرَندل بن عَرَندل في كِتابِهِ «آراء مُمَزَّقَة وطرائف مُتَفَرِّقَة»، بيروت، ١٨٨٠، ص ۲۸

راجِع: يـوسف إليـان سـركيس، «مُعْجَم المطبوعات»، عمود ١٤٠.

شَلدي خَيْري، كاتِبُ تونسِيٌّ وَقَعَ: ش. خ.

Paul Marty. «Les noms pseudonymes». :راجع

الشُّلفون، إسْكَنْدَر، (١٨٨٢ ـ ١٩٣٤)، موسيقارٌ لُبْنَانِيِّ مشهورٌ، صحفِيُّ، صاحِبُ مَجَلَّة «رَوْضَة البَلابل»، مِنْ تَـواقيعِهِ: إسْكَنْـدَر الكمنجاتي، وهُوَ الاسْمُ الَّـذي كـانَ يَظْهُر عَلَى اسطواناتِهِ الموسيقيّة؛ بُسْتاني الرَّوضة؛ البُلبُل الحزين؛ صاحب الرُّوضَيِّن؛ كردانس.

راجع: نقولا يوسف، وإسْكَنْدر الشَّلفون موسيقار وأديب منسى، «الأديب، يناير ١٩٦٩، ص ٢ - ٥؛ يوسف أَسْعُد داغر، «مَصادِر الدِّراسَة الأدبيّة»، ج ٢، ض ٤٩١؛ سَليم الحلو، «مَجَلَّة الإذاعة»، بيروت، مجلَّد ۱، عَدُد ۱۷، ص ۱۲ ـ ۱۳.

Paul Marty, «Les noms pseudonymes». : راجع

شعبى، فاضِلُ عِراقِيُّ أديبٌ، وَقَع بهذا الاسْم في جَريدَة «الجُمْهـور»، عَدَد ۳۸۹، تاریخ ۲۰/۱/۵۲۹.

شَفيق، تَـوْقِيع الصّحفِيّ اللُّبنانِيّ الدّكتور: سُهَيْل إدريس في «الأديب»، مجلّد ٤، عدد ٨، ص ٤٠.

شَفيق، تَوْقيع الشّاعِر المهجريّ الكبير: شَفيق عيسى إسْكُنْــدَر المَعْـلوف في جَريدَة «ألف باء»، دمشق.

شَفيق، أحَد تواقيع الدّكتور: طه

شَفيق أَحْمَد، مُؤرِّخٌ مِصْريُّ مَشْهُورٌ، لَهُ «الحَولِيّات السِّياسِيّة» ، لُقّبَ بـ: جبرتي هذا الزُّمَن.

الشُّقرَّاق، شاعِر عَبَّاسي اسْمُهُ: أبو عَبْد الرَّحْمن مُحَمَّد بن مُعاوِيَة العتبي لُقَبَ بَذِلِكَ لِلَوْن خِضابِهُ تَشَبُّهاً بَطائِر الشُّفَرَّاقُ ٱلمُرَقَّطُ بِحُمْرَةٍ وخُضْرَةٍ وبَياضٍ وسُواد.

راجِع: العاني، «مُعْجَم الْقاب الشُّعَراء،، ص ۱۲۶.

شكر، إبراهيم صالِح، صحفيّ مِصريٌّ، وَقَع: حارس الحَقُّل.

شُكْرى، عَبْد الرَّحمن، (١٨٨٦-١٩٥٨)، الشَّاعِر المِصْرِيِّ الكبير،

ش. م، تَوْقِيع الشَّاعر المهْجرِيّ اللَّبْنانِيّ الكَبِير: شفيق المعلوف في جَريدَة (الف باء»، دِمَشْق.

الشماس، ت، لَهُ: صاحِب المتمرَّدات.

شمّاس، الدّكتور جورْج، تَرَك مِهْنَة الطّبّ، إذْ كانَ جَرّاحاً ماهِراً بطبّ الأسْنان، واحْتَرَفَ الفَنَّ السّينمائِيَّ مُتَخَفِّأً تَحْت اسْم: بُرهان صادِق.

شمّاس، موريس فريد، وَقَعَ: مُرسي أَيَّدوب عَلى كِتابِه «رُوّاد النَّهْضَة المَسْرَجِيّة في مصر».

شمّاس، الأب يوسف، (١٨٨٩ من الرّهْبانِيّة الباسيليّة الباسيليّة السمخلُصيّة. وُلِدَ بسنجب (حوران سوريا) وتَرهَّبَ في دَيْسر المخلُص. بَرَع بالموسيقى البيزنْطِيّة، ولهُ كِتابٌ في شَلائَة أَجْزاءٍ بعُنْوان وتاريخ الكنيسة المَلكِيّة». وَقُع: ش. ي في مَجلَة «الرّسالة المخلّصيّة».

الشّمّاسي، مهدي جاسم، اأديبٌ عراقِيُّ مِنْ مَواليد كربلاء، وَقَعَ: الشَّاعِر المَجْهول عَلى كِتابَيْهِ: «أفيون وجبال وفاكهَة»، النَّجف ١٩٥٤؛ و «الحما

رَاجِع: فِهْرِس والرِّسالة المخلَّصُيَة،؛ يـوسف أَسْعَد داغِر، ومصادِر الدِّرَاسة الأدَبِية،، ج ٣،

المسنون»، ملحمة شِعْرِيَّة، القاهِر. ١٩٥٧.

راجع: عوّاد، «مُعْجَم المؤلّفين العِراقيّين»، ج ٣، ص ٣٤٠.

شمعون، الدّكتور سليم، هو ابْنُ وَرْدَهُ السازجي وحَفيد الشَّيْخ نـاصيف البازجي، لَهُ: سُهَيْل.

الشَّنْفرى، شاعِرٌ جاهِلِيٍّ اسْمُهُ: ثابت بن جابِر الأزدي لُقَّبَ بـذلِكَ لخِلَظ الشَّفَة.

راجع: البغدادي، وخزانة الأدب، ج ٢، ص ١٦.

الشَّهابيّ، الأمير عارِف، وَقَع: عَبْد الله بنْ قَيْس في جَريدَة «المُفيد»، بيروت، 1918.

راجع: أَنْوَر الجُنْدي، «شُهَداء الحَرْب العالَمِيَة الكبرى»، ص ١٣١.

الشَّهْباء، لَقَب مَدينَة حَلَب، إذ يُقال: حَلَب الشَّهْباء.

شَهَوات، شاعِرٌ أموِيٌّ اسْمُهُ: موسى بن يسار وقيل بَشّار، في لَقَبِه رواياتُ: قيل سُمِّي بذلِكَ لِقَوْلِه ليَزيد بن مُعاونة:

لَسْتَ مِنّا وَلَيْسَ خالُكَ مِنّا يا مُضيعَ الصّلاة بالشَّهَواتِ راجِع: العاني، ومُعْجَم الْقاب الشَّعراء، ص ١٢٩.

شُورِيز، ألفونس جَميل، لَهُ: أبي في للبيب في جَريدة «الإصلاح» النّيويورُكِيّة.

راجِع: وديع فلسطين، ﴿إِمْضَاءَاتِ وَالْقَابِ».

شوشو، اللَّقَب الفنّي للممثّل الكوميديّ اللَّبْنانيّ: حَسن عَلاء الدّين الجوني مُؤسِّس «المَسْرَح الوَطنيّ» الّذي يُعَرفُ

ب: «مَسْرَح شوشو».
 راجع: يوسف أسعد داغر، «مصادر الدراسة الأدبية»، ج ٤ (تحت الطبع).

شُـوْقِي، أَحْمَد، (١٨٨٨ ـ ١٩٣٢)، شاعِرُ مِصْر الخالِد وأَحَدُ كِبـارِ شُعَراء العَصْر، عُرِفَ بِـ: أبو عَلي، في بَيْتِ شِعْر لَهُ مَشْهور:

صار شوقى أبا على

في النزمان التَّرلَّلي؛ أمير القَوافي؛ تِرلَّلي؛ أمير الشَّعراء؛ أمير القَوافي؛ تِرلَّلي؛ ش، في جَريدَة «المُؤيَّد»، مصر، تاريخ ١٢/٢٩/ ١٨٩٨، وفي جَريدَة «الظَّاهر»؛ شاعِر الحَضْرَة الخديدويّة؛ شرم برم، ذَيِّلَ بِهِ إحْدى قَصائدِهِ المَصْودة»؛ نَديم.

راجع: الدّكتور محمّد صبري، والشّوقيّات المُجهولَة».

شولتز، بيتر، Peter Schultze زَوْج المُسْتَشْرِقة الألمانيَّة زيغريد هونكه، مُؤلِّفة كِتاب «شَمْس الله عَلى الغَرْب. فضل العَرَب عَلى أوروبا»، لَهُ: الشَّيْخ مُحَمَّد الطَّويل.

ش. ي، تَـوْقِيع الرَّاهِب المخلّصيّ المُورِّخ: يوسف الشمَّاس في «الرِّسالَة المخلّصيّة»، س ٥ (١٩٣٧)، وس ١٣ (١٩٤٥).

شَيْبُوب، إدفيك جرَيْديني، وَقُعَتْ: أفروديت في مَجَلَّة «صوْت المَرْآة». المصدر: منها راساً.

شَيْبُوب، خَليل، (١٨٩٢\_ ١٩٥١)، أديبٌ سورِيًّ إِسْكَنْدَرِيًّ الإِقَامَة، لَهُ: زُحَل.

شَيْبوب، صديق، أديبٌ سورِيٌ لاذقانِيٌ المَوْلِد، هُـوَ شَقيق خَليل شَيْبوب، مُؤلِّفٌ، باحِث، قَضى مُعْظَمَ حَياتِهِ في الإِسْكَنْدرِيَة، وَقَعَ: صاد. م.

الإِ سَحَدُورِيهُ ، وقع . صاد. م. راجع: يوسف أسعد داغر، ومصادر الدِّراسة الأدبيّة، م ٣ ، ص ٦٧١.

الشَّيْخ، لَقَب أو كُنْيَة الخديو: عَبَّاس حلمي النَّاني. راجع: طاهِر الطَّناحي، وحَديفَة الحَيَوان،

الشيخ، تـوْقِيع الأديب والصّحفِيّ اللَّبْنانِيّ: عَبْد الله المشنوق في جَزيدَة «بَيْروت».

الشَّيْخ الحاج إبْراهيم المهدي بن عَبْد الله بركهرت الوزاني، لقب المُسْتَشْرِق السَّويسريّ المَشْهور: أوهان لودفيغ بوركهارت الّذي رَحَلَ إلى

المَدينَة وتُؤُفِّيَ في مِصْر ودُفِنَ فيها.

شَيْع الأبطع، لَقَب أبو طالِب والد الامام علي وبهذا اللَّقب عَنْونَ مُحَمَّد علي شَرَف الدِّين العامليِّ اللَّبنانيِّ المُقيمُ في النَّجف الأشْرَف كِتابَه.

راجِع: أَالعرفان»، مجلَّد ٢١ (١٩٣١)، ص ٢٥٣.

شَيْع الأُدَباء، لَقَب الأديب التّونسِيّ: العربي الكبّادي.

راجع: حَسَن حَسني عَبْد الوَهاب، «سجلً تاريخ الأدَب التونسيّ»، ص ٣٣٧.

الشَّيْخ بَركسات، لَقَب المُسْتَشْرِق والرِّحَالَة السَّويسريِّ: أوهان لودفيغ بوركهارت (١٧٨٤ ـ ١٨١٧).

الشَّيْخ بُعَيث الخُضَرِي، اسْمٌ مُسْتَعار للأب: أنستاس ماري الكرمليّ. راجع: عواد، والأب أنستاس ماري الكرملي، ص ٢٤١ - ٢٤٢.

شَيْخ الحَرَم المكي، لَقَب أَطْلِقَ عَلى:
إبْراهيم باشا المِصْري بَعْدَ انْتِصاراتِهِ
في سوريا والأناضول، وفْقاً لِخَطَّ
شَريف مُؤرَّخ ١٦ ذي الحجّة
١٣٤٧ هـ، المُوافق ١٦/٥/١٦ م،
عِنْد عَقْدِ «مُعَاهَدَة كوتاهية» التي
اعْتَرَفَتْ بِسَيْطَرَةٍ مِصْر عَلى سورية
وولاية أضَنه.

شَيْخ الشَّرَف، شاعِرٌ مِنَ القَرْن الخامِس

اسْمُهُ: مُحَمَّد بن مُحَمَّد العَلَويَ الحُسَيْني لُقَّبَ بذلِكَ لأَنَّهُ كانَ فَريدا بعِلْم الأنساب.

بعِلْمِ الأنْساب. راجِعُ: العاني، «مُعْجَم أَلْقاب الشُعَراء»، ص ١٣٠.

صَ ١٣٠. **الشَّيْخ عَبْد الشَّريف،** تَوْقِيع الكاتِب المِصْرِيّ: حافِظ نَجيب.

الشَّيْخ عَبْد الولي، لَقَب المُسْتَشْرِق الفَنلَسْدِي: جـورْج أوغست والين (١٨١١ - ١٨٥١) الَّذي جاب رِحَاب الجَزيرَةِ العَربِيَّة ولا سيَّما بلاد المَّفانَة:

الوهّابيّين. راجع: «الأديب»، عدد ديسمبسر ١٩٧١، ص ١٥٦ في برقيّات أدبيّة (الحقل الأوّل).

شَيْخ العِراقَيْن، لَقَب السَّيِّد: عَبْدَ الرَّضا آل كاشف الغَطاء.

شَيْخ المُروبَة، لَقَب المُؤرِّخ والباحِث المصْريِّ: أَحْمَد زَكى باشا.

راجع: يوسف أسْعَد دَاّغِر، ومصادر الدِّراسَة الأدبِية، ج٢، ص٢٤٧؛ وديع فلسطين، وإمضاءات وألقاب»؛ محسن جَمال الدّين، والأسماء والتّواقيع المُسْتعارة في الأدب العربيّ».

الشَّيْخِ محمَّد الطَّويل، تَوْقِع المُسْتَشْرِق: بيتر شولتز Peter Schultze زَوْج المُسْتَشْرِقَة الأَلْمانِيَّة زيغريد هونكه، مُؤلَّفة كتاب «شمس الله على الغرب. فضل العَرَب عَلى أوروبا».

الشَّيْخ مفلح الغسّاني، نَوْنِيع الصّحفِيّ

 $\Gamma$ witter: @abdulllah1994

الأفلاطونيّة المُسْتَحْدَثة.

شَيْخو، الأب لويس، (١٩٩٧ مَيْخو، الأب لويس، (١٩٩٧)، راهب يَسوعِيُّ، أَحَد زُعَماء النَّهْضة الأَدَبِيَة العَربِيّة في سوريا ولبنان، كاتب ناثرٌ، مُؤرِّخٌ، صحفِيًّ أَصْدَرَ عامَ ١٨٩٨ مَجَلَّة «المشرق» المَشْهورَة، وبَقِيَ يصْدرُها حَتّى وفاتِه عامَ ١٩٧٧. وَقَع: ل. ش.

الشّيرازي، عَلَى مُحَمَّد، ن: الباب.

شَيْطان العِراق، شاعِرٌ عبّاسِيٌّ مِنَ الفَرْنِ السَّادِس الهجْرِيِّ اسْمُهُ: أنو شروان الضّرير لُقِّبَ بذلِك لأنَّ الغالِبَ عَلَى شِعْرِهِ الخلاعَة والمُجون والهزل ماافح:

راجع: العاني، ومُعْجَم القاب الشُّعَراء،، ص ١٣١. اللَّبْنانِيِّ المَوْلد الحيفاويِّ السَّكن والدَّار: نَجيب جِرْجِس نَصَار في جَريدَتِهِ «الكرمل».

راجِّعُ: مقالاً للبدويّ المُلئَم في مجلّة والأديب، عدد ١٩٦٤/١، ص ١٧ (الحاشية)، والمثبت في كتابه وأعلام الفِكْر والأدّب في فلسطين، ص ٦٣٧.

الشَّيْخ موسى الرويلي، هو: ألويز موزيل المُسْتَشْرق التَّشيكي الرِّحالة، استكشف بادِية الشَّام في مَطْلَع القَرْن العشرين.

الشَّيْخ يَحْيَى الدَّبَغي، تَوْقِيع المُسْتَشْرِق: حان أرتورك.

جانَّ أُرتوركي . راجع: مُجَلَّة المُجْمَع العِلميِّ العَـربي ، دمشق، مجلّد ٨، ص ٤٩٥.

الشَّيْخ اليونانيِّ، لَقَب الفَيْلَسوف اليونانيِّ: أفلوطين أَحَد زُعَماء المَدْرَسَة

## بابليصِتَاد

ص، تَـوْقِيع الصَّحفِيّ اللَّبْدانِيّ ونَقيب مُراسِلي الصَّحف الأَجْنَبِيّة في بَيْروت: روبير أبيلًا.

ص. أ، تَوْقِيع الرَّاهِب المخلَّصيّ: الفونس صبّاغ في مَجَلَّة «الرِّسالة المخلَّصيّـة»، مُجَلَّد ١٧ (١٩٤٩)، ومجلّد ١٩.

الصَّاحِب، هُوَ الشَّاعِر والسوَزير: الصَّاحِب بنْ عَبّاد مِنَ القَرْن الرَّابِع الهجْريّ، وهُوَ أوَّلُ مَنْ لُقَّبَ بِه: «الصَّاحِب» مِنَ الوُزَراء لمُصاحَبَتِهِ أبا الفضل ابن العميد.

راجع: العاني، «مُعْجَم أَلْقاب الشَّعَراء»، ص ١٣٥٠.

صاحِب الآذان الذَّهَبِيَّة، لَقَب المُطْرِب السَّرِيِّ: دَاود حسني (۱۹۳۷ - ۱۹۳۷).

راجع: فِكُري بُطُرس، «أعلام الموسيقى والمناه الموسيقى والمناء العربي»، ص ١٦.

صاحِب النِنُور، هُوَ الشَّاعِر العَبَّاسِيِّ الوَزير: أُبو جَعْفُر مُحَمَّد بن عَبْد

المَلِك السزِّيَات مِنَ القَسْرِنِ النَّالِث الهَجْرِيّ، لُقَبِ بذلِكَ لأنَّهُ اتَّخَذَ تِنُّوراً مِنْ حَديد، أَطْرافُ مساميسرِهِ إلى النَّاخل، يُعَذَّبُ فِيهِ المصادَرُون والمطلوبون بالأموال.

راجع: العاني، ومُعْجَم القاب الشُّعَراء»، ص ١٣٥.

صاحب الخَطرات، تَوْقِيع الأديب اللَّبْنانِيُّ الأمير: يوسف أبي اللَّمع في جَريدَة والهدى» النّيويورْكِيَة على مقالاته «خَطَرات وأفكار».

صاحب، روزا، الكاتِبة السورية المُتَوفَّاة عامَ ١٩٢١، وَقَعَتْ: ر. ص، عَلَى كِتابِها «قطائف اللَّطائف» المَنْشُور في جُزْئَيْن ١٨٩٨/١٨٩٦.

صاحب الرَّوْضَتَيْن، تَوْقِيع الموسيقار اللَّبْنانيِّ، صاحِب مَجَلَّة «رَوْضَة اللَّبْنانِيّ»: إِسْكَنْدَر الشَّلْفون في مَجَلَّتِهِ المَذْكُورَة.

صاحِب الصَّحائف السّود، صاحِب

بِتَوْقِيع: صاد. أ. راجع: فهرس مجلّة «الرّسالة المخلّصيّة».

صارجي، بشارة، الرّاهِب المخلّصِيّ سابقاً، لَـهُ: ص. ب في مَجَلّة «الرّسالَة المخلّصيّة»، مجلّد ١٢٨ (١٩٦٠)، عدد ١ و٣.

الصّارخ المكتوم، تَوْقِيع اتَّخَذَهُ مُحَمَّد عَبْد الله بيهم وَقَّع به تِلْكَ البطاقاتِ والنَّشراتِ والقَصائدَ والمَقالاتِ الّتي كانَ يَدْعو بها النّاسَ إلى العلم. المصدر: مِن المرحوم نور الذين بيهم.

صافي، رضا، فاضِلُ لُبْنانيُّ كاتِبُ لَهُ: مُقَنَّع في «المكشوف». راجع: فِهْرس مجلة «المكشوف».

صالح الحامد، تَوْقِيعِ الشَّاعِرِ الكاتِب، والنَّاقِد الأَدَبِي، رَئيس اتَحاد الكُتَاب والمُؤلِّفين العِراقيّين، الأُسْتاذ: هِلال ناجي في كِتابِهِ «مقالات في النَّقبِ الأَدَبيّ»، ص ١٧٤.

الصّالح، مُحَمَّد عَلي، كاتِبُ شاعِرُ ومُجاهِدٌ فلسُطينيِّ وَقَّعَ: البَدوِيِّ السَمُلَثَّم، «الأديب»، ١٩٦٩/٨، ص ٢٩.

صالح، محمود، شاعِرٌ سُورِيِّ لُقَبَ بـ: شاعر الجَبَل.

صامِد الكُرْدسْتاني، اسْمُ مُسْتَعارُ للأديب العِراقِي الكُرْدي: جمال نَبَز. المعلوم والمجهول، كِلاهُما لَقَب الكاتِب المِصْريّ: وليّ الدّين يكن مُؤلِّف الكِتابَيْن المَذْكورَيْن.

صاحب المتمرَّدات، تَوْقِيع الكاتِب اللَّبناني: ت. الشمّاس.

صاحب مَجلَة «الخالدات» الغرّاء، هُوَ المُطران اللبنانيّ: أنْطونْيوس بشير مُؤلِّف كِتاب «مَراقي النَّجاح»، ورئيس أساقِفَة نيويورْك عَلى الطَّائفة الأرثوذكسيّة في أميركا الشَّمالِيّة.

صاحب مَجَلَّة «لُغَة العَرَب»، تَوْقِيع للأب: أنستاس ماري الكرمليّ في مَجَلَّة «المباحث».

راجِع: عـوّاد، في كِتـــابِـهِ عَنِ الكـــرملي، ص ٢٤١ ـ ٢٤٢.

صاد. أ، تَوْقِيعِ الرَّاهِبِ المخلّصيِّ الأب: أغناطيوس صادِر في مَجَلّة «السِّرسالَة المخلّصِيّة»، مجلّد ٢٠ (١٩٥٣)، ومجلّد ٢١ و ٢٣.

صاد. م، تَوْقِيعِ الأديبِ السَّورِيّ، نَزيلِ السَّورِيّ، نَزيلِ الإِسْكَنْدَرِيّة: صَديق شَيْبوبِ في جَريدَة «البَصير» الإِسْكِنْدرانِيّة، عدد ١٢٦٥٤، في نَقْدِهِ لِروايَةِ «الرَّغيف» تأليف الرّوائيّ اللَّبنانيّ تَوْفيق يوسف عَوّاد.

صادر، أغْناطْيوس، راهِبُ من الرَّهْبانِيَة الباسيليّة المخلّصِيّة، لَهُ عِدَّةُ أَبْحاثٍ في مَجَلَّة «الرِّسالة المخلّصِيّة»

راجع: عوّاد، «مُعْجَم المؤلِّفين العراقيّين»، ج ۲، ص ۱۳۰.

صایع، سَلّمی، (۱۸۸۹ ـ ۱۹۵۳)، المربّية والكاتبة اللّبنانيَّة، وَقَعَتْ: دعد؛ سلمي؛ سلمي معاون، في جَريدة «البَرْق» للأخْطَل الصَّغير.

رَاجِع: مَجَلُّة والمرأة الجَديدة، لجوليا طعمة دَمِثْقِيَة ، س ٢ (١٩٢٢)، ص ٣٧.

صايغ، المُسطّران ثُمَّ البَطْريَسرُك مَكْسيموس الرّابع الصّايغ، لَهُ: ثاودورس أو ثيودوروس المشْرقيّ وذلِكَ في مُجَلَّة «المسرّة»، حريصا، جونية،

الصَّايغ، يوسف، قاصٌ عِراقيُّ وَقَعَ باسم: سالِم المَرْزوق عَلَى قِصَّتِهِ المَنْشورَة في جَريدَة «صَوْت الأحرار»، بغداد، العدد ٦٣٧، س ١٥، تاريخ . 1971/4/44

راجِع: عَبْد الإله أَحْمَد، «فَهْـرس القِصَّة العِراقِيَّة، ص ١٣٥ (الحاشية ٣٧).

ص. ب، تُوْقِيع الرَّاهِب المخلَّصِيِّ السَّابق: بشارة صارْجي في مَجَلَّة «الرسالة المخلّصيّة».

صباح، المُطْربة اللُّبنانِيّة، هِيَ جانيت فغالَي المُلَقَّبَة بِـ : «شحرورة الوادي».

صبّاغ، ألفونس، راهِبٌ مِنْ أَبْناء الرَّهْبَانيَّة الباسيليَّة المخلّصيّة، وُلِدَ في دَيْرِ القَمَرِ وتَرَهَّبَ في دَيْرِ المخلِّص،

عَمِلَ رَئيساً للدَّيْرِ المَذْكورِ مُدَّةً، لَهُ عِدَّةُ أَبْحاثِ في مَجَلَّة «الرِّسالَة المخلَّصِيّة» بتَوْقِيع: ص. أ.

راجِع: مَجَلَة «الرَّسالة المخلَّصيّة»، س١٧ و ١٩، وفهرس مجلّة «الرّسالة» المخلّصِيّة.

الصّبّاغ، أنْطونْيوس، شاعِرٌ حَلَبيُّ لُقّبَ ب : شَاعِرِ اللَّيْلِ . رَاجِع: مَجَلَّة «الضَّاد»، حلب، مُجَلَّد ٨،

ص ۳۷۸ ـ ۳۷۸.

الصّبّاغ، جرجي إبْراهيم، (١٨٤٣ ـ ١٩٢١)، أديبٌ لُبْنسانِيٌّ وَقَسْعَ: أبسو

راجع: مَقالًا لإلياس أبو شبكة عَنْهُ في «المكشوف»، مجلّد ٤، عدد ١٥٠، ص ٤؛ وآحر لعيسى إسْكُنْدر المَعْلوف في «المكشوف»، عدد ١٥١، ص ٩، بعُنُوان «مَنْ هُوَ أَبُو رحمونَ».

الصّبّان، مُحَمَّد سرور، الكاتِبُ والأديبُ السّعوديُّ، لَهُ: أبو فراس.

راجع: محسن جمال اللّين، «الأسماء والتَّواقيع المُسْتَعارة في الأدب العربيّ،

صَبْرى، عُثْمان، صحفِيٌّ مِصْرِيٌّ وَقَّعَ: سامي قصيري في جَريدَة «المقطّم»،

رَاجِع: أَنْوَر الجُنْدي، وتَطَوُّر الصّحافة العَرَبيّة نی مِصْری، ص ۱۱۰.

صَبْري، الدّكتور مُحَمَّد، أديبُ ومُؤرِّخُ مِصْرِيُّ مَشْهُورٌ، لَهُ: الدّكتور

ج ١، ص ٣٤ (في الحاشية).

صدْقى، إسماعيل، زَعيمُ «حزب الأحرار الـدُّسْتـوريّين» في مِصْـر في الشُّلاثينيّات، وخَصْم «الـوَفْلا» اللَّدُود، ورَئِيسُ الوزارَة المِصْريّـة، لُقَّبَ بـ : نمر السِّياسَة المصْريّة.

صدقى، اسماعيل، أديبٌ مصري، لَهُ: مُسْتَفْهِم . راجِع: أنور الجُنْدي، «نَطَوُر الصّحافة»،

ص ٥٤٥.

صُدْقي، الدّكتور مُحَمَّد تَوْفِيق، وَقَع أبقراط عَلَى كِتَابِهِ ﴿الْإِسْلَامِ وَالرَّدِّ عَلَى اللُّورْد كرومر».

راجع: يوسف إليان سركيس، «معجم المُطبوعات»، عمود ١٩٤٤.

صَدُوف العُبيديّة، تَوْقِيع الشّاعِرة العراقيّة: فطينة النّائب.

راجع: محسن جمال الدين، «الأسماء والتواقيع المستعارة في الأدب العربيّ، ص ١٩؟ سُلَيْمان آل الطّعمة، «شاعِرات العِراق»،

صَديق دَارُون، تَوْقِيع الأديب والصّحفِيّ المِصْرِيّ: إسْماعيل مَظْهَـر في مُجَلَّة «العُصور».

صَديق الرّيف رقم ١، تَوْقِيع الأديب والصّحفِيّ المِصْرِيّ المُحامي: مُحَمَّد زكي عَبْد القادِر صاحِب مَجَلّة «الفصول»

السّربوني وَقَّعَ بِهِ مَقالاتِهِ النَّقْدِيَة. راجع: وديع فلسطين، «إمْضاءات والْقاب».

الصّحافي العَجوز، تَوْقِيع الصّحفِيّ المِصْريّ: تَوْفِيق حَبيب مليكه.

صحافي قَديم، أدببٌ عِراقِيٌّ في جَريدَة «البلد»، عدد ۱۱ (۱۹۶۷)، ص ۳؛ وعدد ۷۳، تاریخ ۱۹۹۷/۸/۱۹،

الصّحفيّ الشّريد، تَوْقِيع صحفِيّ عَرَبِيّ في صحافَة البرازيل.

صحفيّ قَديم، هُوَ الصّحفيّ الْأَرْدنيّ: جمعة حمّاد.

راجع: مُحْمود الأخْرَس، «البليوغرافيا الفلسْطينيّة الأرْدنيّة ١٩٧١ ـ ١٩٧٥، ص ٣٠،

الصّحفِيّ القَسديم، تَسُوقِيسع الأديب الصّحفيّ اللَّبْنانيّ: حنّا أبي رآشد. المصدر: مِنْهُ رَأْساً.

صدى صيرة، تَوْقيع الأديب اليَمني: مُحَمَّد عَبْده غانم في جَريدَة «فَتاة الجَزيرَة، كَما يُشير هُوَ نَفْسُه إلى ذلِكَ في مُفَـدُّمَـة ديـوانـه «الشّاطيء المُسْحور».

الصّدر، آمنة حيدر، سيّدة عراقيّة مؤلَّفة، وقَعت: آ. ح؛ أمَّ الولاء؛ بنت

راجع: عوَّاد، ومُعْجَم المؤلِّفين العراقيّين،

راجع: مَحْمدود تَيْمدود، والشّخصيات العشرون»، ص ١٤٠.

صديق المجلّة، اسْمُ مُسْتَعارُ اتَّخَذَهُ مُعَرُّب مَسْرَحِيّة «بيت الدَّمْيَة» تَاليف هنري إبسن، كما جاء في مَجلّة «المجلّة»، الموصل، مُجلّد ٣ (المجلّة)، ص ١١١.

صَديق المَجلَّة، (مَجَلَّة «الحديث» الحَلَبِيَّة) لَهُ فيها ١٧ مقالًا أو بَحْشاً مَنْشُورَة في المُجَلَّدات ٢ (١٩٢٨) إلى المُجَلَّد العاشر (١٩٣٦).

صُردُرٌ، شاعِرٌ عَبَاسِيّ اسْمُهُ: أبو مَنْصورعَلي بنِ الحُسْين لُقَبَ بِذلِكَ لإجادته في الشّعْر. ويُقالُ إنّ أباه كانَ يُلُقَّبُ صرّ بعراً لِشِحِّه، فلمّا نَبَغَ ابْنُهُ هذا وأجاد الشّعْر قيل لَهُ «صرّ دُرّ». راجِع: العاني، «مُعْجَم الْقاب الشّعَراء»،

صَريح، تَوْقِيع الأديب المِصْرِيّ: مُحَمَّد مَحْمُد مَحْمود في جَريدَة «المِصْرِيّ».

راجِع : أَنْوَّر الجُنْدي، هَ تَطُوَّر الصَّحافة»، ص • ٣٤.

صريع، تَوْقِيع الْأَسْتاذ: عُمَر فَرّوخ.

صريع، تَـوْقِيع الأديب اللُّبْنـانيّ: مُنير اللَّبْنـانيّ: مُنير اللّبابيدي.

المصدر: منه رَاساً.

صريع الدِّلاء، شاعِرُ عَبَّاسِيُّ اسْمُهُ: مُحَمَّد عَبْد الواحد البَصري، وسُمِّيَ

وقتيل الغواشي، أيضاً. وقال الصَّفَدي: والنَّاني عِنْدي أَحْسَن الأَمْرَيْن، لأَنَّ في الغَواشي ما في الدَّلاء مِنَ المَعْنى المُراد، ولأِنَّ الغواشي أَكْثَر شبهاً في اللَّفظ بِالغَواني مِنَ الدَّلاء. لأنهم قالوا صريع الغَواني مُسْلم بن الوَليد الشَّاعِر الفَحْل كما قالوا صرَّ بَعْر مقابلةً: صرَدِد.

سريو. راجع: العاني، ومُعْجَم أَلْقاب الشُّعَراء، ص ١٣٧.

صَرِيع الغَواني، شاعِر أموي اسمه: عُمَيْر بنْ شييم التَّغْلي لُقَّبَ بِذلكَ لقَوْله:

صريع غوان راقهنَّ ورَقنه لدن شبَّ حتّى شاب سود الذّوائب راجع: العاني، «معجم ألقاب الشُّعَراء»، ص ١٣٧.

صريع الغَواني، شاعِرٌ عَبَّاسِيّ، هُوَ مُسْلم بن الوَليد الأنْصاري لُقَّبَ بذلِكَ لقَوْله:

إذا مَا عَلَثْ مِنَا ذُوْابَةُ واحِـدٍ وإن كانَ ذا حلم دَعَتْهُ إلى الجَهْلِ هَل الغَيْش إلاّ أن تَروَحَ مَعَ الصِّبا

وَتَغْدُوصَرِيعَ الْكَأْسِ وَالْأَعْيُنِ النَّجْلِ راجِع: البغدادي، دخزانة الأدّب، ج ١، ص ٣٩٣.

صَوِيع الغسواني، تَوْقِسع المُسرِيّ اللَّبْسَانِيّ، المُؤَرِّخ الأديب الدّكتور: عُمَر فرّوخ.

صَرِيع الكأس، شاعِرٌ عَبّاسِيٌ مِنَ القَرْنِ الخامِسِ الهجْرِيّ اسْمُهُ: مُحَمَّد بن الحُسَيْنَ الكاتِب المَعْروف بـ «القصّاب النّيسابوري».

راجِع: العاني، ومُعْجَم أَلْقابِ الشُّعَراء»، ص ١٣٨.

صَعب، وِلْيَم، أَحَد كِبار شُعَراء الزَّجَل في لُبْنان، أُوتِي قُدْرَةً عَجيبَةً عَلى الارْتِجال العَفْرِيِّ تُسْكِرُ السامِعة. وهُوَ صحفي زَجَليَّةٍ، مِنْها «بُلْبُل الأرْز» و «البَيْدَر». لَهُ العَديدُ مِنَ الأَسْماءِ المُسْتَعارَةِ، مِنْها: أمير الزَّجل اللَّبناني؛ بُلْبُل الأرْز؛ سَعيد المصوّت؛ اللَّبناني؛ بُلْبُل الأرْز؛ سَعيد المصوّت؛ متري الخوري؛ يوسف المغربل.

ص. غ. ص، تَوْقِيع الدَّكتور: عُمَر فَرَّوخ.

الصَّغِير، عَبْد الزَّهْراء حُسَيْن، كاتِبُ نَجَفِيً وَقَسَع: ابن حمّاد السرّاوية؛ الفَرَزْدَق، في جَريدَة «صوت الحق»، بغداد، العَدد الخاصّ بميلاد المَلِك فَيْصِل النَّاني.

راجع: عَلَي الخاقاني، وشعراء الغريّ»، ج٥، ص٤١٣؛ جَعْفَر محبوبة، «ماضي النجف»، ج٢، ص٤١٥.

صفّار، طاهِر، أديبٌ تونِسِيُّ، وَقَـعَ: المطّلِع.

Paul Marty, «Les noms pseudonymes». : راجع

صفّار، مصطفى، أديب تونسيّ وقّع: مختار الفاروق.

Paul Marty, «Les noms pseudonymes». :راجع

الصّفواني، سلمان، أديبٌ عِراقِيٍّ، وَقَعَ: عَرَبي، في العَدد الخاصِّ مِنْ مَجَلَة «السّاعة»، بغداد.

صَفي الحَضْرِتَيْن، شاعِرٌ عَبَّاسي مِنَ الْفَرْنِ الخامِس الهجْريّ اسْمُهُ: أبو العَلاء مُحَمَّد بن علي الهمدانيّ الرّازي، الوزير. لَقَبَهُ بذلِكَ أبو منْصور الآبي في قصيدَةٍ أرْسَلَها إلَيْهِ يَقولُ فيها: «وأكْتبُ لِسَيّدِنا صَفِيّ الحَضْرَتَيْن أبي العَلاء».

ي . راجع: العاني، ومعجم ألْقاب الشّغراءه، ص ١٣٨.

صقر، تَوْقِيع الصَّحفِيِّ اللَّبْنانيِّ: إلياس يوسف صقر في جَريدَة «دِمَشْق».

صقر، تَوْقِيع الأديب العِراقِيِّ: عـدنان الرَّاوي.

راجع: محسن جَمال اللّين، «الأسماء والتّواقيع المُسْتَعارة في الأدب العربيّ»، ص١٧.

صقر، إلياس يوسف، (١٨٩٨ - ١٨٩٨)، أديب مربِّ وصحفيًّ لبنانيًّ مِنْ بَلْدَة بتعبورة - الكورة، وَقَع: مشاهِد، في جَريدَة «دِمَشْق»؛ صقر، في جَريدَة «دِمَشْق»؛ صقر، في جَريدَة «دِمَشْق» أيضاً.

المصدر: معلومات من أخيه.

صقر الدّاري، تَوْقِيعِ الكاتِبِ اللَّبْنانِيّ السَّرابلسيّ: محمّد ناجي الجمّ صاحِب ديوان «الوَطنِيّات» الّذي قَدَّمَه إلى المِلك حُسين الهاشمِيّ، قائد التُوْرَة العَربيّة الكُبْري.

صقر قُرَيْش، لَقَب عُـرِفَ بِهِ: عَبْـد الرَّحمن الدَّاخل.

صقر لبنان، مِنَ الألقاب الَّتي أُطْلِقَتْ عَلى: أَحْمَد فارس الشَّدياق.

راجع: يوسف أسعد داغر، دمصادر الدّراسة الأدبيّة، ج ٢، ص: ٤٧١ - ٤٧٧ مارون عُبّود، كتابه بعنوان: «صقر لبنان».

الصَّلَتان، شاعِرٌ أموِيٌّ اسْمُهُ: قَنْم بن خبيثة بن قشم. لُقَبِ بذلِكَ لِتصلَّتِهِ في أُمرِهِ وشَأْنِهِ. وقيل لُقَبِ بذلِكَ لقَوْلِهِ: أمرِهِ وشَأْنهِ. وقيل لُقَبَ بذلِكَ لقَوْلهِ: أنا الصَّلَّتانيُّ الَّـذي قَدْ عَلِمْتم

متى مَا يُحَكَّمُ فهو بالحقّ صادع

راجِع: العاني، «معجم ألقاب الشَّعْراء»، ص ١٣٩.

الصُمّة الأصْغَر، شاعِرٌ جاهِلِيِّ اسْمُهُ: معاوية بن الحارث بن معاوية.

الصّمّة الأكْبَر، شاعِرٌ جاهِلِيَّ اسْمُهُ: مالك بن الحارِث بن مُعاوِية. راجِع: العاني، «مُعْجَم الْقَابِ الشُّعَراء»، ص ١٣٩.

صموت، تَوْقيع الشَّاعر اللَّبْنانيِّ: شَفيق

عيسى المَعْلوف في جَريدَة «ألف باء»، دِمَشق.

رَاجِع: يوسف أسعد داغر، «مصادر الدّراسة الأدبية»، ج ٤ (تحت الطّبع».

الصَّمُوت الحسّاس، توقيع الأديب السّعوديّ الشّاعِر: أحْمَد قنديل.

راجع: محسن جمال الدّين، «الأسماء والتواقيع المستعارة في الأدب العربي»، ص ٢٣.

صَنَّاجة العَرَب، شاعِرُ جاهِلِيُّ اسْمُهُ:
الأعْشى مَيْمون بن قَيْس بن جُنْدل
سُمِّي بذلِكَ لِكَثْرَة ما تُغُنِّي بِشِعْرِهِ،
وقيلَ لِأَنّه أوَّلُ مَنْ ذَكر الصَّنْج في
شعْرِه. وهُنالِك شاعِرُ آخرُ بهذا الاسْم
هُوَ: أبو الخطّاب مُسلم بن محرز لُقّب
بذلِكَ لأنّه كان يَضربُ بالصَّنْج ويُغنِّي.
راجِع: العاني، «مُعْجَم الْقاب الشَّعراء»،

الصَّنَوْبَرِي، شاعِرٌ عباسِيٍّ مُتَأَخِّرٌ اسْمُهُ: أبو بكر أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الحَسَن بن مراد الضَّبي، نِسْبَةً إلى شَجَر الصَّنَوْبَر. راجع: العاني، « دَمُعْجَم القاب الشُّعَراء»، ص ١٤٠.

صَنُوْبَرِي المَغْرِب، هُوَ لَقَب الشَّاعِر الثَّااعِر الثَّادَلُسيّ: ابن خفّاجة.

راجع: كُرم البُستاني، دشعر ابن خفاجة،، بيروت ١٩٥١.

صَنَّوع؛ يَعْقُوب، (١٨٣٩ ـ ١٩١٢)، الصّحفِيّ والمُؤلِّف المَسْرَحِيّ وصاحِب

Fwitter: @abdulllah1994

المَرْحُوم: روبير أبيلًا. راجع: يوسف أسعد داغر، ومصادر الدّرا. · الأدبيّة»، ج£ (تحت الطّبم».

الصَّيرفي، حَسَن، كانِبٌ سعوديً، أديبٌ، وَقَّعَ أشعب؛ حسن مصطفى العقبى؛ طفران؛ قاضي؛ مجنون؛ المعدّاوى القديم.

راجع: محسن جمال السدّين، «الأسماء والتواقيع المُسْتعارة في الأدب العَربيّ»، ص ٢٣.

صيّون، إلياهوكرجي، كاتِبٌ وَقَعَ: قلب مكتوم عَلى قِصَّةٍ لَهُ بعُنُوان «زواج في بلاد الغرب» المَنْشورة في جَريدَة «الدَّفاع»، العراق، س ١، عَدَد ١٧، تاريخ ١٩ تموز ١٩٣٧.

ريع عبد الإله أخمَد، «فِهْرِس القِصَّة العِراقية»، ص ٨٣ (الحاشية).

المَجراثد الهزلِيَّة، لَهُ من التَّواقِيع: أبو نسظّارة؛ أبو نسظّارة زرقا؛ جيمس سانودا؛ موليير مصر.

راجع: يوسف أَسْعَد داغِر، ومَصادِر الدِّراسة الأَدْرَاسة الأَدْبِيَّة، ج ٢، ص ٥٤٩ - ٥٦١؛ شموئيل موريه، وفهرس المطبوعات العربية، ص ٧٧ - ٧٤.

صوايا، الدكتور جورج، (١٨٨٧١٩٥٩)، طبيب وصحفي لُبنائي صاحب مَجَلَة «الإصلاح» في بونس أيريس - الأرْجَنتين. وَقَعَ: ابن عابدين في مَجَلَته.

راجع: لبيب الرِّياشي في جَرِيدَتِهِ «القَرْن العشرين» في الأرْجنْتِين؛ البَدوي المُلتَم، «النَّاطِقون بالضاد في أميركا الجَنوبِيَّة»، ج ١، ص ٤١٤.

صوفي عَبْد الله، تَوْقِيع: نظمي لوقا. الصّيّاد، تَوْقِيع الصّحفيّ اللُّبْنانيّ

# بابُالضسّاد

ض، تَوْقِيعِ الأديبِ المِصْرِيِّ: أَحْمَد ضَيْف في مَجَلَّة «السَّفور»، القاهرة. راجع: أنور الجُنْدي، « المُحافظَة والتَّجديد في الثَّر العَربيِّ»؛ أَنْورالجُنْدي، «النَّر العَربيِّ المُعاصِر»، ص ٣٣٩.

ضابط قديم، تَوْقِيع لِكاتِب عِراقِيِّ عَلى كِتابِهِ «نبذة مِنْ حياة نوري السَّعيد»، الموصل.

ضاهِر، خَليل، أديبٌ لُبْنانيٌ مهْجريٌ، لَهُ: ابن جنّي عَلى كِتـابِـهِ «الشَّعْر والشُّعَــراء» المَنْشــور في جَــريــدَة «الهُدى»، نيويورك.

الضَّائع، شاعِرُ جاهِلِيٌّ هُوَ: عَمْرو بن قميئة الواثلي. صَحبَ امْراً القَيْس مُتَوَجِّهَيْن إلي قَيْصر الرَّومان؛ فمات في الطَّريق، فلُقَّبَ بِذَلِكَ.

رين راجع: العاني، ومُعْجَم ألقاب الشُعَراء، ص ١٤٢.

الضَّمير المُسْتَتِر، تَوْقِيع الأديب العِراقي النَّجَفِي: صالح الجَعْفُري. واجع: على الخاقاني، «شُعَراء الغريّ»، ج ، ص ٣٠١.

ضيف أحْمَد، أديبٌ مِصْرِيَّ، كاتِبُ وناقِد، وَقَعَ: ض، في مجلّة «السُّفور»، مصر.

#### بالطتاد

طارق بن زياد، تَـوْقِيع الصّحفِيّ اللّبُنانيّ: أَسْعَـد مَفْلِح داغِـر في مُذَكَّراتِهِ.

الطَّائيِّ الصَّغير، تَوْقِيع الكاتِب السَّعوديِّ: عَبْد الله الغاطي.

الطَّاهِر، مُحَمَّد عَلي، هُوَ المُجاهِد والصّحفِيّ الفلسُطينيّ، لَـهُ: أبو الحسن.

راجِع: وَديع فلسطين، «إمْضاءات وألْقاب،؛ يوسف أَسْعَد داغِر، «مَصادِر الدِّراسَة الأَدْبِيَة»، ج ٤ (تَحْتَ الطّبع).

طَبّارة، راشد، أديب ومؤلّف لُبْناني، عَمِلَ مُدَّةً رَئِيسَ ديوان وزارَة التَّرْبِيَة والتَّعْليم، ثُمّ عَمِل مُدَّةً مُديراً للخارجِية في أوّل إنشائها، كما عَمِلَ مُديراً لوزارَة البَرْق والبَريد في عَهْد تَوَلّي الأستاذ خَليل أبو جَوْدة وزارَتَها. وَقّع: أبو زُهَيْر الأنْدَلْسي عَلى كِتابَيْه: «التَّقافَة والتَّهـذيب»، و «إمْكان التَّهـذيب».

وعَلَى هذا الأساس سَمَّى ابْنَهُ زَهُيْراً. طَبَّارة، مُصْطَفى، فاضِلُ لُبْنَانِي كاتِب،

وَقَع: م. ط في جَريدَة «ثَمَرَات الفُنون»، بَيْروت.

راجِع: فِهْرِسَ مجلّة وتُمَرات الفنون»، مُجَلّد . ٣٣.

ط. ج، تَوْقِيع المُصْلِح الاجْتِماعِيِّ وَأَحَد العامِلين للنَّهْضةِ الأَدْبِيَّةِ في سوريا, الشَّيْخ: طاهر الجزائري في جَريدَة «ثَمَرات الفُنون»، بيروت.

طُرْبَيِه، إلياس، صحفِيًّ لُبْنانِيٍّ، وَقَعَ: الشَّاعر العلوي.

راجِع: جورج سعادة، والصّحافة في لبنانه، ص ٢٠٧.

طَرَف يُشار إليه بالبَنان، تَوْقِيع الأديبِ العِراقيِّ: عَبْد المَسيح وزير عَلى كِتابِهِ المَوْسوم «نَـوادِر المُطْرِبين»، بَغْـداد، ١٩٣٨.

راجِع: عَواد، «مُعْجَم المؤلِّفين العراقبّين»، ج ٢، ص ٣٤٦.

الطُّرُمَاح، شاعِرٌ عبَّاسِيُّ اسْمُهُ: أمان بن الصّمصامة بن الطُّرُمَاح. والطُّرُمَّاح بلغة طيّ تَعْني الحيّة الطّويل.

راجِع: العاني، ومُعْجَم القاب الشعراء،، ص ١٤٥.

طروب، جاء ذِكْرُهُ في «مرآة العِراق»، عَــدَد ١٢، السّنة الأولى، تــاريـخ ١٩٢٥/١١/٢٦، ص ٢.

طعمة، إلياس عَبْد الله، (١٨٨٦ - ١٨٨٦)، شاعِر لُبْنانِي مهجري تَغَلَى بالعَرَب وبأمجادِهم في المهاجِر الأميركية، لَهُ: أبو الفَضْل الوَليد عَلى بعض دواوينه الشَّعْرية.

راجع: يوسف أسعد داغر، ومصادر الدراسة الأدبية، ج ٢، ص ٤٧؛ وديع فلسطين، وإمضاءات وألقاب، الدكتور محسن جمال الدين، والأسماء والتواقيع المستعارة في الأدب العربي، ص ٣٨.

الطَّغْرائي، شاعِرٌ عَبَّاسِيٌّ مِنْ شُعَراء الْقَرْن السَّادِس الهجْريّ، اسْمُهُ: أبو إسماعيل الحُسين بن علي لُقَبَ بذلِكَ لأنّهُ كانَ طغْرائيًا في أوّل حَياتِهِ، أيْ يَكْتَبُ الطُّغرى أو السطرَّة في أعْلى الكُتُب فَوْق البَسْمَلة.

واجِعْ: العاني، (مُعْجَم أَلْقابِ الشُّعَراء)، ص ١٤٦.

طفران، تَوقِيع الكاتِب السَّعودِيِّ: حَسَن الصَّيرِفي.

طُفَيل الغَنُوي، تَوْقِيع الأديب والمُربَي اللَّبْنانيِّ: حَسَن فَرُوخ في بَعْض اللَّبْنانيَة: «الأحسرار»، «العهد الجديد» و «البيان».

طلاع الثنايا، تَوْقِيع الكاتِب التَونسِيّ: محمّد بلحُسين.

المصدر في رسالة للأستاذ عُتُمان الكمّاك ـ تونس.

الطّلحات، شاعِرُ أموِيُّ اسْمُهُ: طَلْحَة بن عَبْد الله بن خلَف الخزاعي لُقَبَ بذلِكَ لأنَّهُ فاقَ في الجودِ خَمْسَة أجواد اسْمُ كُلُ واحد مِنْهُم طَلْحَة. وهؤلاء الأجواد هُمْ: طلحة الخير؛ طلحة الجود؛ طلحة الفيّاض؛ طلحة الدراهم؛ طلحة النّدى. وقيل إنّه وهب في عام واحد ألف جارية؛ فكانت كل جارية إذا ولدت سمّت ابنها طَلْحَة على اسم سيّدها.

على اسم سيّدها. راجع: العاني، ومُعْجَم الْقاب الشَّعَراء،، ص ١٤٧.

طُلَيْمسات المغرب، لَقَب السَّيِّد المغربي: المَدني الحمراوي تَشَبُّها بزكي طُلَيمات الَّذي يُعْتَبَرُ مِنْ أَشَدً وأَنشُطِ العامِلينَ للمَسْرَح في مِصْر والعالَم العَربي اليوم.

طنتوس، الأب أغنساطسيسوس، (١٨٩٩ ـ ١٩٦١)، كاهِنَّ مارونيُّ مُؤَرَّخُ وباحِثٌ، مِنْ نَواقيعِهِ: الأب بُطُرس

كرْباج، في جَريدَة «البرق، بيروت، بعنوان وكتاب الفيكونت دى طرازى طَعْنَة نَجْلاء في صَميم المارونيّة، والكتاب المَذْكور بعنوان «أصْدَق ما كان في تاريخ لبنان» بجزئيْن؛ الأخ يوسف مَخْلوف، في جَريدة «صدى الشَّمال»، سنة ١٩٢٩، في مَقالِ لَهُ بعُنُوان «عكّار في محنتهـا»؛ أ. ط؛ مارونيّ، في مَقالِ لَهُ نَشَرَهُ في جَريدَة ورقيب الأحوال، بعُنُوان «نقل رسم العلامة السمعاني من مكانِهِ في دار الكُتُب اللَّبْنانيةَ، ليُوضَعَ فيه رَسْم الڤيكونت فيليب دي طرازي،؛ ماروني مُخْلِص، في جَريدَة «البشير»، سنة ١٩٣٨، في مقالِ بعُنْدوان «قَضِيّه الرَّهبانيَّات المارونية».

راجِع أيضاً: يوسف أَسْعَد داخِر، «مَصادِر الدِّرات الأَدْبِيَةِ»، ج ٣، ص ٧٢٩.

طنوس، جورْج، (١٨٨٠-١٩٢٦)، كاتِبٌ لُبْنانِيِّ صحفِيًّ مِصْرِيُّ الدَّار، مِنْ تَواقيعه المُتَعَدِّدَة: روميو، عَلى مَقالاتِهِ في «اللَّطائف المُصَوَّرة»؛ لأمير من أمراء البيان، ترويسة لمَقالاتِه؛ مُحَمَّد واحد، في «كَوْكَب الشَّرْق» وعَلى كِتابِهِ «كلِمات»؛ مُحَمَّدين، في «كَوْكَب الشَّرْق» وعَلى كتابِه «كَلِمات».

راجِع: أَنُورَ الجُنْدَيِّ، «تَطَوُّر الصِّحافَة»، ص ٣٤٥.

طه،علي محبود، (۱۹۰۲-۱۹۶۹)،

شاعِرٌ مِصْرِيٌّ، مُهندِسُ، هُوَ في الصّدارَة مِنْ شُعَراء العَصْر في مِصْر، لُقَبَ بِ: شاعِر الجندول؛ الشّاعِر المَجْهُول؛ الملّاح التّاثه، على أحد دُواوينِهِ الشَّعْرِيَّة؛ ناقِد أدَبي.

راَجِع: َ (الرّسالةَ)، ج ٨ (١٩٤٠)، ص ١٧٣٩ و ١٣١٥؛ يسوسف أشعَد داغِسر، ومُصادِر الدَّراسَة الأدَبيَة، ج ٢، ص ٥٦٥ - ٥٦٧.

طوسون، الأمير عُمر، اديبٌ، رَحَالَةٌ مِصْرِيُّ، مُؤرِّخٌ، وَقَّعَ: مطَّلِع مَحْزون عَلَى كَتَابِهِ «ضَحايا مِصْر والسَّودان وخَفَايا السَّياسَة الإنْكليزيّة».

راجع: يوسف أَسْعَدُ داغِرٌ، ومَصادِر الدِّرَاسة الأَدَيَة، م ٢، ص ٥٧٥.

طوقان، فدوى، شاعِرة فلسطين وشَقيقة الشَّاعِر إبْراهيم طوقان، مِنْ تواقيعها: خَنْساء فلسطين؛ دنانير.

راجع : محسن جمال اللّذين، «الأسماء والتواقيع المُستمارة في الأدب العَربيّ»، ص ٣٠٠

السطّيباوي، عَبْد اللَّطيف، أديبٌ فلسُطينيّ، مُرَبِّ، مُؤرِّخ، بَحَاثَة، وَقَعْ: الحَكَم، في مُباراة أدبية نَظَمَتْها مَجَلَّة «الهـ الله» عام ١٩٢٥ بعُنْوان وأخرَج مَرْحَلَة في تاريخ الشَّرْق الأدنى الحَديث»؛ الرّائد، في المُباراة الّتي أقامَتْها الجامِعة الأميركيّة عَنْ أحْسَن مقال في إخوان الصَّفا.

راجِع: مَقَالاً عَنْهُ في والنَّهَارِه، تَاريعَخ ١٩٧٧/١٢/١٨، ص١٣.

# بالبالظناء

الظّاهر، الشَّيْخ سُلَيْمان، الظَّاهر، الشَّيْخ سُلَيْمان، (١٩٧٣ - ١٩٦٠)، عالِمٌ وكاتِبُ لُبْنَانِيُّ، من بلدة النبطيّة في جَبَل عامِل، عُضو المَجْمَع العِلْمِيِّ العربيِّ بدمشق وأحد أفراد التَّالوث الأدبِيِّ اللَّذِين نَهَضوا بالحَركة الأدبِيّة في جَبَل عامل؛ ورفيقاه بالحَركة الأدبِيّة في جَبَل عامل؛ ورفيقاه

هُما الشَّيْخان أَحْمَد عارِف الزَّيْن وَأَحْمَد رِضا. مِنْ تَواقِعِهِ: ابن زَيْن الحَّر العاملي، في جَريدَة «جبل عامل» للشَّيْخ أَحْمَد عارف الزَّين. المصدر: مِنْ رِسالَةٍ لَهُ.

# بالبالعين

ع، تَوْقِيع الدَّكتور: عُمَر فرّوخ. المصدر: مِنْهُ رأساً.

ع. أ، تَوْقِيعِ المُرَبِّيِ الشَّيْخِ: أَحْمَـد عَبَّاسِ الأَزْهِرِي في جَـريدَة «ثَمَـرات الفُنون»، بيروت، عَدَد ٧٢٥.

راجع: فِهْرِس جَريدَة «ثَمَرات الفُنون» إعداد هدى صباح.

ع. إ، تَوْقِيعِ الكَاتِبِ اللَّبْنانيِّ: إلياس عبود في «الرِّسالَة المخلَّصِيَّة»، مجلد ٢٨ (١٩٦٠)، ص ٧٣٧.

 ع. أ، تَوْقِيعِ الكاتِبِ اللَّبْنانيِّ: عُمَر أَحْمَد في جَريدة «ثَمَرات الفُنون»، بيروت، س ٢٦ وس ٢٨.

ع. أ، تَوْقِيع الخوري: عيسى أَسْعَد واضِع تاريخ مَدينة حمص الّذي صَدَرَ مِنْه الجُزء الأول.

عابر سبيل، تُوقِيع الأمير: عارف تامِر عَلَى بَعْض قَصائِدهِ الشَّعْرِيَّة.

المصدر: مِنْ رِسالَةٍ لَهُ من السَّلْمَيَّة بتاريخ
١٩٧٩/١/١.

عابر سَبيل، تَوْقِيع الأديب والنَّـاقِـد الأَدبيّ، القاصّ: يحيى حقّي (اطْلُبهُ).

عارف أفندي أبي تُراب الأفغاني، تُوفِع باعِث النَّهْضة العَربيَّة الإسلاميَّة في الشَّرْق الشَّيْخ: جَمال الدِّين الأفغاني، عَلى تَرْجَمَتِه لِكَتاب «إبْطال مَذْهَب الدَّهْريين».

عارف حمص، تَوْقِيع المُؤَرِّخ الخوري السَّوريِّ الحمصيِّ: عيسى أَسْعَد.

العازار، الشّيخ إِسْكَنْدر، (١٨٥٨ ـ ١٨٥٨ مُ مُ وَمُولِّفٌ مَ مَسْرَحِيٌّ، لَبُنَانِيٌّ، مِنْ تَواقيعِهِ: إِسْماعيل العازار؛ ع. ع.

راجع: يوسف أَسْعَد داغِر، «مصادر الدراسة الأدبيّة»، ج ٢، ص ٨٤٥ ـ ٥٨٥.

عازار، سامي، هُوَ الرَّاهِب المخلَّصيِّ سامي عازار، وَقَّعَ بَعْضَ أَبْحاثِه بـ: ع. س. في مَجَلَّة «الـرَّسـالـة المخلَّصيّة».

راجِع: فَهْرِس مَجَلَّة والرِّسالة المخلَّصِيَّة).

عازار، سلیم، (۱۸۸۱ - ۱۹۰۷)، أديبٌ لُبْنانِيٌّ، شَاعِرٌ مَهْجِريٌّ، وَقَعَ: أبو مسَّاس في جَريدَة «الهُدىّ»، نيويُّورك.

> عاصِي، يوسف، فاضِلُ لُبْنَانِيُّ أديبُ وَقِّمَ: داهش.

> العسالم الصَّغيسر، تَسوُّقِسع الأديب المصري : مَحْمُود الشّرقاوي وَقَعَ بهِ مَقَالاتِهِ في أوَّل حَياتِهِ الأَدَبيَّة ثُمَّ هَجَرَّهُ إلى اسْمِهِ الصَّريح. راجِع: محسن جمال السدّين، «الأسمساء

والتَّواقيع المُسْتَعارة في الأدب العربيِّ،،

ع. إ. م، تَـوْقِيعِ الأديب اللُّبْنَـانِيِّ: عيسى إسْكَنْدَر المَعْلُوف.

عامر، حافظ بك، قُنْصُل مِصْر السَّابق في جَدَّة، لَهُ: دبلوماسي عَلَى كِتَابِـهِ «رسالة الحجّ».

راجِع: مجلَّة «التَّقافة»، مصر، عـدد ١٧٦،

العيامِل، تَـوْقِيع الصّحفِي والمُؤرِّخ اللَّبْنانيِّ: حَنَّا أَبِي راشد.

عاملي مُتَصَرِّف، اسْمُ مُسْتَعارٌ في مَجَلَّة «العرفان»، مجلّد ٢٦، ص ٣٧٩.

العامودي، محمد سعيد، كاتبُ ومُؤلَّفُ سعودِيُّ، لَهُ من التواقيع: ابن رشيق؛ بدوي الصحراء؛ الشاعر الصّغير.

راجع: محسن جمال المدين، والأسماء والتَّواقيع المستعمارة في الأدب العربيّ،

عائدة، اسم مستعارٌ للكاتبة والصّحفية اللُّبْنانِيَّة: ماري ينّي عطا الله. راجع: البدويّ الملئّم، «النّاطِقون بالضّاد في أُميرُكَا الجَنوبيَّة،، ج ١، ص ٤٣٩.

عائدة، من ألقاب: مي زيادة.

عتادة، عُبد الحميد، (١٨٩١-١٩٣٠)، أديبٌ عبراقِيٌّ مِنْ خانقين، لَـهُ: عَبْد الحَميد أَفَنْدى عَلى كتابه «ذات الشّفا في سيرة النّبيّ ثُمّ الخُلَفا»

راجِع: عوّاد، «مُعْجَم المُؤلِّفين العراقيّين»، ج ۲، ص ۲۳۷.

عبّادة، عَبْد الفتّاح، أدبب مِصْريّ، نَشُر العَديدَ مِنَ الأَبْحاث في مَجَلَّة «الهلال»، مِصْر، بِتَوْقِيع: ع. ع. راجِع: فِهْرِس مَجَلّة «الهلال» لسَنَواتِها الـ ٢٥

عبّاس الحامض، تَـوْقِيع: السّير كادوغان السكرتير المدائم لوزارة الخارجيّة البريطانيَّة سابقاً.

عبّاس حلمى النّاني، (١٨٧٤ -١٩٤٤)، تَوَلَّى منصِبَ الخديـويَّة في مِصْرِ. أَقَالُهُ الإِنْكَلِيرِ فِي مُطْلِعِ الْحَرْبِ العالَمِيّة الأولى وعَيّنوا مَكَانَةُ فُؤاد الأوَّل. لُقُبَ بـ: الشَّيْخ.

witter: @abdulllah1994

عدد ۳۲٤.

عَبْد الحُسَيْن، تَوْقِيع الأديب العِراقي النَّجَفي: مُحَمَّد جَواد البلاغي. المصدر: مِنْ رِسالَةٍ للسَّيِّد عَبْد الرَّحِيم مُحَمَّد عَلَى في النَّجف تاريخ 19۷۱/۹/۹.

عَبْد الحقّ، تَوْقِيع الأديب التّونسِيّ: الشّاذلي قلادي.

Paul Marty, «Les noms pseudonymes». :راجع

عَبْد الحَميد أَفَنْدي، تَوْقِيع الأديب العِراقيّ: عَنْد الحَميد عبّادة عَلى كِتابِهِ «ذات الشّفا في سيرة النّبيّ ثُمَّ الخُلَفا».

عَبْد الرَّحْمن بن حَسَن، هُـوَ اسْمُ المُوَرَّخ المِصْريِّ الشَّهير: الجَبَرْتي. راجِع: مُحَمَّد زَغْلول سلام، «دِراسات في القِصَّة العَرَبَيّة، ص ٣٤٥.

عَبْد الرّحمن بن حسن، تَوْقِيع الأديب المِصْريّ: يَحْيى حقّي.

عَبْد الرّحمن السدّاخل، (٧٣١- ٧٣١)، مُؤسِّس الدَّوْلَة الأموِيّة في الأنْدَلُس، لُقُّبَ بِد: صَفْر قُرَيْش.

راجِع: يـوسف أسعــد داغِر، «القـــامـوس التّاريخيّ الجُغْرافيّ العامّ» (تحت الطّبع).

عَبْد السَّاقِر، حسيب، أديبٌ ومُرَبُّ لَبْنانيُّ، مِنْ تَواقيعِهِ: أبو سَعيد؛ عبسري، في «المكشوف». راجم: فهرس مَجَلَة «المكشوف».

راجع: طاهِر الطِّنـاحي، وحديقَـة الْحَيُوان،، ص ١٥.

عبّاس، كَمال، أديبٌ وصحفيٌ لُبْنانِيُّ هُوَ ابْن الشَّيْخ والمُربِّي أَحْمَد عبّاس الأَزْهَرِيِّ، لَهُ: ابن عَبّاس؛ أبو فِراس، في جَريدَة «الحقيقة» الّتي أصدرها أبوهُ في بيروت بتاريخ ٢/٦/١٩٠٨.

عبّاسي، وَرَدَ هذا التَّوْقِيعُ في مَجَلَّة (الرِّسالة»، مصر.

عَبْد الأحد، أوليفيا عويضة، كاتِبةً مِضْرِيَّةً مِنَ الصَّعيد، لَها: الزَّهرة. راجع: يوسف أسعد داغر، «مصادر الدّراسة الأدبيّة»، ج٣، ص ٧٧١.

عَبْد إيريس، تَوْقِيع المُؤلِّف المَوْلِّف المَوْلِّف المَسْرَحِيّ: عبّاس علام. وإيزيس هذه أو الإلهة إيزيس هي الممثَّلة فيكتوريا موسى زَوْجَة المُمَثِّل عَلي عكاشة، التي كانَ عبّاس عَلام يحبُّها.

راجِّع: صَلاح اللَّذِين كَامَل، «عَبَّاس عَـلّام، الكَاتب المسرحيّ»، ص ١٤٥.

عَبْد البر، ناهدة طه، الشّاعِرة المُصْرِيَّة، وَقَعَتْ: ن. ط. ع. راجِع: مَقالًا لأنْ و المعداوي في مَجَلَّة والرِّسالة، مُجَلَّد ١٨ (١٩٥٠)، ص ٩٨٣ و ١٠١١ و ١٠٨٩.

عَبْد الجبّار، أَحْمَد، وَقَعَ: اللّاوي في مقالٍ لَهُ حَوْلَ مُحَمَّد سَعيد عَبْد المَقْصود، المَنْشُور في «المكشوف»

عَبْد علي، تَوْقِيع الكاتِب العِراقي: صالح الجَعْفري.

راجِع: عَلَي الخاقاني، «شعراء الغريّ»، ج ٤، ص ٣٠١.

عَبِّد القادِر، أَحْمَد، كاتِبُ عِراقِيُّ، لَبُ الْمُداهِم الحال على كِتابِهِ «الديمقراطيّة الاشتراكيّة».

راجع: عوّاد، ومُعْجَم المؤلّفين العراقيين،، ج ٣، ص ٥٠٢.

عَبْد الكافي، اسْمٌ مُسْتَعارٌ للكاتِب اليَمَنِيِّ: عَبْده مُحَمَّد أَحْمَد.

راجِع: الذّكتور عُبْد الحَميد إبْراهيم، والقِصَّة البَمْنَيْة الحَديثَة (١٩٣٦ ـ ١٩٧٦)»، ص ٢٦٧.

عَبْد الرَّحمن، عائشة، كاتِبَةٌ مِصْرِيَّة، أديبَةٌ، مُرَبِّية، لَها: ابْنَة الشَّاطِيء أو بِئْت الشَّاطِيء أو بِئْت الشَّاطِيء في «الهللال» وفي «الأهرام» وعَلى عَدَدٍ كَبيرٍ من مُؤلَّفاتِها المَنْشُورَة.

عَبْد الرّحمن، مُحَمَّد سَعيد، فاضِلُّ عِراقِيُّ أديبٌ وَقَعَ: المبصّر.

عَبْد الرّحمن، يَحْيى، كاتِبٌ عِراقِيُّ وَقَّعَ: يَحْيَى ق.

عَبْد الرّازق، الشَّيْخ مُصْطَفَى، ( ١٩٨٧ - ١٩٤٧)، مُصْلِحٌ اجْتِمَاعِيُّ ودينيٌّ مِصْرِيٌّ، فَيْلسوفُ وأديبٌ، وَقَعَ: الفِزاري عَلَى بَعْضِ ما نَشَرَ من مُذَكّراتِهِ في الصّحف.

عبد القادر، محمد زكي، صحفيً مصريًّ أديب لُقب بد: صديق الريف رقم ١

راجِلْع: والأديب، علد ١٠، ١٩٧٢، ص ١٢.

عَبْد اللَّطيف مُحَمَّد، (١٨٧١ - ١٨٧١)، أديبٌ مِصْرِيُّ، وَقُعَ: ابن الخَطيب.

راجِع: وُديع فلسطين، وإمضاءات وألقاب.

عبد اللَّطيف، مُحَمَّد فهمي، كاتِبُ مِصْرِيِّ صحفِيِّ، لَهُ: الجاحِظ في مَجَلَّة «الـرِّسالَة»، مِصْر، ومَجَلَّة «الصَّباح»، مِصْر.

راجع: محسن جمال الدّين، «الأسماء والتّواقيع المُستعارة في الأدب العَربيّ، ص ٢٧؛ وَديع فلسطين، «الأديب» ديسمبر ١٩٧٨، ص ٥٤.

عَبْد الله أباحي، تَوْقِيع الأديب العِراقيّ: أمين هِلال عَلى بَعْض مُؤلَّفاتِه.

راجِع: عُوَّاد، ومُعْجَم الْمُؤَلِّفَينَ الْعِراقيّين»، ج ١، ص ١٥١، وج ٢، ص ٣٢٠.

عَبْد الله أَفَنْدي، تَـوْقِيع المُسْتَشْرِق الإنْكليزيّ: بالمر.

راجع: مُحْسن جُمال الدّين، «الأسماء والتّبواقيع المُسْتَعارة في الأدب العربيّ»، ص ٤١.

عَبْد الله أمين، تَوْقِيع الأديب العِراقيّ: مسالِك سَيْف عَلى كِتسابِهِ «الفَسْرُد والدَّوْلة»، تأليف جاك مساريتان،

المَنْشُـور في بَيْروت ١٩٦٢، وعلى كِتابِهِ الآخر «الشَّيوعِيَّة عَلَى السفَّود»، مغداد ١٩٦٣

بغداد ١٩٦٣. راجع: عوّاد، «مُعْجَم المُؤلِّفين العِراقيّين»، ج ٣، ص ٧٩.

عَبْد الله البَصير، تَـوْقِيع الكـاتِب والمُؤلِّف العِراقيّ: كامِل الجادرجي مُؤلِّف كِتاب وفي عَهْد الهاشمي» الذي صَدر في بَعْداد.

راجِع: عَوَّاد، «مُعْجَم المُؤلِّفين العِراقيين»، ج ٣، ص ٤١.

عَبْد الله بن قَيْس، تَوْقِيع الأديب اللهابي وَقَعَ بِهِ اللهُبَانِيّ الأمير: عارف الشّهابي وَقَعَ بِهِ مَقالاتِهِ في جَريدَة «المُفيد»، بَيْروت، عامَ ١٩١٤.

عَبْد الله الكُمَيْت، تَوْقِيع الكاتِب العراقِيّ: مالك سَيْف عَلَى كِتابِهِ «نَحْنُ والشَّيوعيّة».

راجع: عَوَاد، «مُعْجم المؤلِّفين العراقيين»، ص ٣٣١.

عَبْد الله مكّي، تَوْقيع الأديب السّعودي: أحمد عبد الغفور عطّار.

راجع: محسن جمال السدّين، والأسماء والتّواقيع المُسْتَعارَة في الأدب العَربيّ»، ص ٢٠.

عَبْد الله المنفّاش، تَوْقِيع الشّاعِر المَصْرِي الزّجَال: مَحْمُود بيرم التّونسيّ وَقَعَ بِهِ بَعْضَ مَقالاتِهِ.

راجع: نقولا يوسف، وأغلام مِنَ الإسْكَنْدِرِيَة، ص ٣٣٧.

عَبْد المَجيد، يَحْمَى، أديبٌ عِراقِيُّ وَقَعَ بِاسْم: جيّان، وَقَـدْ وَرَدَتْ جَميعُ مُوَلِّفَاتِهِ نَحْتَ هذا الاسْم المُسْتَعار.

راجع: ُ عوّاد، «مُعْجَم المؤلَّفين العِراقيّين»، ج ٣، ص ٢٥٤ و ٤٦٧ و ٥٨٥.

عَبْد المطلب، (۱۸۷۱ - ۱۹۳۱)، شاعِرٌ مِصْرِيٌ مُجِيدٌ، لَهُ: بَدَوِي الجَبَل.

عَبْد المطّلب، مُحَمَّد، شاعِرٌ مِصْرِيًّ مُجيدٌ، لَهُ: شاعِر البادِيَة.

راجع: محسن جَمال اللّين، «الأسماء والتواقيع المستعارة في الأدب العربيّ»، ص ٢٥.

عَبْد المُنْعِم، مُحَمَّد، شاعِرُ مِصْرِيًّ مِنْ شُعَراء الزَّجَل، لَهُ: أبو بُنْيُنَة.

عَبْد المَقْصود، مُحَمَّد، أديبٌ وكاتِبُ سُعودِيُّ وَقَّعَ: الغربال في جَريدَة «أمَّ القرى»، مَكَة المُكرِّمَة، وكانَ رَئيسَ تَحْرِير هذِهِ الجَريدَةِ ومُدِيرِ مَطْبَعَتِها.

عَبْده، تَوْقِيع الأديب والرَّوائيَّ اللَّبْنانيَّ: تَـوْفِيق يوسف عَـوَّاد في جَـريـدة «الحَياة».

راجع: مُلْحَق «النَّهار»، الأحد 19۷۳/۲/۱۸

عَبْده، الشَّيْخ مُحَمَّد، (١٨٤٩ - ١٨٤٩)، مُصْلِح دينيًّ واجْتِماعِيُّ،

Cwitter: (a)abdulllah 1994

مِصْرِيٌ مِنْ تَلاميند جَمال الله ين الأفغاني، وقيم : بَعْض فُضَالاء المُسْلمِين في «الوقائع المِصْرِيّة». والمعاند، ج 1، ص 11 (الحاشية).

عبسري، تَوْقِيع: حَسيب عَبْد السَّاتر في «المكشوف».

عَبِّود، إلياس، راهِبُ مخلَّصِيُّ، لُبْنانِيُّ، نَشَرَ بَعْضَ أَبْحاثِهِ في مَجَلَّة «الرِّسالة المخلَّصِيَّة» بِتَوْقِيع: ع. إ. راجع: فِهْرِس مَجَلَّة «الرِّسالة المخلَّصِيّة».

عَبُّود، حَنَّا، أُسْتَاذ الأدَب العَرَبِيِّ في ثانويَّة حمص، لَهُ: أبو بَشَّار.

عُبَيد، تَوْقِيع المُحامي اللَّبنانيّ، والأديب التَّقيف: عَبْد الله لحّود عَلى قَصائِدهِ في مَـجَـلَة «الــمـعــرض»،

المصدر: مِنْهُ رأساً.

عُبَيْد الحازم، تَوْقِيع الكاتِب السُّعودِيّ: أَحْمَد عَبْد الغَفور عَطَّار.

راجِع: محسن جمال اللّين، «الأسماء والتّواقيع المُسْتعارة في الأذب العربي»، ص ٢٠.

عُبيد، مَكْرَم، مُحام مِصْرِيٌ، صحفِيًّ وخَطيبُ الوَفْد، وَقَعَ: حكيم في جَريدَة والمصرى».

راجِع: أَنْوَر الجُنْدي: «تَطَوُّر الصّحافَة»، ص ٣٤٠.

ع. ت، تَـوْقِيعِ الكـاتِبِ السّـورِيّ، الإخصـائيّ بالـدراسات الإسمـاعيلِيّة، الأمير: عارف تامر.

راجِع: فِهْرِس «المشرق» العامّ.

العتاهِية، شاعِرٌ عبّاسيّ اسْمُهُ: أبو عَبْد الله مُحَمَّد بن إسْماعيل لُقَبّ بذلِكَ لأنّه كان طَويلاً مُضْطَرِباً أوْ لأنّهُ يُرمى بالزّندقة.

راجِع: العاني، ومعجم ألقاب الشُّعَراء،، ص ١٥٢.

عُثْمَان، بَهيج، أديبُ لُبْنانِيَّ، كاتِبُ، أَحَدُ صاحِبَي «دار العِلم للمَلايين» في بَيْروت، مِنْ تَواقيعِهِ: بهي؛ جوّال؛ عروة دمشق؛ كاتب هذه السطور، في مَجَلَّة «الأديب». المصدر: مِنْهُ راساً.

عُثْمان، حَمِيد، كاتِبٌ عِراقِيُّ، لَهُ: سَليم سُلْطان.

راجع : عوّاد، ومُعْجَم المؤلّفين العراقيّين، ، ج ٣، ص ٢٠٠.

عُثْماني حُرَّ، تَوْقِيع الأمير: نَسيب أرسلان، أرسلان، وَقَع بِهِ مَقالاتِه في جَريدَة «المُفيد» البَيْروتِيَة.

عجمى، ماري، (١٨٨٨ ـ ١٩٦٠)، أديبة سوريَّة، شاعِرَة، صحفيَّة، وَقَعْتْ: لَيْلى.

راجِع: يوسف أَسْعَد داغِر، «مَصادر الدِّراسة الأَدْبِيَّة، ج ٣، ص ٨٠٣.

العُجيْلي، الدّكتور عَبْد السّلام، طَبيبٌ سورِيِّ أديبٌ، قاصٌ وروائِيُّ مَشهورٌ، مِنْ تَواقيعِهِ: بَديع الزَّمان، عِنْدما كانَ عُضْواً في الرَّابِطة التَّقافِيّة في المَعْهَد الطَّبِيِّ العَرَبِيِّ، وذلِكَ في جَريدَة «الصَّباح» الدَّمَشْقِيّة، عَدَد جَريدَة «الصَّباح» الدَّمَشْقِيّة، عَدَد

ع. ح. إ، الأحْرُف الّتي رمزَ بها المُؤلِّف العِراقِيّ: عبد الله حلمي إبراهيم عنْدَما أَصْدَرَ روايَتَه «عَذْراء الله رات»، النَّجَف، مَطْبَعَة الرَّاعي، لا. ت.

عَدِيد الألف، شاعِرُ جاهِلِيِّ اسْمُهُ: سهل بن شيبان الزّماني لُقَّبَ بذلِكَ لأنّ بني حَنيفَة أَوْفَدوه نَصيراً لبَني ثعلبة واصِفينَ إيّاهُ عِنْدَهُم بألف فارس. راجع: العاني، «مُعْجَم ألْقاب الشُّعَراء»،

عِرار، لقب الشّاعر البوهيميّ الأردنيّ: مُصْطَفى وهبى التلّ.

راجِع: عيسى النّاعـوري، «الأديب»، عـدد ١٩٧١/١، ص ٢١؛ يـوسف أسْعَـد داغِـر، ومَصَادِر الدَّراسَة الأدّبيّة»، ج٣، ص ٣٣٠.

عرّاف، أَحْمَد، أديبٌ عِراقِيٍّ وَقَع: ج. ر في جَسريسدَة «البَسلد»، عسدد ١٩٦٤/٢/١٨، ص٣.

عراقي، تَوْقِيع الأديب العِراقيّ: طالِب مُشْتاق عَلَى كِتابِبهِ «أَيّام النّكْبَـة» المَنْشُود في بَيْروت عام، ١٩٣٧.

عراقي، تَوْقِيعِ الأديبِ العِراقيّ: عَلي الشَّرقيّ في جَريكة «النَّجَف» ومَجَلة «النَّجَف» ومَجَلة «لُغَة العَرَب» لـلأب أنستاس ماري السكرمسليّ، عَسدَد ٧(١/١١٣)، ص ٣٠٩ وعَسدَد ٩ (٣/ ١٩١٣)، ص ٣٨٧ - ٣٨٩.

عِراقي بَغْدادي، تَوْقِيع للأب: أنستاس ماري الكرملي في «المقتطف».

عَـرَب، تَوْقِيـع الأديب: إبْراهيم بـك عَرَب في بعض الصّحف والمَجَلَات اللّبْنانية.

غَـرَب، إبْراهيم بـك، أديبُ لُبْنَـانِيُّ فاضِلٌ وَقَّعَ: عَرَب في بعض الصّحف والمَجلّات اللَّبنانيّة.

عَرَب، حسين، كاتِبٌ سعودِيٍّ، وَقَّعَ: سياسيّ؛ عربيّ.

راجع: محسن جمال اللّين، «الأسماء والتّواقيع المُسْتعارة في الأدب العربيّ»، ص ٢٢.

عَرَبِي، تَوْقِيع الكاتِب السُّعودِيّ: حُسَيْن عَرَب.

راجِع: محسن جمال اللّين، «الأسماء والتواقيع المستعارة في الأدب العربيّ»، ص ٢٢.

عَرَبِيّ، تَوْقِيع الأديب والمُرَبّي الأرْدُنيّ: روكس بن زائد العُزَيزي.

عَرَبِي، تَوْقِيع الْأَسْتاذ والأديب العِراقيّ: سلمان الصّفوان في العَدَد الخاصّ مِنْ مَجَلّة «السّاعة» البَغْدادية.

المَعرَبِيّ التَّائه، تَوْقِيع الشَّهيد اللَّبْنانيّ: فُوْاد سليم الَّذي اسْتَشْهَدَ عامَ ١٩٢٦ عَلَى عَلَى سَفْح جَبَل الشَّيْخ أَثْناء التَّوْرة السَّورِيّة الكُبْرى.

عَرَبِي عِراقي، تَوْقِيع الكاتِب العِراقِيّ: عَبْد القادِر اسْماعيل البُسْتاني.

عَرَبِي عِراقي، تَوْقِيع مُؤلِّف مَسْرَحِيّة «مَن بنات النّاس» الصّادِرَة في بَغْدَاد (أو دمشق) عامَ ١٩٣٩؛ نُقِدَت بقلم «ب» في «المكشوف»، عدد ٢١٣ ص ١٢.

الْعَرَبِي الكبّادي، شاعِرُ تونِسِيٍّ، لُقَّبَ ب: شَيْخ الْأَدَباء.

عَرَ بِيّ مُتَأَلِّم، تَوْقِيع الأديب الْأَرْدُنِيّ: روكس بن زائد العُزَيزي.

ع. ر. ش، تَوْقِيع صاحِب جَريدَة «المرشاق» الّتي صَدَرَت في القاهِرَة بتاريخ ١٩٠٣/٦/١١.

عِـرْفَـان شَهيـد، تَـوْقِيـع الأديب الفلِسْطينيّ: عِرْفَان عارِف قعوار عَلى كتابِهِ: The Martyrs of Najran. New «Documents» الصّادِر في أميركا عامَ 19۷۱.

المصدر: مِن شقيقته نجوى قعوار فرح، قرينة القسّ رفيق فرح، راعي الطائفة الانكليكانيّة في بيروت.

ع. ر. م، تَوْفِيع الكاتِب: عَبْد الرّزَاق محيي الدّين.

عُرْوَة دِمَشْق، تَوْقِيع الأديب اللَّبنانيّ: بهيج عثمان أحد مؤسّسي «دار العلم للمكلايين»، بيروت.

عُرْوَة الصَّعاليك، شاعِرٌ جاهلِيُّ اسْمُهُ: عُـرْوَة بن الوَرْد العَبْسي لُقَّبَ بـذلِكَ لجَمْعِهِ الصَّعاليك وقِيامِهِ بامْرِهِمْ إذا ما أَخْفَقُوا في غَنَواتِهم.

أَخْفَقُوا في غَزُواتِهِم. راجِع: العاني، ومُعْجَم الْقــاب الشُّعَراء، ص ١٥٤ ـ ١٥٥.

المِعرْيان، مُحَمَّد سعيد، (١٩٠٥- المِعرْيان، مُحَمَّد سعيد، (١٩٠٥- الجيِّ مُعَارِبً قاصً وناقِدٌ أدَبِيًّ مِصْرِيًّ، وَقَّعَ: قاف (ق) في مَجَلَّة والثقافة»، مصر، سَنَة ١٩٤٢ وسَنَة ١٩٤٣.

راجع: فهرس مجلّة والتّقافة».

عریفات، کامِل، مُجاهِدُ فلسُطِینِ، لُقِّبَ بِـ: مُجاهِد من أبو دیس.

عزّت صقر، لهُ: أمير فنَ الزَّجَل عَلَى

witter: @abdulllah1994

كِتَابِهِ: «ديوان أمير فنّ الزُّجَل» المَطْبوع في مِصْر ١٩٣٣.

عزرا صيون، كاتِب، مُؤلِّف، مُدَرَّسُ اللَّغة العِبْرِيّة في العمارة - العراق، لُقُبَ بِد: إسْحاق سَعيد ناثان، لَهُ كِتاب «الدِّين الجَديد في البَصْرة والرَّد عَلَيْه» المَنْشور في العمارة، مَطْبَعَة الهُدى، ١٩٣١.

راجع: شموئيل موريه، «المَطْبوعات العَرَبيّة الّتي اللّفها الأدّباء اليّهود»، ص ١٣٩ (رقم ١٦٧).

عزرائيل، تَوْقِيع الصّحفيّ السّوريّ: فخري البارودي أصْدَرَ بِهِ جريدَتَهُ «حطّ بالخرج» في دِمَشْق عامَ ١٩٠٩، فَصَدَرَ منها عَدَدَان بهذا الاسْم.

راجع: شَمْس الدّين الرّفاعي، «تاريخ الصّحافَة السّوريّة»، ج ١، ص ٢٣١ (في الحاشية).

عزور، هند، الاسم الصَّريحُ لِهِ: فَتاة بني سليم في أحاديثِها حَوْل المَرْأة في الإذَاعة التونسية.

راجع: أنْـوُرَ الجُنْـدي، «الفِكْر والنَّفافة المُعاصِرة»، ص ٢٧٥.

العُزيزي، شاعِرٌ عبّاسِيٌّ مِنَ القَرْنَ الرّابعِ الهجْرِيّ، اسْمُهُ: أبو المفضل سَعيد بن عمرو المعري لُقَبَ بِهِ لاخْتِصاصِهِ بعزيز الدُّولَة أبي شجاع فاتك.

راجِع: العاني، ومُعْجَم أَلْقابِ الشُّعَراء»، ص ١**٥٥**.

المُزَيزي، روكس بن زائد، أديبٌ أُردُنِيّ، شاعِرٌ، مُؤرِّخٌ، مُربٌ، ناقِدٌ أَدَبِيٍّ ومُؤلِّفٌ مَسْرَحِيٍّ، قاصٌ، مِنْ تَواقيعِهِ: أبو عادل (باسْم ابْنِهِ البكر)؛ إنسان؛ شاعِر مُعاصِر؛ عَرَبِيّ؛ عَرَبيّ متألم؛ فايز.

ع. س، تَوْقِيع الرَّاهِب المخلَّصِيِّ: سامي عازار في مَجَلَّة «الـرَّسالـة الـمخلَّصِيّـة»، س ۲۸ (۱۹۳۰)، ص ۲۷۰.

المصدر: مِنْهُ رَأساً.

عَسْكَرِي عِراقي، تَوْقِيع مُؤلِّف كِتاب: «كَيْف ضاعَت فلسطين: حَقائق وأرْقام»، منشورات «الحوادث»، بَعْداد، ١٩٥٨.

راجع: عوّاد «مُعْجَم المؤلّفين العراقيّين»، ص ٣٩٥.

عش (ع. ش)، تَـوْقِـيع الأديب العِراقِي: علي الشَّرْقي في مَجَلَّة «لُغَة العَـرَب» الَّتي كانَ يُصْـدِرُها الأبُ أنستاس ماري الكرمليّ.

راجع: مَجَلَّة «لُغَة الْعَرَبُ»، مجلّد ٢، عَدُد ١٩١٤/١، ص ٣٠-٣١؛ فِهْرِس مَجَلَة «لُغة الْعَرَب» إعداد السيَّد حكمت توماشي، في جزئين.

ع. ش، تَوْقِيع الشَّاعِر المِصْرِيّ: عَبْد

witter: @abdulllah1994

الـرّحمن شكري في «المقتـطف»، مجلّد ١١٨.

عُشَّ الشَّيْطان، تَوْقِيعِ الأديب العِراقِيّ النَّجَفِيّ: عَبْد الهادي العصامي في مَجَلَّة «الشَّعاع» حَيْثُ نَشَرَ بَعْضَ فُصولِ كِتابهِ «مِنْ وَحْى الشَّيْطان».

العشّي، سَليم، عُرِفَ واشْتَهَرَ باسْم: السَّدَكتور داهِش بَسك وهُوَ مُؤسِّس الدَّاهشيّة.

عِصام، تَوْقِيع: إِبْراهيم سَليم النَّجّار وَقَع بِهِ مَقالاتٍ مُسَلْسَلَةً في جَريدَة «البرق» البَيْروتِيّة، حَوْلَ القَضِيّة العَرَبيّة، سَنَة ١٩٣٠.

عِصام، تَوْقِيع الأديب والشّاعِر المهْجَريّ اللُّبْنانِيّ: جورج كعدي.

راجِع: البَدُويِ المُلَثَم، «النّاطِقون بِالضّاد في أميركا الجَنوبيّة، ج ١، ص٤٤٣.

عصام الدّين أبو يوسف يَعْقوب العكاوي، تَوْقِيع للأب: أنستاس مارى الكرملي.

راجع: عوّاد، في كتبابه عن الكرملي، ص ٤٤١.

عصامي، تُوقِيع الكاتِب والنّاقِد الأدبيّ السّوريّ: عدنان الدَّهبي، في مُباراة أبي العلاء الّتي أقامَتْها مَجَلّة «الأديب»، وكانَ مَوْضوعُها «الرَّمْزِيّة العَربيّة عِنْد أبي العَلاء»، وقَدْ قدّم جائزتها نقولا بك سرستي

العصامي، عَبْد الهادي، كاتِبُ عِراقِيَّ نَجَفِيٌ، مِنْ تَواقیعِهِ: ابْن البادِیّة، في «النّاشئة الإسلامیّة» البغدادیّة؛ ابْن زَیْدون، في مَجَلَّة «الشّعاع»؛ ابْن سینا، في «الشّعاع» و «الغریّ»؛ أبو حسام؛ أبو حیّان، في جَریدَة «النّاشئة الإسلامیّة» البغدادیّة؛ أبو عِصام، في «الشّعاع» و «الغریّ» و «صَوْت الأهالي» البغدادیّة؛ أبو العَلاء، في مَجَلَّة «السّعاع» و «الغریّ» و «صَوْت الأهالي» البغدادیّة؛ أبو العَلاء، في مَجَلَّة «السّعاع»؛ قیس بن سعید.

عُصْبَة الأدب العامليّ، جَمْعِيةُ أَدَبِيّةُ ضَمَّتُ طائِفَةً مِنْ أَدَبَاءِ جَبَل عامِل في لُبْنان الجَنوبيّ، تُعْنى بالعُلوم والآداب مِنْ غَيْر وَجَلٍ أو تَهَيَّبِ أَوْ تَأْثير تَقاليدٍ أَوْ عاداتٍ لا يقرُّها العِلَّمُ الحَديث. مِنْ أعْضائها البارزين: الشَّيخ أحْمَد عارف الزَّيْن، صَيْدا؛ الشَّيخ أحْمَد رضا، النبطيّة؛ الشَّيخ محسن شرارة، بِنْت جبيْل؛ الشَّيخ سُليْمان الظَاهر، النَّبَطيّة.

راجع: فهرس مجلّة «العرفان».

عُصْبة الأدَب العَرَبِيّ، جَمْعِيةُ أَدَبِيَّةً تَأَلَّفَتْ في سان باولو - البرازيل، عامَ ١٩٧٨، وتَشَكَّلَتُ مَيْاتُهَا الإداريَّةُ كَما يَلي: نواف حردان، رَئيساً؛ شكيب تقيّ الدّين، نائبَ رَئيس؛ باسيل فرحات، أمينَ سرَّ بالبرتغالية؛ كَمال

قبيسي، أمينَ سرِّ بالعَربِيّة؛ نبيه سلامة، خازناً أوَّل؛ شَفيق عَبد الخالِق، خازناً ثانياً؛ يوسف مسمار، للإعْلام والنَّشر.

عُصْبَة الأَمْم، مُنظَّمة دولِيَّة سِياسِيَّة أَنْشِتْ عَقبَ الْبَهاءِ الحَرْبِ العالَمِيَةِ الأُولِي (١٩١٨-١٩١٨) ثُمَّم حَلَّ مَحلَّها، عَقبَ الْبَهاءِ الحَرْبِ العالَمِيةِ النَّانِية (١٩٣٩-١٩٤٥)، مُنظَّمة الأَمَم المُتَّجِدَة التي رَأْتِ النَّورَ في مَدينَة سانَ فرنسيسكو عام ١٩٤٥، وكانَ الغَرْضُ مَنَ العُصْبَةِ حِفْظَ السَّلام الدوليّ مِنَ العُصْبَةِ حِفْظَ السَّلام الدوليّ والنَّسوية السَّلْمِية للنزاعاتِ الدوليّة، والنَّماء الدوليّة، وإنْماء التَّعاوُنِ الدوليّ. وقَدَ تَضَمَّن وإنْماء التَّعاوُنِ الدوليّ. وقَدَ تَضَمَّن الولايات المُتَّجِدَة الأميركيّة النَّناء الحَرْب العالَمِية الأولى، وتَألَّف دُسْتورُ العَرْبِ العالَمِية الأولى، وتَألَّف دُسْتورُ

العُصْبَة الأَنْدَلُسِيّة، إحْدى حَلَقات الأَدَب العَرَبِيّ، تَأَلَّفَت في مَدينة سان باولو في البرازيل، وذلك في مطلع ينايس ١٩٣٣، مِنَ الكُتّاب والأدَباء العَرَب في تِلْكَ البِلاد. كانَ صاحب الفِكْرة في تأسيسها أصْلًا المَرْحُوم شكر الله الجرّ، فنَقَدْها الشّاعِرُ اللّبْنانِيُّ المُهاجرُ ميشال المَعْلوف، ودَعَمَها بالبَدْلِ السّخيّ والرّعاية الكَرِيمَةِ. مِنْ بالبَدْلِ السّخيّ والرّعاية الكَرِيمَةِ. مِنْ بالبَدْلِ السّخيّ والرّعاية الكَرِيمَةِ. مِنْ

أعْضائها البارزين: شكر الله الجرّ، رَشيد الخوري، نَظير زَيْتون، جورج معلوف، تَوْفِق قرْبان، إِسْكُنْدَر كرباج، إلياس فَرْحات، عقل الجرّ (شقيق شكر الله)، حبيب مَسْعود، أنيس الرّاسي، جرجس كَرَم، نَجيب يَعْقوب، شَفيق المَعْلوف، تَوْفيق ضعون، قَيْصر الخوري، نَصر ضعون، قَيْصر الخوري، نَصر سمْعان، يوسف أَسْعَد غانم، يوسف البَعْيْني وجورْج حَسّون المَعْلوف.

أَصْدَرَت هذه العُصْبَةُ مَجَلَّةً راقِية باسم «مَجَلَّة العُصْبَة» الَّتي تَوَلِّى رِئاسَةَ تَحْريرِها حَبيب مَسْعود ثُمَّ شفيق المَعْلوف، أما رِئاسَتُها فقد آلتْ تِباعاً إلى ميشال المَعْلوف فالشَّاعِر القَروِيّ، ثُمَّ إلى شَفيق المَعْلوف.

م على البَدوِيّ المُلنَّم، «النّاطِقون بِالضّاد في أميركا الجَنوبِيّة»، ج ١، ص ٢٧٠ ـ ٢٧١.

عُصْبَة الخَمْسَة، جَمْعِيّةٌ أَدَبِيّةٌ قَامَتْ في بَيْروت سَنَةَ ١٩٣٤، مِنْ أَعْضائِها: أَديب صادِر؛ أَنْطون شاكِر كرَم؛ خَطّار شَبْلي؛ سَلام فاخوري؛ ابن العاصِفَة.

عُصْبَة الزَّجَل اللَّبْنانيّ، فرْقَةُ زَجَلِيَّةُ لَبْنانِيَّةُ، مِنْ أَرْكانِها: شَحْرور الوادي وعلي الحاج اللَّذَيْنِ شَكَلا مع بَعْضِ الزُّمَلاء جَوْقَة زَجَلِيَّةً عُرِفَتْ بـ «جَوْقَة الشَّحرور».

عُصْبَة السُّنَّة، جَمْعِيَّةٌ أَدَبِيَّةٌ تَأَلَّفَتْ في

witter: (aabdulllah 1994

بَيْروت، وضَمَّتْ عَلَداً مِنْ أَدَباء الشَّبَاب بَيْنَهُم فاضِل سَعيد عَقْل وموريس صَقْر، وفؤاد حداد.

عُصْبة الشَّعْرِ اللَّبْنَانِيِّ، عُصْبَةُ شِعْرِيَّةُ تَأَلَّفَتْ عامَ ١٩٥٢، اشْتَرَكَ فيها خَليل القَهْوجي وتَرَلَّى رِثَاسَتِها صخر سَيْف.

عُصْيَة العَشْرَة، رابطة أدبيّة تَأَلَّفَتْ في بَيْرُوتِ مَنْ خَمْسَةً أَدَبَاءَ كَانُوا يُوَقِّعُونَ مَقالاتِهمْ في جَريدَة «المعرض» لميشال زُكُورٍ، تارةً بأسْمائهم الصَّريحَة، وطُوْراً باسماءٍ مُسْتَعارةٍ، بَدَوا مَعَها للنّاس كَأَنَّهُم عَشْرَة، وهـذِهِ أَسْمـاؤهُم مَعَ أسمائهم المُستعارة: ميشال أبو شهلا، رثيس العُصْبَة، وَقُع بالأسْماء التَّالِيَة: أبو فَريد، م. أ. ش، م. أبو شهلا؛ إلياس أبو شبكة، وَقَّعَ بالأسْماء التَّالِيَة: رسّام، عَصَبْصَب، أبو ناصيف؛ خليل تَقَى الدّين، لَهُ: بشّار، ساذَج؛ فُؤاد حبيُّش، اسْتَعْمَل اسْمَ: جَوَّابة، منخل؛ ميشال زكور، كَتَبَ باسم: مرغريت سمْعان. ثُمَّ انْضَمَّ إلى هذِهِ العُصْبَة عَدَدُ مِنَ الأَصْدِقاء والمُؤيِّدين، بَيْنَهم: كَـرَم ملْحم كَـرَم، يــوسف إبْـراهيم يـزبـك، تُقى الـدين الصّلح، تـوفيق يوسف عواد، عَبْد الله لحّود. راجع: فهرس مجلّة «المعرض».

عُصْبَة مُكَافَحَة النّازِيّة والفاشِسْتِيّة في سوريا ولبنان، عُصْبَةُ سِياسِيَّةُ أَدَبِيّـة

تَأَسَّسَت في سوريا ولُبْنان عامَ ١٩٣٥، للدِّفاع عَن الحُرِيّات المُضْطَهَدة ومُكافَحةِ ألدُ أعْدائِها.

راجِع: مُجَلَّة «الطَّريَق»، بيـروت، عَدُد ١، ص ٢، وعدد ٩، ص ٢.

عصبي، تــوْقِيــع الكــاتِب والصّحفيّ اللَّبْنَانيّ: عبد الله المَشْنوق.

عُصْفُور الشَّوْك، شاعِرٌ عبّاسِيٍّ فَقيهٌ، مِنَ القَرْن النَّالِثِ الهِجْرِيِّ، اسْمُهُ: مُحمَّد بن داود الظّاهري لُقِّبَ بذلِكَ لنَحافَته وصُفْرة لَوْنه.

لَنَحافَتِهِ وصُفْرَةِ لَوْنهِ. راجِع: العاني، ومُعْجَم أَلْقاب الشَّعَراء،، ص ١٥٦.

عصمَة هانم محسن، (١٩٩٨- البيدة مِصْرِية هِي حَفيدة أمير (١٩٩٣)، أديبة مِصْرِية هِي حَفيدة أمير البَحْر حَسَن باشا السَّكندريّ. وَضَعَتْ عِلْهَ مُؤلَّفات بالعَربية والفَرنسية، ترْجَم كُتُبَها الفَرنسيّة إلى العَربية عَزيز خانكي وصَديق شَيْسوب، وَقَعَت باسْم: أمَّ البحرية؛ بنت بطوطة.

راجِع: وَديع فلسطين، وإمْضَاءات والْقابه؛ نقـولا يـوسف، وعصمة محسن... بنت بطوطة»، والأديب، عـدد ١٩٧٥/١، ص ٣١-٣٤؛ يوسف اسْعَد داغِر، ومَصادِر الدِّراسَة الأدبِيَّة، ج ٤ (تحت الطَّبع).

عَطَّار، أَحْمَد عَبْد الغَفور، أديبٌ سُعُوديّ مُعاصر، وقَّعَ: الجاحِظ؛ شَريفَة عبد الله؛ عَبْد الله مَكَي؛ عُبيد الحازم.

راجع: الدّكتور محسن جَمال الدّين، والأسماء والتّواقيع المُسْتَعارة في الأدب العربيّ، ص ٢٠ - ٢١.

المَطّار، مُحَمَّد رَؤُوف، مُوَلِّفُ عِراقِيًّ مُوسِلِيًّ المَوْلِد، وَقَع: مُسْلِم عِراقي عَلى كِتابِهِ «الإِنْجِيل والصَّليب» (مُتَرْجَم)، القاهرة، ١٣٥١ هـ.

راجِع: عُواد، ومُعْجَم المؤلِّفين العِراقيين، ج ٣٠ ص ٣٠١.

عَطا الله، أمين، مُمَثِّلُ لُبْنانِيَّ مَشْهُورً عَمِلَ في مِصْر، عُرِفَ باسْم: كشكش بك.

عطا الله، سَليم رَشيد، (١٩٧٩ - ١٨٧٩)، مُؤلِّفٌ لُبْنَانِيِّ، كاتِبٌ، مُرَبٌ، مِنْ رهبانِيَّة الأَخْوَة المسيحيِّين، عُرِفَ باسْم: فكتور ساروفيم وَوَقَّعَ: اللَّبْنَانِيِّ المَحْهول.

عَطا الله، ماري يني، أديبة وكاتِبة وصحفيّة لُسْانِيّة، شَقيقة الشَّيْخ قصطنطنطين يَنِي، مِنْ تَواقيعها: بَيْروتيّة؛ عائدة؛ لُسْانِيّة؛ وداد ريحان، وذلك في المَجَلات الّتي كانَتْ تُراسِلُها كَ «الحَسْناء» و «النّفائس» و «الأحوال» و «المراقب» و «حمص» و «المهذّب». راجع: البَدوي المُلّق، «النّاطِقون بالضّاد في الميركا الجنوبيّة»، ج ١، ص ٢٩٩.

عَطا الله، محمّد، شاعِرٌ سورِيٌّ وُلِدَ في بَلْدَة دَيْــر الــزّور. لَقَّبَ نَفْسَــهُ

ب: مُحَمَّد الفَراتي مُنْذُ نَشْأَتِهِ الْاَدبِيّة،
 وله أيْضاً لَقَب: شاعِر دَيْر الزَّور.

عُسطارد، تَسوْقِيع الكاتِب والمُؤرِّخ المِسْرِيّ: أَنْوَر الجُسْدي في جَريدَة والجمهوريّة، وقَسعَ بِهِ وَالجمهوريّة، وقَسعَ بِهِ وجَوْلاتِه، ما بَيْنَ ١٩٥٥ و ١٩٥٩. راجع: أَنْوَر الجُسْدي، والأعلام الألف، المقدّمة.

عطية، جرْجي شاهين، (؟ - (١٩٤٦)، كاتِب، مُؤلِّف مُعجَمِيً وصحفيّ لبنانِيَّ، لَهُ: الحارِث بن نعمة.

راجع: يوسف أَسْغَدُ داغِر، ومَصادِر الدِّراسَة الأَدْبِيَةَ، ج ٣، ص ٨٣٦.

ع. ع، تَوْقِيع الشّاعِر والكاتِب اللُّبنانيّ: الشَّيْخ إِسْكَنْدَر العازار.

ع. ع، تَسوْقِيع الأديب السّورِيّ والرّوائيّ، الـدّكتور: عَبْد السّلام العجيلي.

ع. ع، تَوْقِيع: عَبْد الفتّاح عبّادة، في والسهـ لال»، مجـلد ١٩١٩)، ص

راجّع: فِهْرِس مجلّة «الهلال» لسَنَوَاتِها الأولى الـ ٢١.

ع. ع، تَـوْقِيع الأديب والصّحفِيّ اللَّبْنَانِيّ المَرْحوم: فُؤاد حدّاد في «المكشوف».

راجع: فِهْرس مجلّة والمكْشوف.

ع. ع. أ، تَوْقِيعِ الأديبِ العِراقيّ: عَبْد الهادي عبّاسِ الأسدي عَلى كِتابِهِ وَاشْهَد أَنْ عَليّاً ولِيّ الله»، النّجف، 1900.

ع. ف، تَوْقِيع الأديب اللَّبْنانيّ: عُمَر فاخوري.

ع. ف، تَوْقِيعِ كاتِب المَقال المُعَنُون «الإِنصاف بالتَبعِيّة» المَنْشُور في جَريدة «ثَمَرَات الفُنون» البَيْرُوتيّة، س ٢٨، عَدَد ١٣٧٧، ص ٥.

راجع: فهرس الثمرات الفنون»، إعداد هدى صَباح.

عَفَّارة مُحَمَّد سُلَيْمان، أديبُ مِصْرِيّ وَقَعَ: أبو التّلاميذ؛ أبو كَوْكَب الصّباح. راجع: أنور الجُنْدي، وتَطَوُّر الصحافَة»، ص ٣٤٥؛ زكي مُجاهِد، «الأعلام الشَّرْقِيّة»، رقم ٣٢٣.

ع. ف. ع، تَـوْقِيع الْأَسْتاذ: عُمَـر فروخ.

العَقّا، شاعِرٌ أموِيُّ اسْمُهُ: كعب بن معدان الأشقري لُقَبَ بِهِ لأنَّهُ قَتَلَ أَخاً لَخاً لَهُ فَقِيلَ عَقَّهُ.

راجِع: العاني، «مُعْجَم أَلْقاب الشُّعَراء»، ص ١٥٧.

**العقّاد، سليم، أ**ديبٌ فاضِلٌ لَهُ: ابن عبّاد.

علله، عبّاس، المُؤلِّف المِصْرِيّ

المَسْرَحِيُّ عُرِفَ بِد : عَبْد إيزيس.

العلايْلي، الشَّيخ عَبْد الله، أديبُ لُبْنَانِيِّ أَزْهَرِيُّ فَقِيهُ، لُغَوِيٌّ مِنْ أَصْحاب المعاجِم، مِنْ تَواقيعِهِ: أبو حيّان؛ أبو مُضَـر، في «الأديب»، س٣، عدد ١٢.

راجِع: فِهْرِس مجلّة «الأديب» إعداد مَرْيم فرّان هاشِم.

عُلَبِي، أَحْمَد، أديبٌ لُبْنَانِيِّ مُرَبٍ، لَهُ: أبو زُهَيْر الفوائديّ، والاسْمُ أصْلًا للشَّيْخ مُصْطَفَى الغلاييني، وقَدْ يَكونُ العُلَبِي تَبَنّاه تَشَبُّهاً بِهِ؛ أبو نَديم، في مَجَلَّة «الطَّريق».

المصدر: مِنْهُ رَأْساً.

علفي، شَمْعون روبين، هو الكاتِب العِراقي، المَوْلود في العمارة - العِراق، سَنَة ١٩٢١، لَهُ: سيمون العماري على كِتابِهِ «فنّ التَّمْثيل والمَسْرَح» الصّادِر في القاهِرة، مَكْتَبة التَّهْضَة المُصْريّة، ١٩٤٧.

راجِع: تَشموئيل موريه، «المَطْبوعات العَرْبِيَة في إشرائيل»، عدد ٨، ص ٢٤.

علوان أبو شرارة، تَوْقِيعِ الكاتِب العِراقيِّ: موسى مَحْمود الشَّابندر عَلى مَسْرَحِيَّتِه «وحيدة» المَنشورَة في بغداد ١٩٢٨، وعَلى مَقالاتِهِ المَنْشورَة في جَريدَة «العالَم العَربي» يبعث بِها مِنْ زوريخ.

Cwitter: @abdulllah1994

راجِع: عوّاد، «مُعْجَم المؤلّفين العراقيين»، ج ٢، ص ٤٠٧.

العَلَوي، الشَّيْخِ مُحَمَّد قُطَّة، أَحَد عُلَماء الأَزْهر، وكَبير مُصَحَّحي المَطْبَعَة الأميريَّة في القاهِرة، لَهُ: أبو شادوف. راجع: أحْمد أمين، «فَيْض الخاطِر»، ج ٢٠ ص ٢٣١.

على بن هلال، خَطَّاطُ بَغْدادِيٍّ مَشْهُورٌ مِنَ العَهْد العبّاسِيّ، وَقَّعَ: ابن البوّاب.

عَلَي بِك العباسيّ، تَوْقِيعِ المُسْتَشْرِقِ الْإِسْبانِيّ: باديا الّذي رَحَلَ إلى مَكَة المُكَرِّمَة في مَطْلع القَرْن التّاسِع عَشْر.

علي العَلَوي، اسْمُ مُسْتَعار اتَّخَذَهُ الكاتِب العِراقيِّ: على البصري على كتابه «القرعة العلوية لأخذ الخيرة والفال» المَنْشُور في بَغْداد ١٩٥٧.

راجع: عوّاد، «مُعْجَم المؤلّفين العراقيين»، ج ٢، ص ٤١١.

عَلَى، مُصْطَفَى، أديبٌ عِراقِيُّ، مُوَلِّفٌ، وَقَّـعَ: مُعَمَّر العدواني عَلى بَعْضِ مُؤلِّفاته.

راجع: عوّاد، ومُعْجَم المؤلّفين العِراقيّين»، ج ٣، ص ٣٠٩ و ٣٢٢.

عليم، تَوْقِيع الأديب المصرِيّ: إسماعيل أباظة في جَريدَة «الأَهْرام». راجع: أنور الجُندي، «تَطَوُر الصّحافَة»، ص ٣٤٥.

ع. م، تَوْقِيع الأديب المِصْرِيّ: عَبّاس مُصْطفر.

راجع: أَنْوَر الجُنْدي، وتَطَوَّر الصّحافَة»، ص ٣٤٥.

ع. م، تَوْقيع الأديب السّورِيّ: عَبْد الله فتح الله مرّاش في جَريدَة «الأهرام»، سنة ١٨٩٣ و سنة ١٨٩٣

ع. م، تَوْقيع الأديب العِراقيّ: عَبْد المطلب الأمين عَلى كِتابِهِ «عَقيدَة المُنشور في القاهرة، سَنَة ١٩٤٦.

راجع: عوَّاد، «مُعْجَم المؤلِّفين العراقيّين»، ج ٢، ٣٤٧.

ع. م، تَـوْقيع الأديب والـمُؤلِّف المَسْرَحِيّ والنّاقِد الأدبيّ، والشّاعِر: عـصام مَحْفوظ في جَـريـدة «النّهار» ـ لبنان ِ

المصدر: منه رأساً.

ع. م تَـوْقيع الأديب اللَّبْنانيَ المُؤرِّخ والصّحفيّ: عيسى إِسْكَنْدَر المَعْلوف.

ع. م واصف، تَوْقِيع اتَّخَذَهُ الدَّكتور: عَبْد اللَّطيف مُحْيي الـدِّين عَلى أَحَد مُؤلِّفاته.

راجع: عوّاد، «معجم المؤلّفين العراقيين»، ج٢، ص ١٨١و ٣١٩.

عمّار، عَبد الرّحْمن ، كاتِبٌ تـونِسيُّ لَهُ: ابن الواحَة.

عمّار، مُحَمّد الصّاوي لُقّب بِ: شاعر الوادي.

رَاجِعَ: وَالْمَقْتَطَفُ»، مَجَلَد ١١١ (١٩٤٧)، ص ٣٣٣؛ فِهْرس مَجِلَة «المقتطف».

عَمْرُو، تَوْقِيع الأديب المِصْرِيّ: زكي مابرو.

العُمْرِيّ، مُحَمَّد أمين، أديبٌ عِراقِيًّ، وَقَلَّمَ عَرَاقِيًّ، وَقَلَّمَ عَرَاقِيًّ، وَقَلَّمَ عَرَاقِيًّ، وَقَلَّمَ عَرَي في بَعْض مُؤلِّفاته.

رَاجِع: َ عَوَّاد، «مُعْجَم المؤلِّفين العراقيين»، ج ٣، ص ٥٠٠.

العملاق، شاعِرٌ عبّاسِيٍّ اسْمُهُ: مُحَمَّد بن عَلَي التَّغلِي لُقَّبَ بذلك لِطوله. راجع: العاني، «مُعْجَم الْقاب الشَّعَراء»، ص ١٥٩.

ع. ن، تَوْقِيع كاتِب عِراقيِّ في مَجَلَّة «لُغَة العَرَب» للأب أنستاس ماري الكرملي، عدد ١١ (١٩١٤)، من ٢٠٧- ٢٠٩.

العَسْدَلِيب، تَوْقِيع الشّاعِر اللُّبْنَانِيّ والقاصّ: عَبْد الله غانم.

العَنْدَلِيب، تَوْقِيع الكاتِب: فَوْذِي الرِّفاعي.

عَسْدَلِيب الوادي، تَـوْقِيع الصّحفِيّ السّورِيّ: عَبْد الكَريم خَيْر.

ع. و، تَـوْقِيـع الكـاتِب والمُـرَبّي العِراقيّ: عَبْد المَسيح وزير عَلَى كِتابِهِ

«تعليم القطعية: Squad Drill»، بغداد، ۱۹۳۹.

. راجِع: عوّاد، «مُعْجَم المؤلّفين العراقيّين»، ج ٢، ص ٣٤٦.

عَوّاد، تَوْفِيق يوسف، شاعِرٌ لُبْنانِيَّ، قَاصِّ، رِوائِيِّ، صحفِيِّ ومِنْ رِجال السَّلُك الدّبلوماسِيّ، مِن تَواقيعِهِ: ت. ع، في جَريدَة «النّداء» للمَرْحوم كاظم الصّلح؛ حمّاد، في جَريدَة «النّهار» إذ حرّر فيها قرابَة عشر سَنُوات مِن العَدَد الأوّل، وَقَع بِهِ «نهارِياتِهِ» الّتي ضَمّ الأوّل، وَقَع بِهِ «نهارِياتِه» الّتي ضَمّ بغضَهَا كتَابُهُ «غبار الأيّام»؛ حمّاد إيّاه، في مَجلّة «الأديب» البيروتية؛ الشّاعِر المنسيّ؛ عَبْده.

عَـوّاد، جبرائيل مَـنْصور، (١٨٩٠ - ١٩٢٦)، صحفِيً لُبْنانِيً مهْجري، كاتِب، لَـهُ: بوخشتري؛ الماريني؛ يوسف مراد، وبهذا الاسم أصدر جريدة «الشَّعْب» في نيويورْك. راجع: إدمون بليل، «تقويم بكفيا»،

عَوّاد، الخوري مَنْصُور إسطفان، ( ۱۸۸۸ ـ ۱۹۹۷)، كاهِن ماروني، فَقِيهُ، مُتَشَرِّعُ ومُحام كَنسِيَّ مُتَضلِّعٌ مِنْ أَكْثَر مِنْ لُغَة، وُلِدَ في بحرصاف على مقربة من بكفيّا، لَهُ العديدُ مِنَ المُؤلِّفُات والأبْحاث الفُقْهيَّة والله موتيّة، وَقَعَ: البحسرصافي؛ والله موتيّة، وَقَعَ: البحسرصافي؛ مُنْصفان.

راجِع: إدمون بليبل، «تَقُويم بكفيّا»، ص ١٦٤.

العَوْدات، يَعْقُوب، (١٩٧١ - ١٩٧١)، أديبٌ فلسطينيٌ أُرْدُنِيُّ، مُوَرِّخٌ لأَدْباء فلسطين، مِنْ تَواقيعِه: أبو نظارات؛ غريب عن أورشليم؛ فَتى مؤاب؛ نواف البَدوِي؛ البَدوِي المُلَثَّم، على كتابِهِ «إسلام نابليون» وعلى كتابِهِ «الناطقون بالضّاد في أميركا الجَنوبيّة»، كما وَقَّعَ بهذا الاسم سلْسِلَةً مَقالاتِهِ في مجلّة «الأديب» سلْسِلَةً مَقالاتِهِ في مجلّة «الأديب» خول أَدُباء فلسطين والأردُن التي ظهرتُ فيما بَعْد مَنْشُورَة في كِتابٍ خاصٌ بِعْنُوان «أعْلام الفِكْر والأدَب في فلسطين»، عمّان، ١٩٧٩، في ١٧١ مَفْحَة.

المصدر: من رسالَةٍ لَهُ؛ راجع أيضاً: عيسى الناعوري، في مجلّة والأديب، نوفمبر ١٩٧١، ص ٢٠؛ يوسف أسْعَد داغِر، ومصادِر الدِّرَاسة الأَدْبَيَة، ج٣، ص ٧٩.

عَـوَض، حافظ، الكاتِب والصّحفيّ المِصْدِيّ، وَقَع: خان بهادور؛ في جَريدَتَي «اللّواء» و «المؤيد»، مِصْر؛ شِطْرَنْج؛ متشكّك، في جَريدة «اللّواء» عَلَى سِلْسِلَةٍ مِنَ المَقالاتِ بِعُنُوان «هَلْ

كانَ الحَقُّ مَعَ الأَغْلَبِيَّة دائماً». راجع: أنْور الجُنْدي، «تَطَوُّر الصَّحافة»، ص ١٩٦- ١٩٣.

غَـوْن، الخوري يـوسف، مُحامٍ كَنَسِيَّ، أديب، لَهُ: بيدبا عَلى كِتابَيْه: «نَدَم الرّب» و «زَحْف الصّهيونِيّة»، وفي الأخير رَدُّ عَلى كِتاب «زَحْف العُروبة» لإميل البُسْتاني.

عيّاش، عبْد القادر، كاتِب، أديبٌ سوريِّ، لَهُ: ابن الفُرات.

راجِعَ: يوسف أَسُعُد داغِر، ومَصادِر الدِّراسة الأَدْبِيَة، ج ٤ (تحت الطّبع).

عيسى بن هِشام، تَوْقِيع المُؤلَّف والأديب المِصْرِيّ: مُحَمَّد المويلحي على كِتابِهِ «حَديث عيسى بن هِشام». راجِم: يوسف أسعد داغر، «مَصادِر الدَّراسَة الأدية»، ج ٢، ص ٧٣٤.

عيسى، صلاح، صحفِيً مِصْرِيٍّ لَهُ في جَريدَة «الجُمْهُورِيَّة» فَي باب «الهَوامش» اسم: المقريزي باحِثاً قضايا سِياسِيَّةً وتاريخيَّة.

عين، تَوْقِيع الأديب والصّحفِيّ الْأَرْدُنِيّ: عيسى النّاعوري في مَجَلّتي «القَافِلَة»، القُدْس؛ و «الحوادث»، عمّان.

# باكلغين

غ. أ، تَوْقِيع الرّاهِب المخلّصِيّ، الأب: اغناطيوس غطّاس في مَجَلّة «الرّسالة المخلّصِيّة»، س ١٩ (١٩٥١)، ص ٢١٢.

غادة الصَّحْراء، تَوْقِيع مُوْلَّفَة كِتاب «أَشْرِعَة اللَّيْل المَنْسِيَّة».

راجع : عوّاد، ومُعْجَم المؤلّفين العِراقيّين»، ج ، ص ٢٥٧.

غادة الصَّحْراء، اسْمُ مُسْتَعارُ لكاتِبَة سُعودِيَة عَلى كِتابَيْها: «سرّ اللّيالي المَسْسِيَة»، بَيْروت، طحايك، ١٩٦٩، ص ١٠١؛ و «شميم العرار» (ديوان شعر)، بَيْروت، دار الكِتاب اللّبنانيّ، ۱۹٦٤، ص ١٧٢.

راجع: الدَّكتور علي الطَّاهـر، «مُعْجَم المَطْوعات العَرْبِيَة في المَمْلُكَة العَرْبِيَة الشُّعُودِيَة، المَنْشور تباعاً في مَجَلَّة والعَرَب، س ٢٠.

غازي، مُحَمَّد سالِم، وَقَع: أديب كَير.

... راجِع: مَقالاً لِوَصْفِي البّني في «المكشوف»، عَدَد ٣٣٨، ص ٢.

المغاطي، عبْد الله، أديبُ سُعودِيٍّ وَقَعَ: الطَّائي الصَّغير.

غالِب، إدوار، مُهَنْدِسُ زِراعِيِّ لُبْنانِيًّ مِنْ مَواليد بكفيّا، وَقَعَ: إ. غ.

مِنْ مَواليد بكفيّا، وَقَّعَ: إ. غ. راجع: «دائـرة المَعــارف» لَفُؤاد البُـــَـاني، ج١٠.

غالي جرجس، اسم مُسْتَعار، اسْتَرَ وَراءَهُ الكاتِب المِصْرِيّ: حافظ نَجيب. راجِع: مَجَلَة «الزّهور»، الفاهرة، الأنطون باشا

غانم البكاسيني، يوسف، أديبٌ لُبْنانِيًّ مِنْ أَصْحاب السِّيَر، وَقَعَ: لُبْنَانِيًّ صَمِيم.

الجَميّل، ج ٣ (١٩١٢)، ص ٣٨١ ـ ٣٨٢.

صَميم . المصدر: منه رأساً.

غانم، عَبْد الله، (١٨٩٦ - ١٩٥٩)، شاعِرُ وقاصِّ لُبْنانِيِّ، وَقَع: العَنْدَلِيب. راجِع: يوسف أَسْعَد داغِر، ومَصادِر الدَّراسَة الأدبية،، ج٣، ص٩٠٣-٩٠٤.

غانم، مُحَمَّد عَبْده، وقَع: صدى صيرة في جريدة «فتاة الجزيرة» اليَمنِيَّة العَدنيَّة.

راجِع: مُقَدَّمة ديوانِهِ «الشَّاطيء المُسْحور».

غبار العسكر، شاعِرٌ عَبَّاسِيٍّ اسْمُهُ: مروان بن أبي الجنوب يحيى بن مروان لُقِّبَ بذلكَ لقَوْلَهَ:

لمَّا سُئِلْتُ عَن المشيب أَجَبْتُهُم

هـذا غبـارٌ من غبـارِ العَسْكَـرِ راجِع: العاني، ومُعْجَم أَلْقابِ الشُّعَراء،، ص ١٦٣.

غبريال جرجس، اسْمٌ مُسْتَعارُ اسْتَسَر وَراءَهُ الكاتِبُ المِصْرِيّ: حافِظ نَحِب.

نَجِيبٍ. راجِع: مُجَلَّة «الزَّهور»، القاهِرَة، لأنطون باشا الجبيّل، ج ٣ (١٩١٢)، ص ٣٨١\_٣٨٣.

الغربال، تَوْقِع الكاتِب السَّعودِيّ: مُحَمَّد سَعيد عَبْد المَقْصود رَئيس مَطْبَعَة جَريدَة «أُمّ القرى» ورَئيس تَحْرِيرِها، وهُوَ أديبٌ وَضَعَ بالاشْتِراكِ مَعَ الْأَسْتاذ بلخير كِتاب «وحي الصَّحْداء».

راجع: «المكشوف»، عُدُد ٣٢٣، ص ٤؛ وعدد ٣٧٤، ص ٥.

غرْغور، نَجيب، أديبٌ لُبْنانِيِّ، صحفيًّ، لَهُ: حاجب فَضْلي في مَجَلَّة «العالَم الجَديد».

راجع: أرضا كحّالة، المُعْجَم المُؤلِّفين، ج ١٣، ص ٨١؛ فيليب دي طرازي، «تاريخ الصّحافة»، ج ٤، ص ٣٢٥ (الحاشية).

الغَرِي، لَقَب مَدينَة النَّجَف في العِراق.

راجع: على الخاقاني، «شُعَراء الغريّ».

غُريّب، عارف، صحفيّ لُبْنَانِيَّ، هُوَ شَقِق إِسْبر وأمين الغريّب، أَصْدَر في بَيْروت مع أَحْمَد السّبع جَسريدة «المساء»، لَهُ: الأصمَعي في مَجَلَّة «الدبّور» وفي جَريدة «صَدى الوَطَن». المصدر: منه رأساً.

غَريب عن أورشليم، تَوْقِيع الأديب الأَرْدُنيِّ: يَعْقوب العَوْدات المَعْروف بالبَدُوي المُلْتَم.

راجِعً: َ عيسى النَّاعـوري، والأديب»، نوفمبـر ١٩٧١، ص ٢٠.

غريب، مُحَمَّد عَلي، كاتِبُ وصحفِيًّ مِصْريًّ، وَقَعَ: ابْن رُشد.

مِصْرِيِّ، وَقَع: ابْن رَشد. رَاجِع: أَنْوَر الجُنْدي، «تَطَوُر الصَحافَة»، ص ٣٤٥.

الغريض، شاعِرُ أمويُّ اسْمُهُ: عَبْد اَلمَلك. لُقَّبَ بِهِ لأَنَّهُ كانَ طَرِيَّ الوَجْهِ، غَضً الشَّبابِ، حَسَنَ المَنْظَرِ، والغَريضُ لُغَةً هُوَ الطَّرِيِّ مِن كلِّ شيْء.

راجِع: العاني، «مُعْجَم أَلْقابِ الشُّعَراء»، ص ١٦٤.

الغَزال، شاعِرُ أَنْدَلُسيِّ مِنَ القَرْنِ النَّالِثِ الهجْرِيِّ، اسْمُهُ: يحيى بن الحكم الأَنْدَلُسِي لُقَبَ بذلِكَ لجَمَالِهِ.

راجِع: العاني، «مُعجم القابَ الشُّعَراء»، ص ١٦٤.

الغَزالي أباظة، هُوَ الوَزير المِصْرِيّ:

witter: (a)abdulllah 1994

إبْراهيم دسوقي أباظَة نِسْبَةً إلى بَلْدَة غَزَالة.

. راجع: أنْوَر الجُنْدي، «تَطَوَّر الصَحافَة»، ص ٣٤٠.

الغسّاني، تَوْقِيع الصّحفِيّ اللَّبْنانيّ والعَربيّ المُجاهِد: أَسْعَد مفلح داغِر في «المقطّم» و «الأهْرام». كَذلِكَ تَوْقِع الكاتِب اللَّبْنانيّ: شُكْري سوَيْد (١٨٨٤ ـ ١٩٤٩) المَوْلود في جدَيْدة مَرْجعْيون، والّذي دَرسَ في النّاصِرة وعَلَم في سمينارها الروسيّ.

غىصوب، يسوسف، (١٨٩٣/٥ - ١٨٩٣/٥/٤)، أديب لُبْناني كَبيرٌ، شاعِرٌ مِنْ أُوائِل الشُّعَراء الرَّمْزيّين مع أديب مَظْهَر وأمين نَخْلة وصلاح لَبَكي وبولُس سَلامة، وَقَعَ: السّروجي في جَريدَة «البَشير» النَّه وتية.

راجع: يوسف أسعد داغر، «مصادر الدراسة الأدبية»، ج ٣، ص ٩٢٦؛ جُريدَة «الأنوار»، تاريخ ١٩٧٨/٥/١٠

الغضبان، عادِل، (١٩٠٥-١٩٧٢)، شاعِرٌ سورِيُّ الأصْل حَلَيُّ المَوْلدِ، صحفِيُّ عَمِلَ في دار المَعارف بالقاهِرَة، رَئِسَ تَحْرير مَجَلَّة «الكتاب» طيلة صُدورِها، لُقُبَ بِ: شاعِر الشّباب.

راجِع : يوسف أَسْعَد داغِر، «مَصادِر الدِّراسَة الاَدبيّة»، ج ٣، ص ١٤٩٥.

غضبان، غريغورْيوس، راهِبٌ مِنَ

الرّهْبانِيّة الباسيلِيّة المخلّصِيّة، وَقَّعَ البَّحاثَةُ في مَجَلَّة «الرِّسالَة المخلّصِيّة» بالأحْرُف: غ. غ.

راجِع: فِهْرِس مَجَلَّة «الرِّسالَة المخلَّصِيَّة».

غطّاس. أ، تَوْقِيع الرّاهِب المخلّصِيّ: انْناسْيوس غطّاس في مَجَلّة «الرِّسالة المحخلّصِيّة»، س ١٩ (١٩٥١)، ص ٣١٢.

غَطَّاس، أثناسيوس، راهِبٌ مِنْ أَبْناء الرَّهْبانِيَّة الباسيلِيَّة المخلَّضِيَّة، نَشَرَ عِدَّة أَبْحاثِ بِتَوْقِيع: غطَّاس. أَ في مَجَلَّة «الرِّسالَة المخلَّصيَّة».

راجع: فِهْرِس مجلَّة والرسالة المخلَّصية».

غطّاس، أغْناطْيوس، راهِبٌ مِنْ آباء الرّهبانِيّة الباسيلِيّة المخلّصِيّة، تَرَهَّبَ في دَيْر المخلِّص ونَشَرَ بَعْضَ الأَبْحاث يَدْقعه: غ. ا.

بِتَوْقيع: غ. إ. راجِع: فِهْرِس مَجَلَّة «الرَّسَالَة المخلَصِيَّة».

غ.غ، تـوْقِيع الـرّاهِب المخلّصيّ: غريغورْيوس غضبان في «الرّسالة المخلّصِيّـة»، س٧ (١٩٣٩)، عَدَد ١٢، ص ٩٦٣.

الغُلام القَتيل، شاعِرَّ جاهِلِيَّ اسْمُهُ: طَرَفَة بن العَبْد سُمِّيَ بذلِكَ لأنَّهُ قُتِلَ وهْوَ غُلامٌ في العِشْرين مِنْ عُمْره. راجِع: العاني، «مُعْجَم الْفاب الشَّعَراء»،

ص ۱۹۰

Twitter: @abdulllah1994

الغلاييني، الشَّيْخ مُصْطَفى، أديبُ لُبْنَانِيُّ، فَقيهُ قَـاضٍ، مُفتي بَيْسروت، لُغَـويُّ، خطيبٌ وصَّحفيٌّ، لَـهُ: أبـو زُهَيْرَ؛ أبو زُهَيْر الفوائدي، وَقَعَ بهما قَصائِدَهُ الَّتِي كَانَ يَنْشُرَهَا فِي مَجَلَّة «الحقيقة» لكَمال عَبّاس، وزُهَيْر هـو ص ۳۸۹. ائنه الكر.

الغلبوني، ريشا، أديبٌ لُبْنانِيُ مهْجريٌّ، كاتِبٌ، لَـهُ: سليم فـارسَ التّحوَمي في جَريدَة «الجَديد» في البرازيل، وفي جَريدَة «أبو الهول». راجِع: تَوْفِق ضعون، ﴿ذِكْرِي الهجْرة،،

# بابلفساء

ف. أ. ب، تَوْقِيع الأديب المَوْسوعِيّ، المُوَّرِّخِ، الدِّكتور: فُؤاد أَفْرام البُسْتاني في مُقَـدِّمة كِتاب «آراء وأبْحاث» للدُّكتور أسَد رُسْتِم.

راجِع: فِهْرِس مَجَلَّة «المشرق» العامّ.

فاخوري، الأب جورْج، (۱۹۱۰ - ۱۹۷۷)، كاهِنُ أديبٌ وناقِدُ أدَبِيٌّ، رئيسُ تَحْرير مَجَلَّة «المسرَّة» مُدَّة عِشْرين سَنَة، وَقَّعَ: أبو حنّا، في مَجَلَّة «المسرَّة»؛ ج. في جورْج فاخوري؛ ق. ب، قسطي بعلبكي؛ مُراقب.

المصدر: مِنْ رِسالَة لَهُ؛ راجع أيضاً: يوسف أَسْعَد داغر، «مَصادر الدِّراسَة الأَدْبِيَة»، ج ؟ (تحت الطَّبع).

فلخوري، رئيف، أديبٌ حمصيًّ، شاعِرٌ، وَقَع: هي بن بي، أَبْحاثُهُ تَحْتَ عُنُوان «همزات الشّياطين».

فاخوري، عُمَر، (١٨٩٦-١٩٤٦)، أديبٌ لَبْنانِيِّ ثَقيفٌ وناقِدٌ أَدَبِيُّ، مِنْ أعضاء عُصْبَة مُكافَحة النازِيّـة والفاشِسْتِيّة، مِنْ تَواقيعِهِ: سعيد، في

«الأديب»؛ ع. ف؛ متطوّع؛ مسلم ديمقراطي، وَقَعْ بِهِ مقالاتِهِ في جَريدَة «الحقيقة» البَيْرُوتيّة لصاحِبِها كَمال عبّاس الأزْهَريّ.

فاخوري، يوسف ، أديبُ لُبنانِيًّ مهْجريً في البرازيل، وُلِـدَ في مجدلون مِنْ قَضاء بعلبك. لَهُ: بَدويّ بعلبكي وَقَّعَ بِهِ قَصيدةً لَهُ نَشَرَها في جَريدة «العلم»، بيت شباب، لبنان.

جريده (العلم)، بيت سباب، لبنال. راجع: البدوي المُلَثُم، والنّاطِقون بالضّاد في أميركا الجنوبيّة، ج ١، ص ٣١٥.

فادي عَبد الحقّ، تَوْقِيع الصّحفِيّ اللَّبنانيّ: إنْعام رَعْد، رئيس الحزب السوريّ القوميّ الاجتماعي في مَجلَّة «الاقتصادي»، سَنَةَ ١٩٦٦.

المصدر: مِنْهُ رَاساً.

الفار، أَخْمَد، مُمَثِّلٌ مِصْرِيٍّ تَمَتَّعَ بشُهْرَةٍ واسِعَةٍ بِسَبَب قُدْرَتِهِ عَلى تَقْليد أَصْوات الحَيواناتِ المُخْتَلِفَة، كَما اشْتُهر بِتَمْثِيل أَدُوارِ النِّساء، لَهُ مِنَ التَّواقيع: ابْن رامية.

witter: (a)abdulllah 1994

فارابي دِمَشْق، تَوْقِيع الأديب السّورِيّ: عُمْر الحِرّاح.

عُمَر الجرّاح. راجع: حسني كنعان، مَجَلّة «المعلّم العَربيّ»، س٤، عَدَد٢ (١٩٥٠/١٢) ، ص ٢٠٠-٢٠٧.

فارِس جِروة، شاعِرٌ جاهِليِّ اسْمُهُ: شدّاد بن مُعاوية العَبْسي لُقُبَ باسْم فَرَسه.

رَجِعَ: العاني، «مُعْجَم أَلْقابِ الشَّعَراء»، ص ١٦٩.

فارس الجوْن، شاعِرٌ مُخَضْرَم اسْمُهُ: متمّم بن نوَيْرة اليربوعي لُقُبَ باسْم فَرَسِه.

رَجِع: العاني، «مُعْجَم القاب الشُّعَراء»، ص ١٦٩.

قَارِس خِصَاف، شاعِرٌ جاهِلِيِّ اسْمُهُ: سفيان (وقيل سمير) بن رَبيعة الباهلي لُقِّبَ باسْم فَرَسِه، وفيه يُقالُ «أَجْرَأ مِنْ فارس خصاف».

فارس خصاف». راجِع: العاني، «مُعْجَم ألْقاب الشَّعَراء»، ص ١٧٠.

فارس ذي الخمار، شاعِرٌ مُخَضْرَمُ اسْمُهُ: مالِك بن نوَيْرَة اليربوعي لُقَبَ باسْم فَرَسه.

فسارس روحانسا، تَسوْقِيسع الأديب والصّحفيّ اللُّبنانيّ: إنْعام تَوْفِيق رَعْد. المصدر: منه رأساً.

فارس عقّاد، تَـوْقِيع الكـاتِب اللَّبنانِيَ الْمَرْحوم: فُؤاد بَركات الحدَّاد اسْتَعْمَلَهُ في «البَشير» و «العاصِمَة» و «الشَّعْلة». المصدر: منهُ رَأْساً.

الفاروقي، الشَّيْخ سُلَيْمان التاجي، (١٨٨٢ ـ ١٩٥٨)، أديبٌ فلسُطينيُّ، أَذْهَريُّ، صحفيًّ، شاعِرٌ كَبيرُ وخَطيبُ مُفَوَّةُ أُوتِيَ قُدْرَةً عَجيبَةً عَلى ارْتجال الشَّعْر، كُفَّ بَصَرُهُ وهْوَ في التَّاسِعَة مِنْ عُمْره، فلُقَّب بـ: معرَّى فلسُطين.

راجِعَ: البدويُّ أَلملنَّم، ورجال الفكر والأدب في فلسطين».

الفارياق، تَوْقِيع الأديب اللَّبْنانِيّ اللَّغَوِيّ والصّحفيّ: أَحْمَد فارس الشّدياق المُلَقَب بِ: «صَفْر لُبْنان»، والاسمُ مَركَب مِن المَقْطع الأوّل مِنْ فارِس ومِنَ المَقْطع النَّانِي مِنَ الشَّدياق.

فاسيليفا، كلثوم عودة، مُسْتَشْرِقَةُ روسِيّةٌ فلسْطينيّة الأصْلِ وناصريَّةُ المَوْلد، اقْتَرَنَتْ باستاذٍ روسيِّ يُعَلِّمُ في سمينار الناصِرة وَرَحَلتْ مَعَهُ إلى روسيا بُعيدَ انْدِلاع الحَرْب العالمِيّة الأولى، وقعت: ابْنة الوَطن.

فاضِل، تَرْقِيع كاتِب عِراقِيِّ في جَريدَة «الجمهور»، عَدَد ٥٨٧، تاريخ ١٩٦٦/١٠/١٦.

فايد، تَوْفِيق، كاتِبٌ لُبْنَانِيُّ، وَقَعَ:

الفلسْطِينيَة الْأَرْدُنِيّة»، ج ١، ص ١٨٥.

فَتَى الجَبَل، تَوْقِيع الأديب: عَبد الرَّوْ وف الأمين.

راجع: محسن جَمال الدّين، «الأسماء والتَّواتيع المُسْتَعارة في الأدّب العربيّ، ص ٣٢؛ مجلة «العرفان»، مجلَّدُ ١٧ (۱۹۲۹)، ص ٤٠٦.

فتى دجلة، تُوقيع الأب: يوسف سعيد الكاهِن السّريانيّ الموصليّ.

فَتِي الرَّافدَيْن، تَوْقِيع أديب عِراقيّ.

فَتِي شطّ العَرَب، تَوْقيع أَحَد الأَدَباء في مجلّة «الرّسالَة»، مِصْر.

فَتَى الشُّوف، تَوْقِيعِ الصَّحفِيِّ اللُّبْنانيِّ: نُديم أبو إسماعيل.

راجع : نَديم أبو إسماعيل، «مع المرشّحين اللُّبُنائِين».

فَتَى الصَّحْراء، تَوْقِيع الأديب: فوْزي النّحاس.

راجع: طاهِر أَحْمَد الرَّاوي، «تاريخ طرابلس»، ص ۲۵٤.

فتى العراق، توقيع أحد أدباء العراق.

فَتَى الْعَرَب، شَاعِرٌ أَمُويٌّ اسْمُـهُ: أَبُو مُحَمَّد عَبْد العزيز زرارة، كانَ فارساً كَريماً، فَسَمَّاهُ مُعاويَة بذلِكَ.

راجِع: العاني، «مُعَجَم أَلْقاب الشُّعَراء»،

فَتَى العَسْكُر، شاعِرٌ عَبَّاسِيٌّ لَقَّبَهُ الرَّشيد بهذا الاسم إذ ولِيَ ديوانَ الجُند أيّامَ الرَّشيد.

الميِّت الحيّ في جَريدَتَي «الحَقِيقَة» و «الإصْلاح العُثْماني»، بيروت.

فايز، تَوْقيع الشّاعر والمُؤرِّخ الأرْدُنيّ، الأديب والمُؤلِّف المَسْرَحِيّ: رُوكس بن زائد العُزَيزي. المصدر: مِنْهُ رَأْساً.

الفائق، عَبْد المهدي، (الكاظِمِية ـ العراق) له: المعرّي الصَّغير.

ف. ت، تَوْقِيع الرّاهب اليُّسُوعِيّ الأب: فردينان توتل، بيروت.

الفَتى، شاعِرٌ عَبَّاسِيٌّ مِنَ القَرْنِ الخامِس الهجْريّ، اسْمُهُ: عَلي بن أبي طالِب البَعداديّ .

-راجِع: العاني، «مُعْجَم أَلْقاب الشُّعراء»،

فَتَى البادِيَة، تَوْقِيع الأديب والمُربّي الأستاذ: جبرائيل جبور على رسائله إلى جَريدَة «الأحْرار» البَيْروتِيّة سَنة ١٩٢٥ ـ ١٩٢٦، والَّتِي لا يَقلُّ عَدَدُها عَن الأربَعين رسالَةً، حَوْل حوادِث الثَّوْرَة السّورِيّة الكُبْرى.

الفَتى الباكي، تَوْقِيع الأديب اللَّبْناني : مُنير الحُسامي في جَريدَة «البَيان»،

المصدر: منه رأساً.

فَتَى النُّوْرَة، تَوْقِيع الكاتِب الفلسطينِي: أبو هِشام الأخْرَس.

راجع: مُحْمُود الأخرس، «البيليوغرافيا

راجِع: العاني، «معجم ألقاب الشُّعَراء»، ص ١٧٤.

فَتى غسَّان، اسْمٌ مُسْتَعارٌ اتَّخَذَهُ: شفيق عيسى المَعْلوف.

راجع: يوسف أسعد داغر، «مصادر الدُّراسة الأدوسة الأدوسة).

فتى غيلان، تَرْقِيع للأديب الطّرابلسيّ المَوْلد الدِّمَشْقِيّ الدّار: فَوْزي النعّاس (١٨٩٨ - ١٨٩٨).

راجع: طاهِـر أَحْمَد الـزّاوي، «تـاريـخ طرابلس»، ص ٢٥٤.

فَتى الفَيْحاء، تَوْقِيع الأديب: عُمَر الخَطِب

راجِع: «الرِّسالَة»، مصر، س١٦ (١٩٤٨)، ص ٩٤٥.

وهُنالِكَ أديبُ آخَرُ بهذَا الاسْم هُوَ صاحب القِصَّة المَنْشُورة في مَجَلَّة والسعرفان»، مُسجَلًد ٢٦، ص

فَتى قُرَيْش، شاعِرٌ أموِيَّ اسْمُـهُ: أبو الفَضْل جَعْفَر بن الزُّبَير بن العوام. راجع: العاني، «مُعْجَم الفاب الشَعَراء،،

ص ۱۷٤.

فَتى مؤاب، تَوْقِيع الأديب الأَرْدُنيّ: يَعْقَدُوب العَوْدات المَعْدُوف باسْمِ البَدَوِيِّ المُلَثَّم. المصدر: مِنْهُ رأساً.

فَتى الوطن، تَوْقِيع الأديب، القاص

والمُؤرِّخ اللَّبنانيّ: رَشاد دارْغَوْث. الفَّبنانيّ: الفَّبنانيّ: مُنير الحُسامي.

فَتَاةَ بَغْدَادَ ح. هـ. ن، تُوقِيع الأديبَة العِراقِيَّة: حوريَّة هـاشم نوري عَلى كِتَابِها «دماء ودموع»، بَغْداد، ١٩٥١.

فَتَاةَ بني سليم، تَوْقِيعِ الكَاتِبَةِ التَّونسِيَة: هند عزور وَقَعَت بِهِ مقالاتِها في مَجَلَّة «الفِكْـر» سَنَةَ ١٩٥٥، وفي الإِذَاعةِ التَّونسيَّة حَوْلَ نَهْضَة المَرْأَة.

راجِعُ: أَنْور الجُنْدي، «الفكر والنَّقافَة المُعاصِرة، ص ٢٧٥.

فَتَاةَ بَيْرُوت، تَوْقِيعِ السَّيِّدَة: عنبرة سلام الخالدي قَبْلُ زَواجِها مِنَ الْأَسْتاذ المَوْحوم أَحْمَد سامح الخالدي، وذلِكَ في مَجَلَّة «الحُرِّيَة»، مُجَلَّد ٢، ص ٢٢.

فَتاة تطوان، تَوْقِيع أديبَة مَغْرِبيَّة مِنْ تطوان، وَقَعَتْ بهذا الاسْم مَقَالَاتِها في مَجَلَّة «الأنيس».

راجِع: أَنْـوَر الجُنْـدي، «الفِكْـر والنَّقــافَـة المُعاصِرة، ص ٧٧٣.

فَتاة الحِجاز، تَوْقِيع الكاتِب السُّعودِيّ: أَحْمَدُ السِّباعي في جَريدَة «صَوْت الحجاز».

راجَع: محسن جمال الدين، والأسماء والتواقيع المُسْتَعارة في الأذب العربيّ»، ص ٢١.

لُقّبَت بِ: سُعَاد مُحَمّد.

الفَحْل، شاعِرُ جاهِلِيُّ اسْمُهُ: عَلْقَمَة بن عَبْدة بن النَّعْمان. في تَسْمِيته بالفحْل وتَلْقِيهِ بِهِ رِواياتٌ، مِنْها أَنَّهُ لَقَبَ تَمْييزاً عَنْ عَلقمة آخَر خَصِيّ في قَوْمِهِ فلُقَّبَ هُوَ بالفَحْل تَفْريقاً بَيْنَهُما، ومِنْها أَنَّهُ سُمِّي بالفَحْل لأنَّ العَرَب كانت تُلقِّبُ بالفَحْل كُلُّ مَنْ عارَضَ شاعِراً فَعَلَبَ عَلَه.

راجِع: العاني، ومُعْجَم أَلْقاب الشَّعَراء،، ص ١٧٤ ـ ١٧٥.

ف. خ، تَوْقِيعِ الشُّيْخ: فريد الخازن.

فَخْرِ الأفاضِل، شاعِرٌ عبَاسِيٍّ مِنَ القَرْنِ السّادِسِ الهجْرِيِّ اسْمُهُ: أبو حفص عُمَر بن محمّد الخوارزمي لُقَبَ بذلِكَ لفَضْله.

راجِعَ: العاني، ومُعْجَم أَلْقابِ الشُّعَراء،، ص ١٧٥.

فَخْرِ الكُتَّابِ، شاعِرٌ عَبَّاسِيٍّ اسْمُهُ: أبو عَلي الحَسَن بن عَلي بن إبْراهيم لُقَّبَ بذلكَ لأنَّه كَتَب كَثِيراً.

راجَع: العاني، ومُعْجَم الْقاب الشُّعَراء،، ص ١٧٥.

فَخُور المَشايخ، مِنْ شُعَراء القَرْنِ السَّادِسِ الهَجْرِيِّ اسْمُهُ: أبو القاسِم علي بن مُحَمَّد بن علي الخوارزمي.

راجِع: العاني، ومُعْجَم القاب الشَّعَراء، ص ١٧٥.

ف. د، اسم مُستَعارُ عَلى كِتاب:

فَتاة خَسَان، تَوْقِيع الأديبَة السورِيّة: فاطمة سُليْمان الأحْمَد شَقيقَة «بدويّ الجبل، مُحَمَّد سُليْمان الأحْمَد مِنْ أُدَبَاء اللّاذقِيّة.

فتاة الفرات، تَوْقِيع الأديبَة السّورِيّة: صفيّة لُطْفي.

راجع: مَجَلَّة والحَديث، حلب، حَيْث نَشَرَتْ بَاعَا قِصَّة والصَّفقة، للكاتِب التُّرْكِيّ رَسَاد نوري، مُلْحَق العَدَد النَّالثِ (١٩٤٣/٣) وما إلَّه، وكذلِكَ في والرَّسالة، مِصْر.

فَتاة المَقاصِد، تَوْقِيع المُرَبِّيَة: خَديجة منيمنة.

فتح الله عبرجس، مُحام عراقي موصلي وُلِدَ عام ١٩٢٠، وَقَعَ: ج. ف على كتابِهِ المُتَرْجَم والأصول التاريخية لحركة العُمّال العالميّة المنشور في بغداد عام ١٩٤٩ وهو من تأليف آى دبليو كابل.

راجِع: عُوَّاد، ومُعْجَم المؤلِّفين العراقيين،، ج ١، ص ٢٤٠.

فتح الله، الشَّيْخ عَبْد الباسِط، وَقَعَ: حَى بن يَقْظان.

رَاجِع: يوسف أَشْغَد داغِر، ومُصادِر الدُّراسة الأَدْبَيَّة، ج ٣، ص ٩٥٣.

قَتْحِي، أَحْمد، أديبٌ وكاتِبٌ مِصْرِي، لَهُ: شَاعِرِ الكَرْنَكِ.

راجِع: مجلّة والصباح»، مِصْر، عَدَد ٨٨٣، ص ١٦.

فتُوح، سُعاد المضري، مُطْرِبَة مِصْرِيَّة

«دُروس الدّين»، الموصل، ١٩٤٨. راجع: عوّاد، «مُعْجَم المُؤلّفين العِراقيّين»، ج ٢، ص ٤٦٥.

الفرّاء، شاعِرُ عبّاسِيًّ ونحويًّ مَعْرُوفٌ، اسْمُهُ: أبو زكريًا بن زِياد الأسلمي لُقِّبَ بذلِكَ لأنَّهُ كانَ يفرّي الكَلام. راجِع: العاني، «مُعْجَم القاب الشَّعراء»،

راجع: العاني، ومُعْجَم أَلَقَابِ الشَّعَراء، ص ١٧٦.

فُراتي، تَوْقِيع الأديب العِراقي الكَبير: جَعْفُر الخَليلي عَلى كِتابِهِ «عَلى هامِش التَّوْرة العراقيَة الكُبْري».

فُراتي، تَوْقِيع الأديب العِراقيّ النَّجَفِيّ: عَلَي الشَّرقي في مَجَلَّة «لُغَة العَرَب» وفي مَجَلَّة «النَّجَف».

قُرِتر، تَوْقِيع الصَّحفِيِّ اللَّبْنانِيِّ: نَديم اللَّبْنانيِّ: نَديم أبو إسْماعيل.

راجع: كِتَابُه ﴿مَعَ المُرَشِّحِينِ اللَّبِنَانِيِّينِ».

فَرَح، ميشال، راهِبٌ لُبْنانِيِّ مِنْ أَبْناء الرّهبانِيَّة الباسيلِيَة المخلّصِيَّة، لَهُ في مَجَلَّة «الرِّسَالَة المخلّصِيّة» عِدَّةُ أَبْحاثٍ مَجَلَّة هَا وَ هُ

رَاجِع: مُجَلَّة «الرِّسالة المخلَصِيَة»، ج ١٥. (١٩٤٧)، ص ١٣ و ٢٠١ و ٢٤٩.

فرخ النسر، تَوْقِيعِ الشَّاعِرِ اللَّبْنانِيّ: نعْمةِ قازان في بَعْضِ قَصائِدِهِ الرَّجَلِيَّةِ في البرازيل.

راجع: نَجيبَ عَقيقي، «من الأدّب المُقارن»، ج ٧، ص ٣٧٠.

الفرَزْدَق، شَاعِرُ أَمويُّ هُوَ: همَّام بن

غالب بن صعصعة لُقّب بذلِكَ تَشْبيها لُوجْهه بالخبزة وهي الفرزدقة، فَقَد كان مُدُورًا جهماً، وقبل لغلظه وقصره شبّ بالفتيتة الّتي تَشْرَبُها النّساء وهي الفرزدقية (الفتيتة ما يُفَتُّ مِنَ الخُبْن، وقيلَ إنّما لُقّب الفرزدق بدهقان الحَيرة لِأنّهُ كانَ يَشْبَهُهُ في تيهم وأبّهتيه، والدّهقان إنّما يُسَمّى الفرزدق.

راجِع: العاني، ومُعْجَم الْقاب الشُّعَراء،، ص ۱۷۷.

الفرَزْدَق، تَـوْقِيع الكـاتِب العِــراقِيَ النَّجَفِيّ: عَبْد الزَّهراء حُسَيْن الصَّغير.

الفرز ذُدَق الصَّغير، الاسْم المُسْتَعار للكاتِب السوريّ: فائق محفوض.

فروخ، حَسن، (۱۸۹۸ - ۱۹۹۳)، كاتب لُبْنَانِيِّ، مُرَبِّ، وُلِدَ في بَيْروت، تَولَى إدارَة مَدْرَسَة حَوْض الولاية الرَّسْمِيّة. عَمِل في الصّحافَة مُحَرِّراً في جَريدَة «الأحْرار» ولَه فيها زاوية خاصَّة بعُنوان «مُباسطات السَّبت»، وقَع : ساذَج؛ سُلَيْمان الحكيم، في جَريدَة «البَيان» البيروتِيّة لِبُطْرُس البُسْتاني؛ طُفَيْل الغنوي، في جَرائد مُخْتَلِفة وينها: «البرق»، «الأحرار»، وبَيْروت»؛ المُعتَّزِل في «الأحرار» و «الأحرار، المُعتَّزِل في «الأحرار» و «الأحرار،

المصدر: مِنْهُ رأساً.

فرّوخ، الدّكتور عُمَر، أديبٌ لُبْنَانِيُّ

اللُّبنانِيّ ؛ شحْرُور الوادي . راجِع: منير وهيبة الخازن، «تاريخ الزُّجَل».

فغالي، جانيت، هِيَ المُطْرِبَة اللَّبْنانِيَة ومِنْ أَبْرَزِ فَنَاناتِ الطَرَبِ والغِناء في العالَم العَرَبِيّ: صَباح المَعْرُوفَة أَيْضاً ب: شحرورة الوادي.

فقُوعَة أَدَب، تَوْقِيع الأديب اللُّبْنانيّ: مُنير الحُسامي.

ف. ك، تَــوْقِيــع الأديب المِطـــرِيّ
 والصّحَفِيّ العَريق: فريد كامِل.
 داجِع: وَدِيع فلسُطين، وإمضاءات والقاب.

فِكْرِي عَبْد الغَني، لَهُ: الأخطل. رَاجِع: أَخْمَد أمين، ونَيْض الخاطِر،، ج٦، ص ٢٣١.

فكري، عَبْد الله بك، (١٨٣٤١٨٩٠)، مِنْ رِجال النَّهْضَة الأَدَبِيَّة في مِصْر، عالِمٌ، أَديبٌ، شاعِرٌ ومُرَبِّ، لَهُ: ابن سهل.

الفكوك، تَـوْقِيع الـزّعيم المِصْـرِيّ والمُجاهِد الوَطَنِيّ: مُصْطَفَى كامِل. راجِع: أَحْمَد أمين، وَنَيْض الخاطِرة، ج ٦، ص ٢٣١.

الفكيكي، تَوْفِيق، (١٨٩٦ - ١٩٦٩)، أديبٌ عِراقِيٌّ شيعِيٌّ مِنْ رِجال الفقْهِ والقَضاء، مُؤلِّفٌ خَصْبٌ، لَهُ: أبي أديب وَقَّعَ بِهِ مَقالاتِهِ في جَريدَة «الهاتف»، النَّجَف (باسْم ابنه). خصب نوّفت مُؤلَّفاته المَطْبوعة عَلى المائة، مُؤرِّخ، أستاذُ الأدب العَربيّ والتّاريخ في كُلِيّة المَقَاصِد الخَيْرِيّة الإسلامِيّة في بَيْروت، عُضْوُ المَجْمَع العِلمِيّ العَربيّ بدِمَشْق، لَهُ: صَريع؛ صَريع العَواني؛ ص. غ. ص، في جَريدة «الأحرار»، بيروت؛ ع؛ ع. في «الأحرار».

فريد، تَوْقِيع الكاتِب التَّونِسيِّ: طاهِر الأُخْضَر.

Paul Marty, «Les noms pseudonymes». : راجع

فريد، كَمَال، أديبٌ مِصْرِيٌ، وَقَع: ابْن الشّاطىء في مَجَلَّة (الصّباح»، القاهِرَة، عَدد ٥٠٨، ص ١٦.

الفِرْاري، تَوْقِيع الأديب والفَيْلسوف المِصْرِيّ الشَّيْع: مُصْطَفَى عَبْد الرِّزَاق.

فُضولي، تَوْقِيع الكاتِب المِصْريّ: حُسَيْن شَفيق المِصْري وَقَّعَ بِهِ مُذَكّراتِهِ بعُنُوان «مُذَكّرات فُضولي»، في مَجَلَّة (كلّ شَيْء».

راجع: محسن جمال اللذين، والأسماء والتواقيع المستعارة في الأدب العربي، ص ٧٧ - ٢٨؛ يوسف أشعد داغر، ومصادر الدراسة الأدبية، ج٣، ص ٣٢٢.

الفغالي، أَسْعَد الخوري، الشَّاعِر الزَّجَلِيِّ اللَّبْنانيِّ، لُقَّبَ بـ: أمير الزَّجَل

الفكيكي، عَبْد الهادي، أدببٌ عِراقِيُّ، كَاتِبٌ، وَقَعْ بَعْضَ أَبْدَ الْبِدِ ب: الفكيكي الصَّغير.

الفكيكي الصَّغير، تَـوْقِـع الأديب العِراقِيِّ: عَبْد الهادي الفكيكي عَلى كتابِه «تَحْتَ رَماد السَّلام»، بغداد. راجع: عوّاد، «مُعْجَم المؤلفين العراقين»، ج٢ ص ٣٥٨، وج٣ ص ٢٩١.

ف. ل، تَوْقِيع الرّاهِب المخلّصِيّ الأب: لورنسيوس فيصل في مَجَلّة ٢٥ والسرّسالَة المخلّصِيّة»، مُجَلّد ٢٥ (١٩٥٧)، ص ٢١٦؛ ومُسجَلّد ٢٦ (١٩٥٨)، ص ٤١٤ ـ ٤١٧.

فَلَاح، تَوْقِيع الأديب اللَّبْنانِيّ، الشَّاعِر: مُحَمَّد يوسف حَمَّود في مُباراة نَشيـد الشَّجَرَة.

الْفَلْح الْمِصْرِي، تَوْقِيع الأديب المِصْرِي الدّكتور: حُسَيْن هَيْكُل باشا عَلَى رَوْايَتِه «زَيْنَب» في طَبْعَتِها الأولى. راجع: مُقَدَّمَة الطَّبْعَة الثَانِيَة لهذه الرَّوايَة بَعْدَ الْ نُشِرَتْ في والسَّياسَة الأُسْبِوعِيَّة»، عَدَد ١٩٤٨، ص ٧٩ والديب، عدد ١٩٤٨، ص ٧٩ (حقال ٢)؛ وَديع فلسطين، «إمْضاءات والقاب»؛ يوسف أسعد داغر، ومصادر الدراسة والقاب»، ج٣، ص ١٣٨٨.

فُلان، تَوْقِيع الكاتِب التَّونِسيِّ: عَبْد الرَّحْمَن بسين.

Paul Marty, «Les noms pseudonymes». :راجع

فلان، تَوْقِيع الشّاعِر اللَّبْنانِيّ: مُحَمَّد عَلَي الحوماني عَلى أَحَدِ دَواوينِهِ.

الفَلْحَاء، هُوَ الشَّاعِرِ الجاهِلِيِّ: عَنْتَرَة بن شَدَّاد العَبْسي لُقَبَ بذلِكَ لِفَلْحَةِ كَانَتْ بِهِ، وهْيَ شقُّ في الشَّفَة السُّفْلي.

راجِع: العاني، ومُعْجَم أَلْقاب الشُّعراء»، ص ١٧٨.

فلسطيني، تَوْقِع الأديب الفلسطيني: مَحْمُود الحوت.

فُلِيت، تَـوْقِيع الأديب التّـونِسِيّ: إسْماعيل زُرَينين.

Paul Marty. «Les noms pseudonymes». : راجع

ف. م، تَـوْقِيع الشَّـاعِـر اللَّبْنَـانِيّ. المهْجَرِيّ الكَبير: فوزي المَعْلوف.

ف. م، تَـوْقِيع الـرّاهِب المخلّصِيّ الأب: ميشال فرح في مَجَلّة «الرّسَالة المخلّصِيّـة»، مجلّد ١٥ (١٩٤٧)، ص ١٣ و ٢٠٩ و ٢٤٩.

فَهْد، تُوْقِيع الكاتِب العِراقِيِّ: يوسف سلمان يوسف.

راجع: عوّاد، «مُعْجَم المؤلّفين العِراقيين»، ح ٧، ص ٤٩٥.

فهر الجابري، تَوْقِيعِ للأب: أنستاس ماري الكرمَلِيِّ في مَجَلَّة «المقتطف»، مجلّد ٧٢، ص ١٥٥ ـ ١٦٥.

فواح، تَوْقيع الأديب اللَّبْسَانِيّ

المَرْحـوم: فُؤاد بَركات حدّاد في «البَشير»، «العاصمة»، و«الشَّعْلَة».

فُواد، تَوْقيع الصَّحفِيِّ اللَّبنانِي، رئيس تَحْرير «الأهْرام»: أنطوان باشا الجميّل في مَجَلَّة «الزّهور».

رَاجِع: أَنْوَر الجُّنْدَي، «نَطَوَّر الصِّحافَة»، ص

فُواد، تَوْقيع الأديب السوريّ الدّكتور: صَلاح الدّين المنجّد.

فُواد صوّان، تَوْقيع الخور أسقف: جَرْجِس مَنْش عَلى كِتابِ هِ «دَحْض النَّقد»، ورَدَّ عَلَيْه جرجس الكسرواني (اسْمٌ مُسْتَعار) بكتاب عُنُوانُهُ «تَشْريح دَحْض النَّقْد» المَطْبوع في المَحْروسة، مطبعة الصّدق، عامَ ١٩٢٦.

فواز، زَيْنب، (١٨٤٦-١٩١٤)، الشّاعرة والرّوائيّة اللَّبنانيّة، لَها: حاملة لواء العَدْل، ولُقْبَتْ بِد: دُرَّة المَشْرق.

راجع: َ مَجَلَّة «العرفان»، مُجَلَّد ٣٧ (١٩٥٠)، ص ٢٤٤.

فَيْرُورْ، هُوَ الاسْمُ الفَنَيِّ للمُطْرِبَةِ اللَّبْنَائِيَةِ ذات الصَّوْتِ الملائِكيِّ: نُهاد حدّاد.

الفَيْصل، عَبْد الله، الأميـر السُّعُودِيّ، وَقَعَ: مَحْرُوم عَلى قصائِدِه وديوانِهِ.

فيصل، لورنسيوس، راهِبٌ من أَبْنَاء الرَّهبانيَة الباسيلِيّة المخلّصِيّة. وُلِدَ في زحلة لبنان، وَتَخَرَّج من إكليريكِيّة دَيْر المخلّص، عَمِل في عِدَّة رسالات تابعة لرهبانِيَّتهِ. هُوَ اليَوْم المُعْتَمَدُ البَطْريرْكيّ لبَطْريرْكِيّة الرّوم الكاثوليك في بَعْداد، وَقَعَ أَبْحاثَهُ بِد: ف. ل. راجع: فِهْرس مَجَلة الرّسَالَة المخلّصِيّة».

فَيْصل، مُحَمد روحي، (١٩١٢ - ١٩١٢)، أديبُ سوريُ حمصيُ وَقَع الْبُحَاثَة بـ : البَدوي المُلَثَم.

الفَيْلسوف الدّيني، تَوْقِيع أَحَد مُحَرِّري جَريدَة «العَمَل» التّونِسِيّة.

فيلو بونس، تَوْقِيع الأديب المِصْرِيّ: إسْماعيل مَظْهَر.

## باكلقاف

قاتِل الجوع، شاعِرُ جاهِلِيُّ اسْمُهُ: ثَعْلَبَة بن امْرِىء القَيْس لُقَبَ بـذلِكَ لقَوْله:

قَتَلْتُ الجوعَ في الشَّتَواتِ حَتَّى

تَركَتُ الجوعَ لَيْسَ لَـهُ نَكيسُ راجع: العاني، «مُعْجَم الْقاب الشَّعراء»، ص ۱۸۳؛ الشيوطي، «المنزهر»، ج ٢، ص ۲۳۸.

القادري، صادق، لَهُ: الجنرال القادري عَلَى كِتَابِهِ «الخَطْر الأَحْمَر»، بغداد، ١٩٥٧.

راجِع: عوّاد «مُعْجَم المُؤلِّفين العراقيّين»، ج ٢، ص ١٤٢.

القارىء، تَـوْقِيع الأديب الفلسُطينيّ المَوْحوم: إسْعاف النَّشاشيبي.

فسارىء، تَوْقِيع الأديب التَونِسِيّ: مُصْطَفى شعْبان.

Paul Marty, «Les noms pseudonymes». : راجع

قسازان، نعمة، (١٩٠٨ ـ ١٩٧٩)، شاعِرٌ لُبْنــانِيٍّ مهْجَرِيٍّ، وَقَــَعَ: بَدَوِيِّ البِقاع؛ فرخ النّسر.

راجِع: يوسف أَسْعَد داغِر، «مصادر الدّراسَة الأدبيّة»، ج ٤ (تحت الطّبع).

القاسمي، الشَّيخ جَمال الدِّين، (١٨٦٦ - ١٩١٤)، أحَد رِجال النَّهْضَة الأَدْبِيّة في سوريا في النَّصْفِ النَّاني مِنَ القَوْن التاسع عَشَر، عالمٌ فَقية، مِنْ مُفَسِّري القرآن الكريم، وَقَع: ج. ق. فاضي، تَوْقِيع الكاتِب السُّعودِيِّ: حَسَن الصَّيْرِفي.

المقاضي جمال الدّين، مُفْتي الدِّيار المِصْرِيّة، وَقَع: أصمَعي، عَلى كِتابِهِ المُتَرْجَم «السَّياسَة الشَّرْعِيّة في حُقوقَ الرَّاعي وسَعادَة الرَّاعي».

قاضي الخافقين، شاعِرٌ عَبّاسِيٌّ مِنَ الفَرْن الخامِسِ الهجْرِيِّ اسْمُهُ: أبو بَكر بن القاسِم الشيباني لُقَبَ بذلِكَ لِكَثْرَةِ البلادِ الَّتي وَلِيَها.

رَاجِعَ: أَلْعَانِي، ومُعْجَم أَلْقابِ الشُّعَراء،، ص ١٨٣.

قاضي الدّجاج، تَوْقِيعِ الشَّيْخ: عَبْد اللهِ الأبياري.

راجع: أَخْمَد أمين، وفَيض الخاطِر،، ج ٦، ص ٢٣١.

القاضي الفاضِل، تَوْقِع الأديب المِصْري: على أحمد التُرجمان.

راجع: ُ أحمد أمين، وفيض الخاطر، ج ٦، ص ٢٣١.

قاف (ق)، تُوْقِيعِ الأديبِ المِصْرِيّ القاصّ: مُحَمَّد سَعيد العريان في مَجَلَّة «الثّقافَة»، ١٩٤٢ و ١٩٤٣، في زاوية «الصّحافة والأدّب».

القالي، تَوْقِيع الصحفِيّ اللَّبنانيّ: عَبْد الله المَشْنوق في مَجَلَّة «الأمالي».

قائم الزّمان، عِنْدَ بَعْضِ الشَّيعَة هُوَ دحجّة الله وخَليفَة مُحَمَّد، سَوْف يَظْهَرُ بِشَخْصِ المهديّ ويَمْلكُ عَلى الزَّمَنِ بواسِطة النّقباء والدَّعاة.

ق. ب، تَوْقِيع الحوري البولِسيّ المَرْحوم الأب: جورْج فاحوري في مَجلّة «المسرّة»، لُبنان؛ والحَرْفان يُشيران إلى لَقَب: قسطي بعلبكي. المصدر: مِنْ رسالةٍ لَهُ.

القُباع، شاعِرٌ أموِيٌّ اسْمُهُ، عمر بن عَوْف بن القعقاع، والقُباع هُوَ الرَّجُل الأَحْمَق، لُقَبِ بذلِكَ لِقَوْلِهِ:

إِنْ كُنْتَ لا تَدْرِي فإنِّي أدري أنا القُباع وابن أمّ الغمر راجع: العاني، ومُعْجَم القاب الشُّعَراء،

راجع. العالي، ومعجم العاب السعر ص ١٨٤.

قِبلة الأدَب، شاعِرٌ عَبَّاسِيٍّ مِنَ القَرْنِ الْمَرْنِ الْمَرْنِ الْسَمْهُ: أبو الحَسَنِ علي بن أَحْمَد البَغْدادي لُقَبَ بذلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الشَّعْرَ عَلَي البَديهَة.

رَاجِع: العَانَي، ومُعْجَم أَلْقَابِ النُّمُواءِ، ص ١٨٤.

قَتيل الحُبّ، شاعِرٌ عَبّاسِيٍّ اسْمُهُ: أبو الفوارِس العِراقيّ.

راجِعَ: العاني، ومُعْجَم الْقاب الشُّعَراء، ص ١٨٤.

قتيل الرّيم، شاعِرٌ عَبّاسِيٌّ مِنَ القَرْنِ السّادِسِ الهجْرِيِّ اسْمُهُ: أبو الفَضائل زاكي بن كامِل بن عَلي القُطيفي الهيتي.

راجِيع: العاني، ومُعْجَم القاب الشُّعَراء، ص ١٨٥.

قتيل الهوى، شَاعِرٌ عَبَاسِيٍّ اسْمُهُ: أَبُو الخطّاب، لُقُبَ بِذَلِكَ لِقَوْلِهِ: قُلْنَ مَنْ ذَاكَ قُلْتُ هذا اليماميّ

قَتيل الهَوى أبو الخطّابِ قُلْنَ بِـالله أَنْتَ ذاكَ يَقينـاً

لا تَقُـل قَوْل مـازِح لَعَابِ إِنْ تَكُنْ أَنْتَ هو فَأَنْتَ مِنَا

خالياً كُنْتَ أَوْ مَعَ الْأَصْحابِ راجع: العاني، ومُغْجَم الْقاب الشُّعَراء، ص ١٨٥.

قدّامة، تَوْقيع الأديب الفلسطينيّ: أحْمَد شاكِر سَعيد الكرمي في جَريدة «ألف باء» الدَّمَشْقِيّة لِصاحِبِها يوسف العيسي.

قَروِي الجَبَل، لَقَبِ الشَّاعِرِ اللَّبْنانيِّ المُهجرِيِّ: رَشِيد سَليم الخوري (سان · باولو ـ البرازيل).

راجع: يوسف أسعد داغر، ومصادر الدراسة الذبية، ج ٤ (تحت الطّبع).

قَرَيْطِم، عِزّت، أديبٌ لُبْنانِيُّ، وَقَعَ: أبو فِرَاس، في جَريدَة «الحَقِيقَة» لِكَمَال عَبّاس الأزْهَرِيِّ، سَنَة ١٣٤٤، أيْ س ١، ص ١٢.

قزانجي، كامِسل، (١٩١٠ ـ ١٩٥٩)، كاتِبٌ عِراقِيٍّ موصلِيٍّ وَقَعَ: مُقْبِل عَلى نَعْض مُنْ لَفَاته.

بُعْض مُوَلِّقاتِهِ. راجِع: عوّاد، أمُعْجَم المؤلّفين العراقيّين،، ج ٣، ص ٣٢٣.

قسّ الشُّعَراء، شاعِرٌ عبَّاسِيٍّ اسْمُهُ: أبو الشَّمقمق بن عَبْد الله البصري.

الشَّمقمق بن عَبْد الله البصري. راجع: العاني، ومُعْجَم الْقاب الشُّعَراء»، ص ١٨٦.

قَصِير، تَوْقِيع الأديب والنّاقد المِصْرِيّ: يحيى حقّي (اطْلُبهُ).

يحطّهنّ جانِباً فجانِباً

حط القطامي قطا قسواربا وَثَمَّة شُعَراء آخَرون لقَبوا بذلك. راجع: العاني، ومُعْجَم ألقاب الشُعَراء،، ص ١٨٧.

قطّان، ألْبير، أديبٌ عِراقِيُّ، وَقَع: أ. ق. ق. عَلَى كِتَابِهِ المُنَـرْجَم بعُنْـوان المُـرَبِيّة في الاتحاد العَـرَبِيّة في الاتحاد السّوفياتي» تَأْليف كراتشقوفسكي. كما وقَعَ أيْضاً: أبو كِفاح، عَلى كِتابِهِ «مع الشّعوب»، بُغْداد، ١٩٥٤.

راجع: عوّاد، ومُعْجَم المؤلّفين العِراقيّين، ع

قعوار، عِرْفَان عارِف، أديبُ فلسطينيٌ، مُؤرِّخُ، مُحَقِّقٌ، أَسْتَاذُ قِسْمِ اللَّغات والأَلْسُنِيّة في جامِعة جورجَنُونَ في واشنطن عاصِمَة الولايات المتّجِدة الأميركيّة. لَهُ: عِرْفان شَهيد عَلى كِتابِهِ الأَميركيّة. لَهُ: عِرْفان شَهيد عَلى كِتابِهِ الأَميركيّة. لَهُ: عَرْفان شَهيد عَلى كِتابِهِ الأَميركيّة. لَهُ: عَرْفان شَهيد عَلى كِتابِهِ الأَميركيّة. New Documents الصّادِر عامَ 1971.

القفّار، شاعِرٌ جاهِلِيَّ اسْمُهُ: خالِد بن عامِر لُقَّبَ بذلِكَ لأنَّهُ أَطْعَمَ في وَليمَةٍ خُبْراً ولَبَناً ولَمْ يذبح. راجِع: العاني، «مُعْجَم أَلْقاب الشُّعَراء)

راجِع: العاني، «مُعْجَم الْقاب الشَّعَراء» ص ۱۸۸. قلادي، الشّاذلي، الكاتب التَّونسيّ،

**فلادي، الشاذلي،** الكاتب التونسيّ، وَقُمَ: عَبْد الحَقّ.

Paul Marty, «Les noms pseudonymes». : راجع

قلب مَكْتوم، تَوْقِيع الكاتِب العِراقِيّ: إلياهَ وكرجي صيون عَلى قِصَّتِهِ «زَواج في بِلاد الغَرْب» المَنْشُورَة في جَريدَة «الدّفاع»، العراق، س ١، العَدد ١٧، تاريخ ١٩٣٧/٧/١٩.

راجِع: عَبْد الإله أَحْمَد، وفِهْرِسْت القِصَّة العِراقِيَّة، ص ٨٣ (في الحاشِيَة).

قَلْعَجِي، قَدْرِي، أديبٌ سورِيٌ حَلَييُ المَوْلِد، لُبْنَانِيُ الدّار والإِقَامَة، مُؤلِّفٌ خَصْبٌ، مُؤرِّخٌ وصاحِبُ دار نَشْر في بَيْروت، وَقَعَ: حِكْمَت المرّ في مَجَلَّتي «الطّريق» و «المكشوف».

قَمَر أَهْل نَجْد، شاعِرٌ مُخَضْرَمُ اسْمُهُ: حصین بن بَدْر بن امریء القَیْس لُقُبَ بذلك لِجَمَالِهِ.

راجَع: َ العانَيَ، ومُعْجَم أَلْقابِ الشُّعَراءِ،، ص ١٨٩.

قِنْدَلَفْت، مِتْرِي، أديبٌ سوريَّ، عُضْوُ المَجْمَع العِلْمِيِّ العَرَبِيِّ بِدِمَشَّق، وَقَعَ: م. ق في مَجَلَّة المَجْمَع في السَّنَة الأولى من صُدورها.

راجِع: فهرس مجلّة المجمع العلمي العربي، إعداد عمر رضا كحّالة، الجزء الأوّل.

قنديل، أَحْمَد، الشَّاعِر السُّعودِيّ، لَهُ مِنَ التَّواقيع: الصَّموت الحَسَّاس.

راجع: محسن جمال النّين، والأسماء والتواقيع المُستعارة في الأدب العربيّ، ص٣٠

قنصل، إلياس، أديبٌ سورِيٌّ مهْجريٌّ في الأرجنتين وَقَّعَ: إ. ق. في مَجَلَّة «المناهل»، الأرْجَنتين.

قنطان، الدّكتور كاوس، أديبٌ عِراقِيًّ وَقَعَ: ريبوار.

راجع: عوَّاد، ومُعْجَم المؤلِّفين العراقِيِّين،، ج ١٠

القَهْــوَجِيّ، ميشــال، شــاعِـرٌ زَجَلِيٌّ لُبْنَانِيٌّ؛ لَقُبَ بـ: زغلول كفوشيما.

المصلَّد : الشَّاعِ الزَّجَلِيِّ الكَبير وِلْيُم صَعْب. القوش، موسى حَبيب، أديبٌ عِراقِيُّ وَقَّعَ: م. ح عَلى كِتابهِ «هتلر يُريدُ

العالَم» تَأْليف هرمانَ رَوشَنك، بغداد، ۱۹۶۱.

راجع: عوّاد، ومُعْجَم المؤلّفين العِراقيّين، ، ج ٣، ص ٣٥١-٣٥٣.

قَوْمِي مُتَأَخِّر، تَوْقِيع الأديب العِراقِيّ: شاكِر مُصْطَفَى سليم.

راجِم : عوّاد، ومُعْجَم المؤلّفين العِراقين، ، ج ٢، ص ٨٣.

قيشارة الله، مِنْ أَلْقاب المُطْرِبَة المِصْرِيّة: أمّ كُلْثوم.

قَيْس، تَوْقِيع الأديب السّورِيّ المُتَخَصِّص بالدراسات الإسْمَاعِيليّة الأمير: عارف تامِر وَقَّعَ بِهِ مَقالاتٍ سياسِيّة في جَريدة (الحَياة»، 1909 - 1970.

قَيْس، تَوْقِيع الأديب السّورِيّ: فَوْزي الرّفاعي.

قَيْس بن سَعيد، تَـوْقِيـع الأديب العِراقي: عَبْد الهادي العصامي.

قَيْس الجردي، تَوْقِيع السَّيِّد: إنْعام رَعْد في جَريدَة «النَّهَار» إبَّان سجْنِهِ ٨ سَنُوات في حَبْس القَلْعَة \_ بَيْروت.

## بإكالكاف

ل. إ، تَوْقِيع الرَّاهِب المخلَّصِيِّ الأب:
 إلياس كويتر في مَجَلَّة «الرَّسَالَة المخلَّصِيّة»، مُجَلَّد ٧ و ٨ و ٩ و ١٠ (١٩٣٩ - ١٩٣٩).

كاتب، تَوْقِيعُ لأديبِ فاضلٍ في «الرِّسالة الأُسْبُوعِيَّة»، القاهرة، عام ١٩٢١، يرش تَحْرِيرِها الدِّكتور حسَيْن هَيْكل.

الكاتب العراقي الكبير، تَوْقِيع: فهمي المدرِّس عَلى كتابِهِ «المَلكَة عالية». راجع: عَوَاد، ومُعْجَم المؤلفين العراقين»، ج ٢، ص ٤١١؛ صالِح الشهرستاني، والأديب، عَدَد آبار ١٩٧٣.

كَاتِب عَرَبِي مَعْرُوف، اسْمٌ مُسْتَعارُ اللهِ مُسْتَعارُ اللهِ مَعاً كُلُّ مِنْ: أمين أَحْمَد؛ عَلَي البصري؛ مُعَمَّر حُسَيْن، عَلَى مُؤَلَّفٍ شارَكوا في وَضْعه.

راجِع: عَـُواد، وَمُغَجَم المؤلِّفين العِراقيين، عَــراجين، ج ١، ص ٢٤.

كاتب لُبْناني، تَوْقِيعِ الأديبِ الدّكتور: سُهَيْل إدريس.

راجِعُ: والمُكْشوف، عَلَد ٣٣٧، ص ٤.

الكاتب المَحْجُوب، تَوْقِيع الأديب اللَّبْنَانيِّ: جورْج يَنِي عَلى كِتَابِهِ «تاريخ التَّمدُن الحَديث» تَالِيفُ شَارل سنيوبوس، مَطْبَعَة الهلال، ١٩٠٩، في ٣٠٤ صَفَحات.

راجع: عَبْد الله خلاط، وعُلَمَاء طرابلس، مص ٢١٨؛ يسوسف أَسْعَد داغِس، ومصادِر الدُراسَة الأدبيّة»، ج ٢، ص ١٤٢٨.

كاتب من كبار الكُتّاب، تَوْقِيع الشّاعِر المِصْرِيّ والأديب الكاتِب: مُصْطَفَى نَجيب عَلى كتابِهِ «حُماة الإسْلام».

كاتِب النّيل، لَقَب الأديب المِصْرِيّ: مُحَمَّد عَوض مُحَمَّد.

راجع: طاهر الطّناحي، وحديقة الحَيوان»، ص ٦٩.

كاتِب الهُدى، تَوْقِيع مُوَلِّف عِرَاقِيَّ عَلَى كِتَابَيْه: «نصائح الهدى»، بغداد، التَّجَف، النَّجَف، النَّجَف، ١٩٢٧.

راجع: عوّاد، «مُعْجَم المؤلّفين العراقيين»، ج ٣، ص ٢٤.

الأدبيّة، ج ٢، ص ٦٧٦.

كاكه ي ريبوار، اسْمُ مُسْتَعار لكاتِبٍ كُبردِي عِراقي عَلى كِتبابِهِ «سوزيُ دلداري»، بَعْداد، ١٩٦٨.

راجع: عوَّاد، ومُعْجَم المؤلِّفين العراقيين، ج ٣، ص ٤٠.

كامِل الأهلي، تَرْقِيع المُمَثَّل السَّورِيِّ الهَرَلِيِّ: جورْج دخول عَلى مَسْرَجِيَّتَهِ: والمُعَلَّم الطَّائش، والمُعَلَّم الطَّائش، راجع: مُحَمَّد يوسف نجم، والمَسْرَحِيَّة العَرْبِيَّة، ص ٤٣٨ - ٤٤٠.

كامِل، السدّكتور سَيد، (؟ -١٩٣١/٦)، صحفيًّ مِصْرِيُّ مِنَ السَّرازِ الأَوْلِ، عَمِلَ في جَريدَة والمُؤيِّد، ثُمَّ دَرَسَ الحُقوقَ عامَ ١٩٠٨ وسافَر إلى فَرنسا حَيْثُ أَكمَلَ دِرَاسَته في السّربون ونسالَ الدّكتوراه في الحقوق، وعادَ إلى مِصْر لِيَرْأَسَ تَحْرِير جَريدَة والمُؤيِّد، بَعْدَ وَفاة مُؤسِّسِها الشَّيْخ عَلَي يوسف. عَمِلَ مُحَرِّراً في جَريدَة والسَياسَة، كانَ يُوقِع: بيدبا.

. راجع: أنْوَر الجُنْديّ، وتَطَوَّر الصّحافة العَرَبِيّة في مِصْره، ص ٣٤١ - ٣٤٢.

كامِل، فريد، صحفِيًّ مِصْرِيًّ عَمِلَ خَمْسِين سَنَةً في الصّحافَة وحاضَ بَعْضَ مَعارِكَها مَعَ الشَّيْخ عَبْد العَزيز جاويش، لَهُ: ف. ك.

راجع: وديع فلسطين، وإمضاءات والقاب.

كاتِب الهُدى النَّجَفِيِّ، تَـوْقِيع الأديب العِراقِيِّ: مُحَمَّد جَواد البلاغي.

كاتب هذه السطور، تَوْقِع الأديب اللبناني: بَهيج عُثْمان في «الأديب».

كاتِبَة مَعْرُوفَة، تَوْقِيع الأديب اللَّبْنانيّ: مُنير الحُسامي. المُسامي. المصدر: مِنْهُ رَاساً.

كاشوليكي، تَوْقِيعِ الأديبِ الأَرْدنيِّ: عيسى النَّاعوري وَقَعَ بهذا الاسم ثَلاَثَة مقالاتٍ لَهُ في مَجَلَّة «الوجود» الصّادِرَة في القُدْس.

كادوخان، السّير، هُوَ السّكرتير الدّائم لِوزارَةِ الخارِجيّة البريطانِيّة سابقاً، وَقَّعَ: عَبّاس الحامِض.

كازانوفا، تَوْقِيع صاحِب مَجَلَّة والأديب»: ألبير أديب في مَجَلَّة «الأديب».

الكاظمي، تَوْقِيع الشّاعر العِراقيّ: عَبْد المحسن الكاظمي.

الكاظمي، عَبْد المحسن، (١٩٧٠ - ١٩٧٠)، شاعِرٌ عِراقيٌ كَبِيرٌ امْتَازَ بِقُدْرَتِهِ عَلَى ارْتِجال الشَّعْر، قَضى مُعْظَم حَياتِهِ في مِصْر، هُوَ والِدُ الشَّاعِرة رباب الكاظمي، وقَع: الكاظمي، ولُقَبَ بـ: أبو رباب؛ شاعِر العَاسِ.

راجِع: يوسف أَسْعَد داغِر، ومَصادِر الدِّرَاسَة

كامِل، مُصْطَفَى، (١٨٧٤ - ١٩٠٨)، أديبٌ مِصْدري مِنْ دُعاة الاسْتِقْدلال والإصْلاح الاجتِماعِيّ في مِصْر، لَهُ: أبو الفداء؛ الفكوك.

راجِع: أَحْمَد أمين، وفَيْض الخاطِره؛ ج ٦، ص ٢٣١؛ طاهِر الطَّناحي، وحَديقة الحَيَوانه، ص ١٥.

كبه، إبراهيم، كاتِبٌ عراقِيٌ وَقَعَ: أبو نِسْرِين عَلى كِتابهِ «نَشْرِيح الماكارْئِيَة». داجِع: عوّاد، «مُعَجّم المؤلفين العراقيين»، ج ١، ص ٥٢.

كُتِّي، تَوْقِيع مُؤَلِّف هـذا المُعْجَم: يوسف أَسْعَد داغِر في «المكشوف»، الأعداد ١١٤ و ١١٦ و ١١٧، ص ٦- ٧؛ وعدد ٣٣٧، ص ٣ في مَقالِمِ المُعَنْون: «دار الكُتُب والثقافَة».

كُثيِّر، شاعِرٌ أمويَّ اسْمُهُ: كُثيَّر بن عَبْد الرِّحمن بن الأسود لُقَبَ بذلِكَ لفرط قصره.

رَاجِعَ : العاني، ومُعْجَم أَلْقابِ الشُّعَراء»، ص ١٩٦.

ك. ح، تَوْقِيع الرّاهِب المخلّصِيّ:
 حليم كرم في «الرّسالة المخلّصِيّة»،
 مجلّد ۲۲ (۱۹۵٤)، ص ۲۷٤.
 راجم: فهرس مُجلّة دالرّسالة المخلّصة.

ك. د، تَوْقِيع الأديب السوريّ: كاظِم داغِسْتاني في مَجَلَة «الثقافة»، دِمَشْق، مجلّد ١ (١٩٣٣).

الكذَّاب، شاعِر مُخَضْرَمُ اسْمُهُ: عَبْد

الله بن الحرمازي لُقِّبَ بذلِكَ لِكَذِيهِ، وقبلَ لِقَوْلِهِ:

لَسْتُ بكَـذَابِ ولا أَثَـامِ
ولا بجــذام ولا مصرام ولا بجــذام ولا مصرام ولا أُحِـبُ خِلَّة اللَّئـام ولا أُمِـبُ وَلَمَّة شُعَراء آخرون لُقُبوا بذلك والمُعَداء الشُعَراء، والمِعز العاني، ومُعْجَم القاب الشُعَراء،

كراتشقوفسكي، أغْساطيوس، ( ۱۸۸۲ - ۱۹۹۱)، كَبِيرُ مُسْتَشْرِقي الرَّوس، وإمامُ الدِّراسات العَربِيّة في الاتحاد السّوفياتي في النَّصْف النَّاني مِنَ القَرْن العِشْرين، عُضْوُ أكاديمِيّة العُلوم، وعُضْوُ المَجْمَع العِلميّ العَربِيّ بدِمشق، لَهُ العَديدُ مِنَ المُؤلِّفاتِ حَوْل تاريخ الأدب العَربِيّ الحديث وتاريخ الأداب الجغرافيّة عِنْدَ العَرب. وَقَعَ: الرّوسيّ الغَرب. وَقَعَ:

راجع: ترجمته في مجلة المجمع العلمي ً العربي، دمشق، ١٩٢٧، العددان ٣ و ٤.

كرانكو، المُسْتَشْرِق فريتـز، وَقَعَ: الدّكتور سالم؛ سالم الكرنكوري.

كردانس، تَوْقِيع الموسيقار اللَّبناني: إسْكَنْدَر الشَّلفون الذي عُرِفَ أَيْضاً باسْم: إسْكَنْدَر الكمنجاني.

راجِلْع: مُنجَلُة والأديب، س١١، عَلَد

كُرْد عَلَي، أَحْمَد، كَاتِبٌ سورِيُّ

صحفيٌ وَقَعَ: أبو بسّام في جَريدَة «المقتبس»، الّتي أصْدَرَها في القاهِرَة أوَّلًا عام ١٩٠٨، ثُمَّ نَقَلها إلى دمشق. كُرد عَلى، مُحَمَّد، (١٨٧٦ ـ ١٩٥٣)، أديب سوري، مُوزِّخُ، مُحَقِّقُ، رَثِيسُ المَجْمَعِ العِلْمِيِّ العَرَبِيّ بدِمَشِّق ووزير المعارف سابقاً، وَقُمِّ: زَيْد الخَيْر في مُجَلَّة «المقتبس»، عَدد ۲، سنة ۱۹۰۸.

كُرْدِيّ مُرَيوانيّ، اسْمٌ مُسْتَعارٌ اتُّـخَذَهُ الكاتِبُ العِراقي: طاهِر بَهْجَت مريواني عَلَى بَعْض مُؤَلِّفاته.

راجِع: عوَّاد، ومُعْجَم المؤلِّفين العراقيّين»، ج ۳، ص ۵۱.

كرم، حليم، كاتِبٌ لُبْنانِيُّ وَقَعَ: ك. ح. في مُجَلَّة «الرِّسالة المخلَّصِيّة»، مُجَلَّد ۲۲ (۱۹۵٤)، ص ۲۷۶.

كرمة ابن هاني، تَوْقِيع الأديب المِصْرِيّ: كَمال بسّيوني. راجِع: مَجَلَّة والبُّقافَة، عصر، عدد ٤٧٢

(۱۹٤۷)، ص ۲۷.

الكُرْمَلِي، مِنْ تَواقيع الأب: أنستاس ماري الكرمليّ الحافي.

الكرملي، الأب أنستاس ماري الحافي، (١٨٦٦ - ١٩٤٧)، هُـوَ أَكْثُر أَدَبَاء العَرَب وكُتَّابهم اسْتِعْمَالًا لـلأسْمَاء المُسْتَعَارَة. لَهُ َ نَحْو ٤٠ تَوْقيعاً مُوَزَّعاً في العَديدِ مِنَ المُجَلَّاتِ العَرَبيَّة، وهذا

بَيانُها: ابْن الخَضْراء، في جَريدَة «لسان العرب»، العراق؛ ابن العَصر، في مَجَلَّة «المباحث»، العراق؛ أبو الخَيْر فهر بن جابر الطائي، في «المقتطف»؛ أحَد القُرّاء، في «المقتطف» و «المقتبس»؛ أحَد قُرّاء المقتبس، في «المقتبس»؛ الأخ أنستاس ماري، في مَجَلَّة «البَيان»؛ الأخ أنستاس ماري الكرملي، في مَجَلَّة «المسرّة»، حريصا، لبنان؛ الأخ أنستاس الماريني، في جَريدة «البشير»، بَيْروت؛ أ. م، الكَرْمَلِيّ، عَلى «رسالة القدّيسة تريزيه» (وهُوَ اختصار: أنستاس مارى الكرملي)؛ أمكح (مُجْمُوع الحُروف الأولى من مُركّبات اسمه: أنستاس، مارى، الكرملي، الحافي) في مجلّة «المقتطف»؛ باحث، في مجلّة «المباحث»، العراق؛ بُطْرُس ميخائيل جزويت؛ بُطْرُس ميخائيـل ماريني (اسْمُه العلمانِيّ قَبْل تَرَهّبه)؛ بُعَيتْ الخضري، في مَجَلَّات: «صوت الحق»، «المسرّة»، «المشرق» (وهُوَ تَرْجَمَة أو تَعْريب اسْم أنستاس)؛ بُعَيث الخضريّ البّغدادي؛ ب م. م، في مَجَلَّة «لُغَة العرب» باب «أسئلة وأجوبة»؛ الجابري؛ الجزويتي؛ الخُضري، في مُجَلات: «الزَّهور»،

«المسرّة»، «المقتبس»؛ ساتسنا، في «المقتطف» (هو مقلوب أنستاس)؛ الشَّيْخ بُعيث الخضري، في «المسرّة»؛ صاحب مجلّة «لغة العرب»، في «المباحث»؛ عراقي بغدادي، في «المقتطف»؛ عصام الدّين أبو يوسف يعقوب العكاوي، في «المقتطف»؛ فهر الجابري، في مَجَلات: «الزّهراء»، «المقتطف»، «الهلال»؛ الكرملي ؛ كلدة ، في «مجلّة المعلمين» وفي «المقتطف»؛ الماروني؛ الماريني؛ مبتدىء، في «المباحث» ومجلّة «المَوْأة الجَديدة»؛ مُتَطفّل، في مَجَلّة «المَجْمَع العِلْميّ العربيّ» بدمشق؛ مِحِبٌ الفَجْرِ؛ مُحقِّق، في مَجَلَّة «المَجْمَع العلميّ العربي» بدمَشق؛ مُسْتَفِيد، في «المقتطف»؛ مُسْتَهل، في «الهلال»؛ مُعْتَدِل، في «الاعتدال»؛ المُعَلَّم بُطْرس ميخائيل الماريني، في جَريدَة ﴿ الصَّفا ﴾ ، أَبْنان ؛ منتهل ؛ نِقِّيب . راجع: عوَّاد، «الأب أنستاس ماري الكرمليِّ»، ص ٢٠ ـ ٢١؛ يوسف أسْعَد داغِس، «مَصادر الدِّراسَة الأدبيَّة»، ج٢، ص٦٦٣؛ إبراهيم السّامرّائي، «الأب أنستاس الكرملي وآثاره اللغويّة، ص ٥١.

الكرمي، أَحْمَد شياكر سَعيد، ( ١٨٩٤)، وَقَعَ: قدّامة في جَريدَة «ألف باء» الدَّمَشْقِيّة لصاحبها يوسف العيسى.

الكرمي: عَبْد الغَني بن الشَّيْخ سَعيد، وَقَّع: أَبو لَيْلي.

الكَرْمِي، عَبْد الكريم، أديبٌ فلسُطينيًّ مِنْ مَواليد طولكرم، سورِيًّ الدّار، وَقَعَ: أبو سَلْمي.

راجع: محسن جمال الدّين، «الأسماء والنّواقيع، المُستعارة في الأدب العربي»، ص ٣٤. كريّم، موسى، (١٩٧١ - ١٨٩٦)، صحفي سوري الأصل، مهجريّ، وللآ في سان بأولو مِنْ والدّيْن سوريّين هاجَرا إلى البرازيل. عَمِل في الصّحافة حَيْثُ أصدر جريدة «الشّرق»، فكانت جَريدة المُجتَمع ولا سيّما الجاليات السّورية واللّبنانية، ثُمّ الحاليات السّورية واللّبنانية، ثُمّ المُبتَعَثْ مَجلّةً تَصْدُرُ بالعَربِية

راجع: يُوسف أَسْعَد دَاغر، «مَصادِر الدَّرَاسَة ' الأَدْبِيَة»، ج ٤ (تحت الطَّبع)؛ جورَّج صَيدَح، «أَدْبَنَا وَأُدْبِنَا وَأَدْبِنَا وَأَدْبِنَا وَأَدْبِنَا وَأَدْبِنَا وَأَدْبِنَا

كزما، مُحَمَّد، أديبٌ لُبْنَانِيِّ، مُربٌ، عُنِي بالأدَب والتَّرْبِيَة، مِنْ تَواقِيعِهِ: أبو رباب، في صحف: «الأحرار»، «العرفان»، «الحديث» ـ حَلَب، «الكَوْكَب»، «الدَّهور»، «الجُمْهور»، «المعرض» و «العاصفة»؛ سَمير، في «الكوكب»؛ مُحَدِّث، في «الكوكب»؛ مُحَدِّث، في «الكوكب»؛ م. ك، في «النَّداء»، «الكوكب»، «الجُمْهور» و «الأحرار».

المصدر: مِنْهُ رَأْساً.

كسّاب، الأرشيدياكون حنانيا، كاتِبُ اجْتِماعِيُّ، وَقَعْ: وَطنيٌ سوري.

راجِع: مُجَلَّة وَالْمَرُّأَة الْجَدِيدَة»، س ٢، ص ٣٧.

الكسائي، شاعِرُ عَبّاسِيٍّ كوفيٍّ مَعْرُوف، في لَقبِهِ رِواياتٌ وحِكاياتُ، مِنْها أَنَّهُ أحرم في كساء فلُقِّبَ بِهِ.

راجِع: العاني، ومُعْجَم الشَّعَراء»، ص ١٩٧.

كُشاجم، شاعِرٌ عَبَاسِيٍّ اسْمُهُ: أبو الفَتْحِ ابْنِ الحُسَين بن السَندي لُقَبَ بذلِكَ لأَنَّهُ كَانَ كَاتِباً، شاعِراً، أديباً، جَوَاداً، مُنجَماً. فجمَع مِنْ هذِهِ الألْقاب أحرف اسمه، ك مِنْ كاتِب، ش من شاعِر، أمن أديب، ج مِنْ جَـوَاد، وم مِنْ مُنجَم. ثُمَّ دَرَسَ الطّبّ فمَهَرَ به، فزيد في اسمه «ط» من طبيب، فقيل طكشاجم، ولكنّه لَمْ يَشْتَهرْ.

طكشاجم، ولكنّه لَمْ يَشْتَهُوْ. راجع: العاني، المُعْجَم الْقَابِ الشُّعَراء»، ص ١٩٨.

كشكش بك، لَقَب المُمَثَّل اللَّبْنانيِّ المَشْهور: أمين عَطا الله وقَدْ أُطْلِقَ أَيْسِاني أَيْضًا عَلَى المُمَثَّل: نَجيب الرِّيحاني.

الكقاك، عُثمان، مِنْ كِبار أَدَبَاء تونس وعُلَمائها المُعاصِرين ومِنْ أَعْلام الفِكْر في العالَم العَربِيّ، مِنْ تَواقيعِهِ: ابْن الوَطَن؛ جُهَينَة.

المصدر: مِنْ رسالَةٍ لَهُ.

كعب الأمثال، شاعر مُخَضْرَمُ اسْمُهُ: كَعْب بن سَعْد الغَنَوي لُقِّبَ بذلك لكثرة ما في شعره من أمثال. راجع: العاني، ومُعْجَم القاب الشُعَراء،

كعدي، جورج، كاتِبُ لُبنانِيًّ مهْجَرِيًّ، وُلِدَ في بسكنتا عام ١٩١٢، لَهُ مِنَ الْبَدَوِيِّ الْبَدَوِيِ الْبَدَوِيِّ الْبَدَوِيِّ الْمُثَالِمِ الْمَالِمُ عصام؛ لاجيء. والمُتَالِم عصام؛ لاجيء. والمُتَالِم عصام؛ لاجيء. والمُتَالِم المُلَمِّم النَّاطِقون بالضَّاد في وراجع: البَدَوِيِّ المُلَمِّم، «النَّطِقون بالضَّاد في وراجع: البَدَوِيِّ المُلَمِّم، «النَّطِقون بالضَّاد في

كِفاح، اسْمٌ مُسْتَعارٌ لكاتِبٍ عِراقيٌ عَلى كِتابِهِ «المُقاوَمة الباقوريّة»، بغداد. راجع: عرّاد، دمُعْجَم المؤلّفين العِراقيّين»، ج ٣، ص ٥٥.

أميركا الجَنوبِيَّة، ج ١، ص ٤٤٣.

كلدة، أحَد تُواقيع الأب: أنستاس ماري الكرملي (اطْلُب الكرملي).

كناري، تَوْقِيع الأديب المِصْرِيّ: حَسَنِن مَحْمود حسنين مُنْشىء «دار النَّشر للجميع».

كنَّاس الشُّوارع، تَـوْقِيع الكـاتِب العِراقيّ: ميخائيل تيسى.

راجِع: مَجلَة والكتاب، بَغداد، س ٦، عدد ١، ص ٩٣.

كنعان، جرجس، مُرَبُّ لُبُنَانِيُّ، أديبُ،

مُؤرَّخُ للأدَب العَربِيّ، لَهُ: حارِث، في آثارهِ العِلْمِيّة: «فهرس المَخْطوطات جَريدَة «حمص» سنة ١٩٢٨؛ ناظِر، السطّبِيّة في المَكْتَبَة الشَّرْقِيّة في في مَجَلَّة «النّاشِئَة»، بَيْرُوت، لِصاحِبِها بَيْروت»، ولَهُ عِدَّةُ مَقالاتٍ في مَجَلّة نيازي كَرَم. المصدر: مِنْ رِسالَة لَهُ. داجم: فَهارس مَجَلَة «المشوق» المامة.

نَغْرِبِيُّ، ومُوَلِّفٌ كويتب، تَوْقِيع الأديب اللَّبْناني: مُنيـر لَهُ: أبو الوَفاء الحُسامي.

كُوبُتُو، الأب إلياس، مِنْ أَبْسَاء الرَّهبانِيَة المخلَّصِيّة الباسيلِيّة. وُلِدَ في دِمَشْق وتَرَهِّبَ بِدَيْر المخلِّص، لَهُ عِدّة أَبْحاثٍ في مَجَلَّة (الرِّسالَة المخلَّصِيّة). وَقُعَ: ك. إ في المَجَلَّة المَذْكُورَة، مجلدات ٧-١٠ (١٩٣٩ ـ ١٩٤٣).

الكيس، شاعِرٌ مُخَضْرَمٌ اسْمُهُ: النَّمِر بن تَوْلَب العكلي لُقَبَ بذلِكَ لِحسْن شِعْرِهِ وجَوْدَتِه ولرَجاحَةِ عَقْلِهِ.

راجع: العاني، ومُعْجَم القاب الشَّعَراء، ص٧٠٠.

الكيلاني، عَبد القادر، (١٨٤٨ - ١٨٤٨)، لُقُب بد: الباز الأشهب. راجع: عَوَاد، دمُعْجَم المُؤلِّفين العراقيين، ج١، ص ٤٢.

كَنُون، عَبْد الله، أديبٌ مَغْرِبيُّ، ومُؤَلِّفٌ خَصْبٌ، وياحِثُ مُدَقِّقٌ، لَهُ: أبو الوَفاء في جَريدَة (الأنوار) المَغْربيّة.

الكواكبي، عَبْد الرّحمن، (١٨٤٩ - ١٨٤٩)، وَقُعْ: الرّحالة ك، عَلى كِتابهِ وطبائع الاسْتبداد، كَمَا أشارَ إلى ذلِكَ صاحِبُ والْمَنار، في والمَنار، جلد ع. ص ١٠٠٠ السّيد الفراتي (ن: جمعيّة أمّ القرى).

كُوْكُب الشَّرْق، هِيَ المُطْرِبَة فاطِمَة إبْراهيم المَشْهُورَة بـ: أمَّ كُلُثُوم.

راجع: يوسف أسعد داغر، ومصادر الدّراسة الأدبّية، ج ٤ ( تحت الطبع).

كولنجيت، موريس، كاهِنَّ مِنَ الرِّهْبانِيَّة اليَّسويَّة، فَرَنْسِيُّ الجِنْسِيَّة، قَضَى عِدَّة سَنُوات في خِدْمَةِ الرِّسَالَة في الجامِعَة اليَسوعِيَّة في بَيْروت، مِنْ

## بائباللام

لاجيء، تُوقِيع الأديب والشَّاعِر اللَّبْنانِيّ المهجريّ : جُورْجِ كعدي . راجِع: البَدَوِيّ المُلَثَم، والنّاطقون بالضّاد في

أميرُكَا الجَنوبَيَّةِ»، ج ١، ص ٤٤٣.

لاجيء عِراقي، تَوْقِيع الكاتِب والشَّاعِر العِراقِيّ: عَدْنَان الرّاوي عَلى كِتابهِ وكركوك بَيْن مَذابح هولاكو. . . ودَيْـر یاسین»، بَغُداد، ۱۹۶۷.

راجِع: يوسف أَسْعَد داغِر، ومصادر الدِّراسَة الأَدَبيَّةَ، ج ٣، ص ٤٤٩.

اللّاميَّة، اسْمُ عِدَّة قَصائد عَرَبيّة مَشْهُورَة. أهممها: لامية ابن الوردي؛ لامية الأعشى؛ لامية الشّنفرى؛ لامية الطّغرائي .

لأمير مِنْ أَمَرَاء البَيان، تَوْقِيع الكاتِب والصَّحفِيِّ اللَّبْنَانِيِّ : جورْج طَنُّوس .

اللّاري، توقيع الأديب: أَحْمَد عَبْد الجبّار على مقالِ لَهُ عَنْ مُحَمَّد عَبْد المَقْصود ، مُنشُورِ في «المكشوف»، عَلَد ٣٢٤.

اللِّيابيدي، رَفيق، كاتبٌ فلسُطينيُّ وَقُّـعَ: ابْن خَلْدون في بَعْض جَرائـد فلسطين.

راجع: البَدويّ المُلِّقم، «رفيق اللّبابيدي»، مَجَلَّةً والأديب، عَـلَد ١٩٧٢/٨، ص ٣٦ (حقل ۲).

اللّبابيدي، مُنير، أديبٌ لُبْنانِيٌّ، وَقَّعَ:

لُبْسَانِي: تَـوْقِيع الأديب والمُـرَبِّي والرَّوَائيِّ : رَشاد دارْغَوْث . المصدر: مِنْهُ رَأْساً.

اللَّبْناني التَّائِه، اسْمٌ مُسْتَعَار لمُتَرْجم روايَة «غصن في زوبعة» اقْتَبَسَها عَن الإِنْكِلِيزِيّة ونَشَرَها في مَجَلّة «الكَلِمَة) النيويورْكِيّة لِصاحِبها الأسْتاذ روفائيل أبو حط، منجلًد ١٥ (١٩٣٣)،

لُبْنِياني صَميم، تَوْقِيع الأديب والصّحفِيّ: يوسف غانم البكاسيني في كتابه وجبل لبنانه.

لُبْسَاني عَتيق، تَوْقِيع الأديب اللَّبْنانيَ الكَبير، الشَّاعر: أمين رَشيد نَخْلة في رَدِّه عَلى .

لُبْناني عَتيق، تَوْقِيع الدِّكتور: فُؤَاد افْرام البُسْتاني عَلى كِتابِهِ: «يَـوْمِيّات. خَــواطِـر لُبْنانِيّـة في الأحْـداث والمحدثين»، في جزئين، بَيْرُوت، 1973.

اللَّبْ الْبِي المَجْهُول، تَوْقِيع الرَّاهِب الأَخوة الأَخْوة الأَخوة المَجْهُول، المَحد الأَخْوة المَسيحِين، أَسْتاذ الأَدَب العَرَبِيّ في مَدْرَسَة الفرير - الإِسْكَنْدَرِيّة .

لُبْنَانِيّة، اسْمُ مُسْتَعار للكاتِبَة والصّحفِيّة: مارى ينّى عَطا الله.

راجِع: البُّدُوِيِّ المُلَثِّم، والنَّاطِقون بالضَّاد في أميركا الجنوبيَّة، ج ١، ص ٤٣٩.

لَبِيب، تَوْقِيع الكاتِب والنّاقِد الأدبِيّ: يَحْيى حَقّي.

لَجْنَة الإصلاح، لَجْنَةُ سِرَيَّةُ تَأَلَّفَتْ في أُوائِلِ الرَّبْعِ الأخيرِ مِنَ القَرْنِ التَّاسِعِ عَشَر. مِنْ أَعْضائها المَسْوولين في مِصْر أديب إسحق، وفي لُبْنان الشَّيْخ إسْكَنْدَر العازار، وفي دِمَشْق الأمير عَبْد القادر الجزائري. وقد نُشِرَت وَثَائِقُها في جَريدَة والبَيْرق، (١٩٢٧) التي كانَ يُصْدِرُها في بَيْروت الشَّاعِر بشارة عَبْد يُشُور بشارة عَبْد الخوري المَعْروف بدوالأخطل

الصَّغير». وهذه الوَثائِقُ هِيَ مِنْ أَوْرَاقَ الشَّيْخ إِسْكَنْدُر العازار الخاصَّة. وكانَتْ جَريدَة «مصر» الّتي كانَ يُصْدِرُها أديب إسْحق، في مِصْر أَوَّلًا ثُمَّ في باريس، بمَثَابَة جَريدَة الجَمْعِيَّة.

لجنة الكتاب المصري، لجنة أدبية في مضر عام ١٩٤٤، غايتها تألف في مضر عام ١٩٤٤، غايتها تأليف وترْجَمَة ونشر الكتب والمَطبوعات التي تتناول النهضة المصرية في مُختلف جوانبها ومشاكلها بقصد التعريف عنها. ضَمَت بين المُستنير أعضائها نُخبة مِن السَّباب المُستنير المُتقف بَيْن السَّباب المُستنير المُتقف بَيْن السَّباب المُستنير فريد زَغلول ، الدّكتور نبور الدّين فريد زَغلول ، الدّكتور نبور الدّين طرّاف، مُحمَد فتح، صالح جَوْدت وصلح ذهني.

راجع: مُجَلَّة والصَّباح؛، عدد ٩٤٥، ص ١٦.

لجنة النَّشْر، لجنة أدبِيّة ثقافِيَّة تَأَلَّفَتْ في دِمَشْق بتاريخ حزيران ١٩٤٤، برئاسَة خَليل مردم بك. غايتها إخياة ترُراث العَرَب الفِكْرِيّ، والتَّاليفُ في مَوْضُوعاتِ التَّقافَة العامَّة، وتَرْجَمَةُ ما يُحْتاج إلَيْهِ مِنَ اللَّغات الأَجْنَبِيّة. مِنْ يُحْتاج إلَيْهِ مِنَ اللَّغات الأَجْنَبِيّة. مِنْ أعضائها: سَليم الجُنْدي، جَميل صَليبا، شَوْكَت موفق الشَّطي، الدّكتور أسْعَد طلس، أحمد السّمّان؛ وكل مؤلاء مِنْ أغضاء المَجْمَع العِلمِيّ العَربي بدِمَشْق؛ بالإضافة إلى فَيه العَلمِيّ العَربي بدِمَشْق؛ بالإضافة إلى فَيه العَلمِيّ

الغزّي، داود التَكريتي، جَمـال الفرّا ووجيه السّمّان.

لحود، عبد الله، أديبٌ لُبْنَانِيَّ ذَوَاقَةُ، شاعِرٌ وناقِدُ أَدَبِيُّ، مُحامِ بالاسْتِئناف، نائبُ رئيس «جَمْعِيَة أَصْدُقَاء الكِتاب، في لُبْنان، لَهُ: عُبَيْد وَقَّعَ بِهِ قَصائدَهُ في مَجَلَّة «المعرض» بَيْن ١٩٧٤، و ١٩٧٩،

راجع: فهرس مجلة والمعرض،

ل. خ، تَوْقِيع المُحامي الكَنَسِيّ الأب:
 لويس الخازن في جَريدَة «البَشير»،
 بيروت.

راجع: فهارس مجلّة والمشرق، العامّة.

ل. ش، تَـوْقِيع أحَـد زُعَمَاء النَّهْضة الأَدْبِيَّة العَرَبِيَّة في سوريا ولُبْنان، الأب البسوعيّ: لويس شَيْخو.

لطف الله، سليم، أديبٌ لُبْنَانِيَّ شَاعِرٌ مهْجرِيَّ في البرازيل، لَهُ: ابن صنين. لُطف الله، فيليب، (١٨٩٧ ـ ١٩٧٨)، شاعِرٌ لُبْنَانِيَّ مهْجرِيَّ في البرازيل. وُلِدَ في بسكتنا وهاجَرَ إلى البرازيل عامَ المُدْري. لُحَبَّ بِهِ: شَاعِس الحُبَّ المُدْري.

لُطْفِي، صَفِيَّة، أديبةٌ سورِيَّةٌ وَقَعَتْ: فَتَاة الفُرات.

راجع: مَجَلَّة والحَدِيث:، آذار ١٩٤٣، ملحق العَلَد الثَّالِث.

لَطِيم الشَّيْطان، شاعِرٌ أمويٌ اسْمُهُ:
عَمْرُو بن سَعيد بن العاص لُقَبَ بذلِكَ
لِأَنَّ بِهِ لَقْوَةً. قالَ الجاحِظُ: يُقال لِمَنْ
بِهِ لَقْوَةً أَوْ شَتْرٌ إذا سُبٌ «يا لَطيم
الشَّيْطان».

راجِع: العاني، ومُعْجَم أَلْقاب الشَّعَراءه، ص ٢٠٣.

اللَّعين، شاعِرٌ مُخَضْرَمٌ اسْمُهُ: أبو الأكيدر مُبَارَك لَقَبَهُ بذلِكَ الخَليفَة عُمَر بن الخطّاب حينَ سَمِعَهُ يُشْدُدُ الشَّعْر والنَّاسُ مِنْ حَوْلِهِ يُصَلَّون، فقالَ: مَنْ هذا اللَّعين؟ فَعَلِقَ بِهِ هذا الاسْم. راجع: العاني، ومُعْجَم الْقاب الشَّعَراء، ص ٢٠٤-٢٠٣.

لِمُرَاسِلِنَا في باريس، تَوْقِيع الصّحفِيّ: عَبْد الحَليم سالِم وذلِكَ عَلَى تَرْجَماتِهِ مِنَ الصّحفِ الفّرنسِيّة.

لِمُرَاسِلِنَا فِي لَنْدَن، تَوْقِيع: عَبْد اللَّطِيف التَشَار عَلى تَعْلِيقاتِهِ فِي «وادي النَّطِيف الإِنْكليزيّة. النَّطِيف الإِنْكليزيّة. راجع: نقولا يوسف، «عَبْد اللَّطيف النَشَار»، والاديب، تاريخ ١٩٧٢/٩، ص٣.

لورانس، مُسْتَشْرِقُ إِنْكِلِيزِيٌ مَثَلَ دَوْراً بِارِزاً في الشَّرْق العَرَبِيَ وفي التُّورَة العَربِيَ وفي التُّورَة العَربِية في جَهد وشريف مَكَة المَلِك حُسَيْن، ومُؤلِّف كتساب والأعمدة السبعة». لُقُبَ بِد: ثَعْلِب الصَّحْواء.

Twitter: @abdulllah1994

راجع: محسن جمال الـدّين، «الأسماء والتواقيع المُستعارة في الأدّب العربيّ»، ص ٤٢.

لوقا، نَظَمِي، أديبٌ مِصْرِيَّ، وَقَع: حِكْمَت كامِل، وَقَع بِهِ مَقَالاتِهِ حَوْلَ الْمَرْأَة في «الأهرام»، سنة ١٩٣٨ و سَنَة ١٩٤٨؛ صوفي عَبْد الله، في «الأهرام».

راجِع: ۗ أُنْوَر الجُنْدي، «أَدَبِ المَوْأَةِ العَرَبِيَّةِ»، ص ١١٧.

ليان، نَجيب، (١٨٩٨ - ١٩٧٢)، أديب لُبْنانِي، شاعِر مُجيد، لَهُ: ابن العَرايش وَقَعَ بِهِ قَصيدَتَهُ الّتِي تَقَدَّمَ بِها إلى المُسابَقة الّتِي أقامَتُها مَحَطَّةُ إِذَاعَةِ لَنْذَنَ للشَّعْرِ العَرَبِيّ.

راجِع: يوسف أَسْعَد داغر، «مَصادِر الدَّراسَة الأَداسَة الأَدييَة»، ج ٣.

اللَّيْشِ، الشَّيْخِ عَلَي، (١٨٢٢ - ١٨٩٦)، شاعِرٌ مِصْرِيٌ نَبه ذِكْرُهُ في النَّصْف الثَّانِي من القَرْنِ التَّاسِع عَشَر، لَهُ: أبو دُلامة.

راجع: أحمد أمين، «فَيْض الخاطِر»، ج٦، ص ٢٣١.

لَيْلِ الشِّنَاء، شاعِرٌ عَبَاسِيِّ اسْمُهُ: فَخْرِ النَّينِ مُحَمَّد بن صَدَقَة البسطامي لُقَبَ بِدَلِكَ لِأَنَّهُ شَبَّهُ في شِعْرِهِ اللَّحْيَةَ الطَّويلَةَ بَلَيْلِ الشِّناء.

راجِع: العاني، «مُعْجَم القاب الشَّعراء»، ص ٢٠٤.

**لَيْلَى،** تَوْقِيع الشَّاعر العِراقِيِّ: جَميل صدقى الزِّهاوي.

راجع: محسن جمال اللّين، «الأسماء والتّواقيع المُسْتَعارة في الأذب العَرَبِيّ»، ص ١٤.

ليلى، تُوْقِيع الكاتِبَة الشّاعِرة والصّحفيّة: ماري عجمي.

لَيْلَى المقدسيَّة، تَوْقِيع الأدِيبَة الفَلْسُطِينيَة: سَميرة الخَطيب مُؤلِّفَة كتاب «القَرْيَة الزَّانية».

رَاجِع: شموئيل موريه، «فِهْرِس المَطْبُوعـات العَربِيّة في إشرائيل»، رقم ٥٠، ص ٢٨.

لين، إدوارد ولْيَم، المُسْتَشْرِقُ الإِنْكِلِيزِي، صاحِبُ المُعْجَم المَشْهُور، وَقَع: مَنْصُور أَفَنْدِي.

راجع: محسن جمال الدّين «الأسْما، والتّواقيع المُسْتَعارة في الأدب العَربيّ، ص ٤١.

## بابهسيم

م، تَوْقِيعِ الأديبِ الفلسُطيني: مَحْمُود الحوت.

م. أ. أ. ن، تَوْقِيع صاحِب مَجَلَّة «اللّباب» الّتي صَدَرَت في القاهِرَة بتاریخ ۱۹۰۸/۱/۱.

راجع: فيليب دي طرازي، «تاريخ الصّحافة»، مجلَّد ٤، ص ٢٩٨؛ «الهلال»، مُجَلَّد ١٦ (۱۹۰۸)، ص ۳۸٤؛ والمقتبس»، مجلَّد ٣ (۱۹۰۸)، ص ۲۸۲ ـ ۲۸۳.

**مابرو، زكي،** كاتِبٌ مِصْرِيُّ، وَقَّـعَ: عَمْرو.

م. أبو شَهْلا، تَوْقِيعِ الشَّاعِرِ اللُّبْنَائِيِّ: ميشال أبو شَهْلا.

ماجِدَة، تَوْقِيع لكاتِبٍ عَرَبِيٌّ في مَجَلَّة «العربيّ»، عدد ٥٠ (١٩٦٣/٢).

الماجن، شاعِرُ عَبَّاسِيُّ اسْمُهُ: أبو الحَسَن بن الحُسَيْن البصريّ الورّاق لُقِّبَ بِـذَلِكَ لأَنَّـهُ اسْتَفْرَغَ شِعْـرَهُ في وَصْف الغلمان.

راجع: العاني، ومُعْجَم أَلْقاب الشُّعَراء، ، ص ٢٠٩.

مارون عاصي، تَوْقِيع السُّيِّد: إنْعام رَعْد في جَريدَة «كل شَيْء»، بَيْن 1989 و ١٩٥٧.

ماروني، تَوْقِيع الخوري اللُّبْنَانِيّ: أغْناطيوس طَنُوس. المصدر: مِنْ رِسالَةٍ لَهُ.

الماروني، تُوقِيع الأب: أنستاس ماري الكرملِيّ .

راجِع: عَوَّاد، في كِتابِهِ عَن الأب الكرمليِّ.

ماروني مُخْلِص، تَوْقِيع الخوري: أغْناطيوس طَنّوس.

المصدر: مِنْ رسالَةٍ لَهُ

الماريني، تُؤقِيع مِنْ تُواقيع الأب: أنستاس مارى الكرمليّ.

الماريني، تَوْقِيع الصّحفِيّ اللَّبْنانِيّ: جبرِائيل مَنْصُور عَوَّاد صاحِب جَريـدَة «الشُّعُبُّ» الَّتي أَصْدَرَها في نيويورُك باشم يوسف مراد.

راجِع: إدمون بلَيْيِل، وتقويم بكفيًّا،، ص ۲٦٥ .

 م. أ. ش، تؤقيع المَرْحوم: ميشال أبو شَهْلا.

ماضي، لَبِيبَة هاشِم، (١٨٨٧ - ١٨٨٧)، أَدْبِهَ لُبْنَانِيَةُ صَحَفِيَّةُ، وَقَعَتْ: باحثة الحاضرة.

راجع: أنْوَر الجُنْدي، واذب المَرْأة العَربِيَة»، ص ١٢٠.

مال الله، جَعْفَر، فاضلٌ عِراقِيَّ، كاتِب، لَه: أبو خليل، على بعض مُؤَلِّفاتِه؛ أبو صادق، على كتاب «تَبْديد الظَّلام أو أصل الماسونية، لعوض الخوري (تحقيق)، وعلى كتاب «التَّعْلِيم المُقَدِّس أو تَعاليم الحاخامين البَهود».

مالك، تَوْقِيع الكاتِب العِراقيّ: مالِك سَيْف عَلَى كِتابِهِ «حَقيقَة الشَّيوعِيَّة»، مَعْدَاد.

مالِك الحَزين، هُوَ لَقَبُ أَوْ صورَةً رَمْزِيَّةً للأديب المِصْرِيّ الكبير: أَحْمَد أمن.

راجع: طاهِر الطُّناحي، «حَديقَة الحَيُوان»، ص ٥١.

م. أمين، تَوْقِيعِ اتَّخَذَهُ المُفَتَشُ في وزارَةِ التَّرْبِيةِ في العِراق: مُحَمَّد أمين زكي، عَلى ما نَشَرَهُ مِنْ خارطات. راجع: عَوَاد، ومُعْجَم المؤلفين العِراقين، ج٣، ص ٧٧.

مانع الضَّيْم، شاعِرٌ جاهِلِيِّ اسْمُهُ:
الحُصَين بن حمام المريِّ لُقَبَ بذلِكَ
لأَنَّهُ كَانَ سَيِّدَ قَوْمِهِ وقائدَهُمْ ورائدَهُمْ،
قَدِم ابْنُهُ عَلَى عَبْد المَلِك بن مَرْوان
فاسْتَأْذَن عَلَيْهِ وقالَ: أنا ابنُ مانِع
الضَّيْم، فقال: هذا لا يكونُ إلاّ ابنَ
حُصَين بن الحمام أو ابن عُرْوَة بن
الوَرْد.

راجِع: العاني، ومُعْجَم الْقاب الشُّعَراء»، ص ٢١٠.

ماني الموسوس، شاعِرٌ عبّاسِيٍّ مِنَ القَرْن النّالِثِ اسْمُهُ: أبو الحسن مُحَمّد بن القاسم.

راَجِع: اَلعَاني، ومُعْجَم اَلْقاب الشَّعراء،، ص ٢١٠.

م. ب، تَـوْقِيع الأديب والشَّاعِر العِراقيِّ: مِير بَصَرِي عَلى ديوانه وغرس زكيِّ . زهرتان، بَغْداد، ١٩٤٢.

راجع: عوَّاد، ومُعْجَم المؤلِّفين العراقيّين، ج ٣، ص ٣٦٣.

مُبَارَك، زَكِيّ، (١٨٩٥ ـ ١٩٩٢)، أديبٌ مِصْرِيِّ، كاتِبٌ، شاعِرٌ، صحفِيً، مُرَبٌ مِنْ رِجال التَّهْضَةِ الأَدْبِيّة في مِصْر، نَاقِدُ أَدْبِيّ شَديدُ المُناظَرَة، لَهُ: الأديب الفَلاّح؛ الدَّكاترة محمّد زكي عَبْد السّلام مُبارك، اتَّخَذَهُ في مَعارِك النَّقْد الّتي خاضَها حاشِداً كُلُ أَسْمائِهِ وأَلْقَابِهِ إِزْهاباً لَمُنازلِه.

راجع: وديع فلسطين «إمْضَاءات والْقاب،؛ مَحَمَّدُ مُحْمُودُ رَضُوانَ، ﴿ صَفَحَاتَ مَجْهُولَةً مِنْ حَياة زكى مبارَك»، القاهرة، ١٩٧٤.

المُبَارَك، مُحَمّد، أديبُ سورِيُّ، وَقَعَ: م. م في جَريدة «ثَمَرَات الفُنون»،

راجع: فِهْرس ' ﴿ ثُمَرات الفُّنون ﴾ .

مُبْتَدِىء، مِنْ تَواقيع الأب: أنستاس ماري الكرمليّ في مَجَلّة «المباحث» ومجلَّة «المَرْأَة الجَديدة».

المُبَرِّد، شاعرٌ عبَّاسيٌّ منَ القَرْنِ التَّالث الهجري، اسْمُهُ: أبو العبّاس مُحَمَّد بن يَـزيد النّحـوي. في لَقَبـهِ روايـاتُ وحِكاياتٌ، مِنْها أنَّهُ كانَ يدرس في البُـرادة، وقيلَ إنَّـهُ لُقَّبَ بذلِـكَ عَلى الضُّدّ، كَما لُقِّبَ الغُرابِ بِالأعْوَر والمَثَلُ يُضْرَبُ بِهِ فِي حِدَّة البَصَرِ.

راجع: العاني، ومُعْجَم الْقاب الشُّعَراء،،

المَبَرْقَع، شاعِرٌ عَبَّاسِيٌّ اسْمُهُ: عَلي بن

مُحَمَّدُ العَلَوي صاحِبَ الزِّنج. راجِع: العاني، ومُعْجَم الْقاب الشُّعَراء، ص ٢١٢.

المبصِّر، تَوْقِيع الأديب العِراقِي: مُحَمَّد سَعيد عَبْد الرّحمن.

راجع: عوّاد، «مُعْجَم المُؤلِّفين العِراقيين»، عن ج ٣، ص ١٧٧.

مُتَرَقِّب، اسْمٌ، مُسْتَعَارٌ لِكَاتِبٍ عِراقِيٍّ

في مُجَلَّة «لُغَة العَرَب»، سنة ١٩٢٦، عَدُد ٢، ص ٣٥.

متري الخوري، تَوْقِيع الشَّاعِر الزَّجَلِيّ اللَّبْنانيِّ الكَبير: ولْيَمْ صَعْبِ في إحدى مَجَلَّتَيْه «بُلْبُل الأرْز» و «البِّيدر».

متشكُّك، تَوْقِيع الصّحفِيِّ المِصْريّ: حافظ عَوَض عَلَى سِلْسِلَةٍ مِنَ المَقاَلاتِ نَشَرَها في «اللّواء» بعُنُوان «هَلْ كانَ الحَقّ مَعَ الأغْلَبيّة دائماً» مُناصَرةً لقاسم أمين بَعْدَ ما تَعَرَّضَ لَهُ مِنْ تَهَجَّم إثْر نَشْر كتابه «تَحْرير المَرْأة».

راجعً : أَنُور الجُنْدي، «نَطُور الصّحافة العَربيّة في مِصْره، ص ١٩٢.

مُتَطَفِّل، مِنْ تَواقيع الأب: أنستاس الكرملي في مَجَلّة «المجمع العلميّ العَرَبيِّ»، دمشق.

مُتَطوّع، تَوْقِيع الأديب اللَّبْنانِيّ، والنّاقِد الأدبيّ: عُمَر فاخوري في «الأديب».

المتلِّمُس، شاعِرٌ جاهِليٌّ اسْمُهُ: جَرير بن عَبْد المَسيح بن عَبْد الله لُقّبَ بذلِكَ لِـورُودِ «الأررَق المُتَلَمِّس» في بَيْتٍ شِعْرٍ له، والأزْرَق المُتَلَمِّس مُمَو الذُّباب الأخْضَرِ.

راجع: العاني، «مُعْجَم أَلْقاب الشُّعَراء»،

مُتَمَرِّد، تَوْقِيع الأديب العِراقِيِّ: مُحَمَّد النَّقدي .

هُوَ عُنُوان الكتاب الّذي وَضَعَهُ عَنْهُ السَّيِّد أمين أبو شعر، عمّان، ١٩٧٥.

مَجْلِس المَعَارِف، هَيْئَةٌ عِلْميَّةٌ ثَقَافيَّةٌ تُمَثِّلُ أُوَّلَ مُحاوَلَةٍ قامَتْ في العِراق لإنشاءِ مَجْمَع عِلْمي فيه. أنشئت في عَهْدِ السُّلْطَةِ الحاكِمَةِ في العِراق سنة ١٩١٨، وكانَ مِنْ أَعْضَائها: مَحْمُود شكرى الألوسى وجميل صدقي الرّهاوي والأب أنستاس ماري

الكرملي . راجع: مُصْطَفَى جواد، «المباحث اللَّغويّة في العراق»، ص ٨٢.

المَجْمَع الأدِبيّ، اسْمٌ أُطْلِقَ عَلَى جَماعَةٍ مِنْ أَدَبَاء سوريا الشّباب، بَيْنَهُم: مُنير العجلاني، عَلى الـطُّنْطاوي، حلمي اللَّحْـام، أَنْوَر العَطّار، جَميل سُلْطان، زَكي المحاسني، سَلِيم الزِّرِكْلي. قامَ بَيْنَه وَبَيْن «نَدْوَة المَأْمُون» جَدَلُ أَدَبِيٍّ عَنيفٌ شَغَل الصّحف اليَوْمِيّة أشْهُراً، وذلك سَنَةَ ١٩٣٤.

المصدر: من الدّكتور زكى المحاسني رَأْساً.

المَجْمَع العِلمِيّ الشُّوقِيّ، جَمْعِيّـةً عِلْمِيَّةُ تَأْسُسَتْ سَنَة ١٨٨٢ في بَيْروت، عَلَى يَدِ فَرِيقٍ مِنَ الأَفَاضِلُ بَيْنَهُم: يَعْقُوبِ صَرّوف، فارس نمر، ولْيَم فانديك وموصليّ باشا، تَعاوَنِوا عِلى وَضْعِ قانونه الأساسيّ. ثُمّ انْضُمَّ إِلَيْهِمَ

المُتَنَبِّي، شاعِرٌ عَبَّاسِيٌّ هُوَ: أبو الطَّيِّبِ أَحْمَد بن الحُسَيْن الجعفي لُقِّبَ بذلِكَ لادِّعائِهِ النُّبُوَّة في بادِيَة السّماوة، وقيلَ سُمِّيَ بذلِكَ لِفِطْنَتِهِ أَوْ لِعَبْقَرِيَّتِهِ. راجِع: العاني، «مُعْجَم الْقالَبِ الشُّعَراء»،

مُتَنَبِّي الغَرْب، شاعِرُ أَنْدَلُسِيِّ اسْمُهُ: أبو القاسِم مُحَمَّد بن إبْراهيم بن هانيء الأَنْدَلُسي لُقُبَ بذلِكَ لِعَبْقَريَّتِهِ تَشَبُّها بالمُتَنبِي في الشَّرْق.

المُتَيَّم، شاعِرٌ عبَّاسِيٌّ مِنْ شُعَراء القَرْن الرَّابِع، اسْمُهُ: أبو الحَسَنِ أَحْمَد بن مُحَمَّد لُقِّبَ بذلِكَ لِأَنَّهُ أَكْثَر مِنَ الحُبّ والغَزَل.

راجِع: العاني، «مُعْجَم أَلْقاب الشُّعراء»، ص ۲۱٤.

م. ث، تَوْقِيع النَّرْعِيمَة النِّسائيَّة الصّحفِيّــة: مُنَيّرَة ثــابِت وَقَعَتْ بِـهِ مَقالاتها «خواطر ثائرة» في «الأهرام». راجع: يوسف أسْعَد داغِر، «مصادر الدَّراسة الأدبيّة ، م ع (تحت الطبع).

المِثْ الْمِيْ تُوْقِيعِ الأديبِ والصَّحْفِيّ الُلُّبْنانِيُّ المُؤرَّخ: حَنَّا أَبِي راشِد. المصدر: مِنْ حَديثٍ مُباشرٍ مَعَهُ.

مُجاهِد مِنْ أبو ديس، لَقَب المُجاهِد الفلسُطيني: كامِل عريفات وهذا اللَّقَب

السدّكتور إسْكَنْدَر بارودي وسَليم البُسْتاني والدّكتور ميخائيل مشاقة وإبراهيم الحوراني وإسراهيم الحوراني وإسر شقير وجرجي زَيْدان، إلاّ أنّه انْحَلُ عَلى أَسْرِ نَحَوُل أَصْحاب والمقتطف، إلى مضر سَنة ١٨٨٦.

راجِع: جرجي زَيْدَان، وتاريخ آداب اللُّغَة العَرِيّة، ج ٤، ص ٨٥.

المَجْمَع العِلْمِيّ العِراقي، تَأَسَّسَ هذا المَجْمَعُ في ١٢ مُحَرَّم ١٣٦٧هـ، الموافِق ٢٦ تشرين الشّاني (نوفمبر) ١٩٤٧م، وصَـدَرَت الإرادَةُ المَلَكِيّـةُ بالموافَقَةِ عَلَى تَأْسيسِه فَي ١٢ محرّم ١٣٦٧هـ، المُوافَق ٢٦ تشرين الثاني ١٩٤٧م. تَسَأَلُّفَتْ هَيْئَتُسهُ الأولى مِنَ السّادَة مُحَمَّد رِضا الشّبيبي، مُحَمَّد فاضِل الجَمالي، هاشِم الوتري، متى عقراوى، فانتَخب هؤلاء ثَلاثَةَ أعْضاء جُدد هُمْ: تُوْفيق وهبي، مُحَمَّد بَهْجَت الأثري والدّكتور جَواد عَلى. فانْتَخَبوا بدورهم: نصرة الفارسي، مُنير القاضي وَالدَّكتور شريف عسَيْران. تَوَلَّى رِثَاسَةَ المَجْمَع عَلَى التَّوالي: مُحَمَّد رضا الشَّبيبي، ثُمَّ مُنيـر القـاضي لِعَـدَّة دَوْرَاتِ، ثُمَّ ناجِي الأصيل لِعَدَّة دَوْرات هُـوَ الأخَـرِ. وللمَجْمَع دارٌ خـاصَّـةً ومَطْبَعَةٌ خاصَّةٌ ومَجَلَّةً فَصْليَّة تَصْدُرُ مُنْذُ

راجِع: عَبْد الله الجبّوري، «المجمع العلميّ العراقيّ: نَشْأَتُه، أَعْضاؤهُ، أَعْمَالُهُ»، بَغْداد، 1970.

المَجْمَع العِلْمِيّ العَرَبِيّ بدمشق، (مَجْمَعَ اللَّغَة العَرَبيّة، اليَوْم)، هَيْئَةُ عِلْمِيَّةُ أَدَبِيَّةً ثَقَافِيَّةً أَنْبُثَقَتْ في مطْلَع الحُكْم الْوَطَنِيّ في سوريـا مِنْ ديوان المَعارف الّذي كانَ بمَثابَة وزارَة المعارف إذ ذاك. تألفت هذه الهَيْئة أَصْلًا مِنْ ٨ أَعْضَاءٍ مُعَيَّنين، وعَقَدَت اجْتماعَها الأوَّل بتاريخ ٣ ذي القعْدَة ١٣٣٧ هـ، المُوافق ٣ تمّوز ١٩١٩، في المَدْرَسة العادليّة الكُبْري برئاسة الأستاذ مُحَمَّد كُرْد عَلى وعُضْويَّة السَّيِّد أمين سوَيْد والأستاذ أنيس سَلّوم والشَّيْخ سَعيد الكرمي والشَّيْخ عَبْد القادِر المغربِي والْأَسْتاذ عيسى إَسْكَنْدَر المَعْلُوف والْأَسْتَاذُ عَزَّ الدِّينَ عَلَم الدِّين والأشتاذ متري قندلفت والشيثخ طاهر الجَزائري. وقَدِ انْضَمَّ إلى هؤلاءِ الأعْضاءِ العامِلين، بَعْدَ فَتْرَةٍ قَصيرَةٍ، أعْضاء شَرف لمُؤازَرتِهم، بَيْنَهُم الأساتذة: رَشيد بقدونس، سليم منحوري، عَبْد القادر المبارك، فارس الخوري ومُرْشد خاطر.

أعيد تَنْظيم المَجْمَع عامَ ١٩٢٠ واصْدَرَ في مطْلَع حَياتِهِ مَجَلَةً فَصْلِيّة تُعْرَف بِـ: «مَجَلَة المَجْمَع العِلْمِيّ»،

صَدَرَ عَدَدُها الأوَّل في يناير ١٩٢١، وهِيَ النَيوْم، باقْتِ رابها مِنْ سَنَتِها السُّتين، تُوْلَف مَجْمُوعَتُها دائرة مَعارِف في العُلوم العَربيّة والإسلاميّة، وَضَعَ لَها فِهْرِساً شامِلاً يَقَعُ في ٧ مُجَلَّدات المُفَهْرِس عُمَر رِضا كحّالَة مُؤلِّف المُفَهْرِس عُمر رِضا كحّالَة مُؤلِّف دمُعْجَم المُؤلِّفين، في ١٥ جُزْءاً.

والمَجْمَعِ ماضِ مُنْذُ نَشْآتِهِ في خِدْمَةِ اللَّغَة والنَّقافَة العَربِيّة والإسلامِيّة وآدابِهما وحَركة إحياءِ التَّراثِ بالنَّشرِ المُحَقَّقِ وبِسِلْسِلَةٍ مُضْطَرِدَةِ الحَلقاتِ مِنَ المَنْشُوراتِ المَحْدومَة تَرْبو عَلى مِنَ المَنْشُوراتِ المَحْدومَة تَرْبو عَلى 100 كتاباً.

راجع: عَذنان الخطيب، والمَجْمَع العِلْمِيّ العَرْبِيّ، مَجْمَع العِلْمِيّ اللَّعَرَبِيّة بدِمَثْق في خَمسينَ عاماً»، القسم الأول: الأغضاء المُؤسّسون، دمشق، ١٩٦٩؛ جَميل صَليبا، واتجاهات النقد الحديث في سررية»، ص. ١٣-١٠.

المَجْمَع العِلْمِيّ اللَّبْنَانِيّ، هَيْئَةٌ عِلْمِيَّةُ الْبُنَانِيَّةُ كَانَتْ اوَّل مُطالَبةٍ بِتَأْسِيسِها عَامَ الْبُنَانِيَّةُ كَانَتْ اوَّل مُطالَبةٍ بِتَأْسِيسِها عَامَ الشَيْخ. الْبُراهيم المنذر في عِدة مقالاتٍ لَهُ نَشْرَها في جَريدة «الأَحْرار»، إلى أن اسْتَجَابَتِ الحُكومَةُ اللَّبْنانِيَّةُ لِهذِهِ الشَّبْنَانِيَّةُ لِهذِهِ اللَّمْنِيَة، فَصَدَرَ المَرْسومُ بإنشاء المَجْمَع اللَّمْنِية، فَصَدَرَ المَرْسومُ بإنشاء المَجْمَع في عَهْد الرّئيس شارل دبّاس بتاريخ في عَهْد الرّئيس شارل دبّاس بتاريخ

أَعْضَاؤُهُ الْأُوَلُ كَانُوا خَمْسَةً عَشَر،

هُم: الشَّيْخ عَبْد الله البُسْتاني، الشَّيْخ أمِن تقي اللَّين، الشَّيْخ مُحَمَّد الحُسْيْنِي، بولس الحَوْلِي، البَطْرِيَرُك أغْناطيوس الرَّحماني، الشَّيْخ عَبْد الرِّحمن سلام، الخوري بولُس عَبُود، الشَّيْخ مُنير عسيْران، وَديع عَقل، الشَّيْخ مُنير عسيْران، وَديع عَقل، السَّيْخ مُنير عيسى إسْكَنْدَر السَّيْخ أحْمَد عُمَر المعلوف المحمصاني، عيسى إسْكَنْدَر المعلوف المعلوف، الأب لويس المعلوف البسوعي، الشَّيْخ حُسَيْن مغنية، الشَّيْخ إبراهيم المنذر. وقد تَولَى رِئاسَتَهُ تباعاً الشَّيْخ عَبْد الله البُسْتَاني ثُمَّ وَديع عقل.

عقل.
لَمْ يَتَيَسَّرْ لِهذا المَجْمَعْ أَنْ يَعْمَلَ شَيْئاً يُذكر لِأَنَّ عُمْرَه لم يَطُل، إذ أَلْغِيَ عِنْدَ تَوَلِّي إميل إده رِثاسَة الوزارَة عامَ 1970.

راجع: مقالاً للأُسْنَاذ مُحَمَّد جَميل بَيهم، والأديب، مجلّد ٣، عَدْده، ص ٥٦؛ عيسى إسْكَنْدر المَعْلوف، في مَجَلَّة والآثار،

المَجْمَع العِلْمِيّ المِصْرِيّ، أُنشِيء بدُّءاً في عَهْدِ الحَمْلَةِ الفَرَنْسِيّة عَلَى مِصْر بِقِيادَةِ نابليون بونابرت عامَ ١٧٩٨. بَلَغَ أَعْضاؤه ٤٨ عُضْواً. كانَ لَهُ نَشْرَةُ تَصْدُرُ بالفَرَنْسِيَّة كُلِّ ٣ أَشْهُر، ونُشِرَتْ أَعْمالُهُ في ٤ مُجَلَّدات. عُطَلَ عَلَى الْرَجُوجِ الفَرْنْسِيَين مِنْ مِصْر عامَ عَلَى أَرْ خُروجِ الفَرْنْسِيَين مِنْ مِصْر عامَ عَلَى الْمَعْدِ عامَ ١٨٥٨. ثُمَّ بُعِثَ مِنْ جَديدٍ عامَ ١٨٥٨ باسم ومَجْلِس المَعارف المِصْرِيّ، في باسم ومَجْلِس المَعارف المِصْرِيّ، في

الإِسْكِندريّة، ونُقِلَ فيما بَعْد إلى القاهِرَة عام ١٨٨٠. وفي سَنَة ١٨٩٧ أَنْشِيءَ المَهْمَعُ اللَّغُويِّ بـرئاسَةِ المَرْحوم تَوْفِق البكري، ضَمَّ نُخْبَةً مِنْ فُضلاءِ أَذْبَاءِ مِصْر، وعاش ٧ سَنوات. ثُمَّ تَعَطَّلَ وأُعِيد حَيًا وبَقِي إلى ما بَعْد سَنَة ١٩٢٧.

مَجْمَع اللُّغَة العَرَبيَّة المِصْريِّ، أُنْشِىء سَنَةً ١٩٣٧ في القاهِرة بأسم «مَجْمَع اللُّغَة العَرَبيَّة المَلَكيِّ»، وذلِكَ بموجب مَرْسوم مَلَكِيٌّ صَـدَرَ في ١٤ شعْبان ١٣٥١ ُهـ، المُوافِق ١٩٣٢/٢/١٣ م. ثُمُّ أَبْدِلَ اسْمُهُ إلى «مَجْمَع فُؤاد الأوَّل للُّغة العَرَبيَّة» وذلِكَ في ١١ جمادي الأخسرة عام ١٣٥٧ هـ، المُوافق ١٩٣٨/٨/٢ م. مِنْ أعْضائِهِ العامِلين إِذْ ذَاكَ: مُحَمَّد تَوْفِيق رِفْعَت، حاييم نحوم أفندي، الشُّيْخِ حُسَين والي، مَنْصُور فَهُمي، الشَّيْخ إِسْراهِم حمروش، الشَّيْخ مُحمَّد الخضري، أَحْمَد العوامري، عَلَى الجارم، الشَّيْخ أَحْمَد على الإسْكَنْدري، الأستاذ نلّينو، الْأَسْتَاذَ الفَرَنْسِي ماسينيون، الْأَسْتَاذَ أَ. ج. فنسنك بجامِعة ليدن، مُحَمَّد كُرْد عَلَي، الشَّيْخ عَبْد القادِر المغربي، الأب أنستاس مارى الكرملي، عيشي إِسْكَنْدَر المَعْلُوف، حَسَن حسني عَبْد الوَهاب (تـونس). وانْتُخبَ رَثيساً لَـهُ

الدّكتور مُحَمَّد تَوْفِيق رِفْعَت، كَما قامَ بأمانَةِ السِّر الدّكتور مَنْصور فهمي. وفي الجَلْسَةِ الحادِية والعِشرين مِنْ جَلَسَاتِهِ شَكَّل المَجْمَعُ ١١ لجْنَةً مَعَ بَيانِ أَسْمائها واخْتصاصاتِها وأعْضائِها، مِنْ بَيْنِها لجنَةُ المَجَلَّة التي صَدَرَ عَدَدُها الأَوِّلُ في ١٩٩ شوال ١٩٣٣ هـ، اللوفِق ٢٤ يناير ١٩٣٥ م، في ١٩٩٩ مَنْ الحَجْمِ الكَبير، وما زالت صَفْحَة مِنَ الحَجْمِ الكَبير، وما زالت مُسْتَمِرَةً في الظُهور.

راجع: مَجَّلُة المَجْمَع المَذْكور؛ عَبْد الله الجَبْوري، والمَجْمَع العِلْمِيِّ العِسرافِيِّ»، ص ١٥ - ٢٤.

م. ح. ن، تُوقِيع الكاتِب العِراقيّ: مُحَمَّد النقدي.

مُجْنُون، تَوْقِيع الكاتِب السُّعودِيِّ: حَسَن الصَّيْرَفي.

المَجْنُون أو مَجْنُون لَيْلَى، شاعِرُ أَمْوِيُّ اسْمُهُ: قَيْس بن الملوَّح بن مزاحم، في لَقَبِهِ رواياتٌ وآراءٌ، إذ قيلَ لِلَوْثَةٍ بِهِ وهي الحمق، وقيلَ لِذهاب عَقْلِهِ مِنْ شِدَّةِ عَشْقِهِ لَلَيْلَى العامريّة.

شِدَّةً عشْقِهِ للَيُّلِي العامريَّة. رَاجِع: العَانِي، ومُعْجَم الْقاب الشُّعَراء،، ص ٣١٦-٣١٧.

مَجْهُول، تَوْقِيع الأديب والمُجاهِدالعَربيّ الصّحَفِيّ اللُّبنانيّ: عَلي ناصر الدّين.

م. ح، تَوْقِيع الأديب الفلسُطِينيّ:
 محمود الحوت.

م. ح، تَوقِيع الكاتِب والمُؤلَّف العِراقِيِّ: موسى حَبيب القوش عَلى كِتابِهِ «هتلر يُريدُ العالَم» تأليف هرمان روشنك، بغُداد، ١٩٤١.

راجع: عوّاد، ومُعْجَم المؤلّفين العراقيين»، ج ٣، ص ٣٥١ ـ ٣٥٢.

محام، تَـوْقِيع الأديب والـرّوائيّ المِصْريّ: يحيى حقّي.

مُحِبِّ الفَجْر، تَوْقِيع للأب: أنستاس ماري الكرملي.

مُحَدِّث، تَوْقِيع الأديب والمُرَبِّي: محمَّد كزما في جَريدَة «الكَوْكَب»، بَيْروت.

المحروسة، لَقَب مَدينَة القاهِرَة.

مَحْرُوم، تَوْقِيع صاحِب السَّمَوِّ المَلَكِيَّ الْأَمير: عَبْد اللهِ الفَيْصل وهُو الاسْمُ الَّذِي وَقَّعَ بهِ قصائدَهُ وديوانَهُ.

راجِع: محسن جَمال السدين، «الأسماء والتواقيع المُستعارة في الأدب العربيّ»، ص٠٢.

مَحْسوبَك، تَوْقِيع الكاتِب اللَّبْنَانِيّ: مُنِير الحُسامِيّ في مَجَلَّة «الدَّبُور»، بَيْروت. محفوض، فائق، كاتب سوريٌ مِنَ

محصوص، فاتق، كَـاتِب سورِي اللّاذقيّة وَقَعَ: الفرزْدَق الصَّغير.

مَحْفُوظ، عِصام، أديبٌ لُبْنَانِيَّ، مُؤلَّفُ وَنَاقِدُ مَسْرَحِيُّ، شاعِرٌ، صحفِيٌّ حَرَّرَ في غِي جَريدَة «النَّهار»، لَهُ: ع. م. في جَريدَة «النَّهار». المصدر: منهُ رأساً.

مُحَمَّد عُمَر، تَوْقِيعِ الكاتِبِ والمُحامي

مَحْفُوظ نَجِيب، الرَّوائيِّ المِصْرِيِّ المَصْرِيِّ المَشْهور، تَخَرَّجَ مِنْ كُلِيَّة الأداب في جامِعَة القاهِرَة، وَقَع: نَجيب مَحْفُوظ عَبْد المَجيد.

راجِع: وديع فلسطين، «إمْضاءات وألْقاب».

مُحَقِّق، مِنْ تَواقِيع الأب: أنستاس ماري الكرملي في مَجَلَّة «المَجْمَع العِلمِيّ العَربِيّ بدِمَشْق.

مُحَمَّد الأَسْمَر، تَوْقِيع الشَّاعر اللَّبْنَانِيّ: مُحَمَّد يوسف حَمَّود في «الجُمْهور» لميشال أبو شهلا.

مُحَمَّد الأمين، تَوْقِيع الشَّاعِر اللَّبُنَانِيّ: مُحَمَّد يـوسف حَمّـود في صَحيفة «الزّوابع» وجَريدَة «صَدى لُبْنان».

مُحَمَّد بن إدريس، تَوْقِيع الأديب المِصْرِيّ: حفني ناصِف في «الأهرام».

راجِع: زَكي مُحَمَّد مُجاهِد، «الأعْسلام الشَّرقِيَّة»، ج٣، ص ٦١.

محمّد رفيق الأسْمَر، تَوْقِيع الأديب والشّاعِر اللّبنانيّ: مُحَمَّد يوسف حَمّود في صَحيفة «كُلّ شَيْء» الأسبوعِيّة البيّروتِيّة.

مُحَمَّد العَربِيّ، تَوْقِع الأديب: مُحَمَّد عَلَي الدَّيريني في كِتابِهِ «ليُعِد التَّاريخُ نَفْسَه».

المصرى شَقيق سَعْد زَغْلول: أَحْمَد فَتْحِي زَغْلُول وذلِكِ عَلَى كِتَابِهِ «حَاضِر المِصْريّين وسِرّ تَأَخُّرهِم».

محمّد الفُراتي، لَقَبِ الشّاعر السّوري: محمّد عطاالله، المَوْلود في بلْدَة دير الزّور، لَقَّبَ نَفْسَهُ بِهِ مُنْذُ نشأته الأدبيّة. وله أيضاً: شاعر دير الزّور. راجع: مجلّة «الصّباح»، دمشق، عدد ٥٨٣،

مُحَمَّد، مُحَمَّد عَوَض، كاتبٌ مصْريٌّ، مِنْ رجال النَّهْضَة الأدبيّة في مِصْر، لُقِّبَ بـ: كاتِب النيل.

مُحَمَّد واحد، تَوْقِع اللَّبْنَانِيّ والصَّحفِيُّ : جورْج طَنُّوس.

مُحَمَّدَيْن، تَوْقِيع الأديب والصّحفي اللُّبْنَانِيِّ ، المِصْرِيِّ الدَّارِ والإِقامَة: جورْج طَنُوس في «كَـوْكَب الشّـرْق» وجُريدَتَى «الأهالي» و «المحروسة». وقَدْ جَمَعَ كامِل حافِظ مَقالاتِ جورْج طُنُّوس بهذا التُّوقِيع في كِتابِ عَلى حدة بعُنُوان «كَلمات مُحَمَّدين».

مَحْمُود، زَكى نَجِيب، أديبٌ مِصْريُّ، فَيْلَسوف، مِنَ الشَّخْصيّات الأدبيّة البارِزَة في العالم العَربيّ. لَهُ: ز. ن. م في «الرِّسالة»، مصر، س ١، عدد ۱٤، ص ٤١ ـ ٤٢.

مَحْمود، صَفْصَف، مُطْرِبَةً مِصْرِيَّةً مِنْ مُحيى السِّدين، السِّدَكتــور عَبْــد

مَواليد بني سويف إحْدَى مُحَافَظات صَعيد مصر، تَخَرَّجَت من كُليَّة الزِّراعَة في القاهرة ونالَتْ بكالورْيوس عُلوم ثُمَّ الْتَحَقَّتْ بالمَعْهَد العالى للموسيقي العَرَبِيَّة، اتَّخَذَتْ لَها اسْماً فنيّاً هُـوَ: سهام وجدي .

راجع: «الشُّبكة»، بيروت، عَـدُد ١١٤٤، تاریخ ۱/۱۲/ ۱۹۷۰، ص ۲۰.

مَحْمُود، فخرى باشا، أديبٌ مِصْريٌ وَقَعَ: مَحْمُود المَقاصد في جَريدة «اللُّواء» الَّتِي كانَ يُصْدرُها في القاهرَة

المَرْحوم مُصْطَفى كامِل . راجع: «كُلِّ شَيْء والدّنيا»، عَدَد ٣٦٣، تاريخ ١٩٣٦/٨/١٩، ص ٤؛ أَنْوَر الجُنْدي، «تَطَوُّر الصّحافة»، ص ٣٤٥.

مَحْمُود، مُحَمِّد، وَقَعَ: صَريح في جَريدَة «المصْريّ».

راجِع: أَنْوَرَ النَّجَنَّدي، «تَطَوُّر الصَّحَافة»،

مَحْمُود، مُرْسِي، أديبُ مِصْرِيٌّ، وَقَعَ:

م. م. راجع: زكي مُحَمَّد مُجاهِد، «الأعْلام الشُّرْقِيَّة»، ج٣، ص ٦٤٩.

مَحْمُود المَقَاصِد، تَوْقِيع الأديب المِصْريّ: فخري باشا مَحْمُود.

محيى الدّين، عَبْد الرّزّاق، وَقَعَ: ع. ر. م. أي الأحرف الأولى مِن اسْمه.

witter: @abdulllah1994

اللّطيف، وَقَعَ: ع. م. واصف عَلى كِتابهِ «تَعْليق جَوْل كَرّاس الوعي القوميّ للدّكتور عَبْد العَزيز الدّوري».

راجِع: عوّاد، ومُعْجَم المؤلِّفين العِراقيّين، ح ٢، ص ٣١٩.

م. خ، مُتَرْجِمُ رِوَايَة «السَّرّ» تَـأليف
 ريمون ساندر، المَتْشُورَة في مَجَلَّة «الطَّلِيعة»، مُجَلَّد ٣، ص ٢٧٣.

مَحالِب القطّ، تَوْقِيع أَحْمَد نَجيب الهلالي في جَريدَة «المصْريّ».

راجع: أَنْوَر الجُنْدي، «تَطَوُّر الصَحافَة»، ص ٣٤٥.

المُخبر الأدبي، لَقَب الصّحفِيّ المِصْرِيّ: أَسْعَدُ حسني لَقَبَهُ بِهِ سَلامة موسى.

راجِع: «الأديب»، عدد ١٩٧٥/٩، (أنباء أدبية).

المُخْتَار، عَبْد الهادي، كاتِب عِراقِيًّ مُوَلِّفًاتِهِ. مُؤَلِّفًاتِهِ. مُؤلِّفًاتِهِ.

مُخْتَار الفاروق، تَـوْقِيع الكـاتِب التَّونسيّ: مُصْطَفَى صفّار.

المخزومي، مُحَمَّد باشا، أديبُ مِصْرِيُّ، عُرِفَ باسْم: مُحَمَّد حَسَن سُلْطاني.

مخفر، تَوْقِيع الدّكتور العِراقيّ: مَعْروف خزنة دار عَلى بَعْض مُؤلِّفاتِهِ.

راجع: عوّاد، ومُعْجَم المؤلِّفين العِراقيّين،، ج ٣، ص ٣٢٣.

مدام رشدي باشا، كاتِبَة مِصْرِيّة وَقَعَتْ: نيّة سليمة:

المدرّس، فهمي، (١٨٧٣ - ١٩٤٤)، لَهُ: الكاتِب العِراقيّ الكَبير في جَريدَة «الإخاء الوَطَنِيّ».

راجع: مقال السَّيِّد صالِح الشَّهرستاني في والحَد، عَدَد أيَّار ١٩٧٣؛ عَوَاد، «مُعْجَم المُولِّفِين العراقيين»، ج ٢، ص ٤١١.

المَدْرَسَة الحَديثَة، فرْقَةُ أَدَبِيّةُ مُتَنَقِّلَةٌ في شَوارِع القاهِرَة، كانَ خَيْرِي سَعيد ناظِراً لَها، كانَ أَفْرادُها يَجْتَمِعُون في إحْدى غُرَف مَنْزِل إبْراهيم المِصْري، يَعْقِدُون جَلساتِهم بَعْد الطّواف لَيْلًا بالمَقاهى والصَّالات.

مِنْ أَعْضاء هذِهِ المَدْرَسَة: مُخَمَّد تَيْمور، فائق رياض، مُحَمَّد رَشيد، حُسَيْن فَوْذِي، أَحْمَد علام، إبراهيم المِصْري، زكي طليمات، إبراهيم حَمْدِي ومَحْمُود عَزْمِي.

ومِنْ أعضائِها أَيْضاً في مدرسة الموسيقى الحديثة: حَسن مَحْمود، سَيَّد دَرْويش، حُسَيْن فَوْزِي، مَحْمُود مراد، مُحَمَّد شُكْرِي، كامِل حَجَّاج، وزكريًا مهران.

وكانَتْ لَهُم مَدْرَسَةٌ أُخْرَى تُعْنى بِفَنَّ العَمار الحديث، عَكَفَ مُعْظَمُ أَعْضَائِها عَلى العِنايَة بآثارِ الفَنَّ المِصْرِيِّ حَتَّى فَنَّ الرَّقس.

راجع: في مَجَلَّة والفجرة، عدد ١٠ (١٩٢٥/٣/٢٠)، مَقالاً لأَحْمَد خَيْري سَعيد بِعُنُوانَ وَشُروع في نَهْضَة»؛ وفي والجامعة»، عدد ٥١ (١٩٣٢/١/١٩)، مَقالاً بعُنوان «أَدَبَاء الشّباب في مِصْر: صُنور مِنْ حَياتِهم

المَدَنِيّ، أَحْمَد تَوْفِيق، مُؤرِّخٌ تونسِيُّ جَزائرِيٌّ وَقَّعَ: المُنْصُور. المصدر: مِنْ رِسالَةٍ للْأَسْتاذ عُثْمان الكَمَاك.

مدّوح، الشَّيْخ عُثْمَان، صاحِب التُّوشيحات، لَهُ: دعْبل.

راجع: أحْمَد أمين، ونَيْض الخَاطِر، ج ٦،

مُدينَة السَّلام، لَقَب: بَغْداد.

المَدينَة المُنَوَّرَة، هِيَ: يَثْرِب قَديماً قَبْلَ هِجْـرَة النّبيّ مُحَمَّد (صلعم)، وفيهــا يَقُومُ قَبْرُه الْيَوْمِ.

المُذَهَّبات، سَبْع قصائد جاهِليَّة تُعْتَبَر **في الطُّبَقَة النَّانِيَة مِنَ المُعَلَّقات**.

م. ر، تَوْقِيعِ الإمام: مُحَمَّد رَشيد رِضا ُ في «المُؤيَّد». راجع: «المنار»، ج ٤.

المرَّار، شاعرٌ جاهليُّ اسْمُهُ: زياد بن مُنقِذ بن عَمْرو التّميمي.

راجِع: العاني، «مُعْجَم أَلْقاب الشُّعَراء،،

مرّاش، عَبْد الله فتح الله، (١٨٣٩ ـ الدِّكْر، الدُّكْر،

منْ رُوَّاد عَصْرِ النَّهْضَـةِ الأَدَيِّــةِ في النَّصْف النَّاني مِنَ القَرْن التَّاسِع عَشَر، كَاتِبُ ومُؤَلِّفٌ، وَقُعَ: أَحَد الْأَدَبَاء، عَلَى مَقَالَةٍ في التَّاريخ والمُؤَرخين، في والهالال، ، ج ٢١، تاريخ ١/٧/٧/١، س ٥؛ ع. م، ني جَريدَة «الأهرام»، سَنَة ١٨٩٧ وسنـة ١٨٩٣ وسنة ١٨٩٦. لُقُبَ بـ: أَحَد أفاضِل الشُّـرْقِيّين في أوروبا، في والأهرام»، عَدُد ٥٦٧٢، تاريخ . 1/47/11/14

راجع: أُطْرُوحة مَجيد صوايا عن فرنسيس مرّاش الحلبيّ.

مُراقِب، تَوْقِيع الكاتِب الضَّليع الأب البُولسيُّ: جَوَرْج فاخوري رَئيس تُحْرِير مَجَلَّة «المسرَّة» سَابِقاً وذلِكَ في مَجَلَّة «المسرَّة» .

مرج، تَوْقِيع كاتِب عِراقِيِّ في مَجَلَّة «لُغُة العَرَب» للأب أنستاس الكرملي، عَدُد ٣ (سَنَة ١٩١١)، ص ٨٨ ـ ٩٢.

مرزوق، إبراهيم بك، (١٨٢٦-١٨٩١)، أديب مِصْري مِنْ أُدَبَاء القَرْن التَّاسِع عَشَر، لَهُ: أَبَّا فِراس.

راجِلًم: أَحْمَد أمين، وفَيْض الخَاطِر،، ج٦،

مُرْسِي أَيُّوب، اسْمٌ مُسْتَعَارٌ اتَّخَذَهُ موریس فَرید شمّاس عَلی کِتابهِ «رُوّاد

witter: (a)abdulllah 1994

النَّهْضَة المَسْرَحِيَّة في مِصْر»، مَطْبَعَة الفَيَّوم، مصْر، ١٩٤٨.

راجِع: شموثيل موريه، «المَطْبوعات العَرَبِيَة»، عَدُد ١، القدس ١٩٧٣.

مُرْسي، حَنَفِي، كاتِبٌ مِصْرِيِّ صحفِيًّ لَّهُ: الأَحْنَف في مَجَلَّة «المسرح»، مصر.

المرصفي، حسين زين، أديبٌ مِصْرِيُّ كاتِبٌ، لَهُ: ابن السَّكِيت؛ أبا العَلاء المعَرُّي.

راجِع: أَخْمَد أمين، وقَيْض الخاطِر»، ج ٦، ص ٢٣١.

مرغريت، تَوْقِيع الكاتِب اللَّبْنانيِّ: مُنير الحُسامي في جَريدة «الفَيْحاء»، دمَشْق.

مرغريت سمْعان، تَوْقِيع الصّحفِيّ اللَّبْنَانِيّ: ميشال زكّور صاحِب مَجَلّة (المعرض».

المِرْقال، شاعِرُ إسْلَامِيِّ اسْمُهُ: هاشِم بن عَتَبَة بن أبي وَقَّاص لُقِّبَ بذلِكَ لأَنَّهُ كانَ يُرْقِلُ في الحَرْب إِرْقالاً أَيْ يُسْرع.

راجع: العاني، «مُعْجَم أَلْقَابِ الشُّعُراء»، ص ٧٢١.

المُمرَقَّش الأَصْغَر، شاعِرٌ جاهِلِيَّ هُوَ أَخُو المُرَقَّش الأَكْبَر أَو ابْنُ أَخيه، وقد يَكُونُ سرى إلَيْهِ لَقَبُهُ.

راجع: العاني، المُعْجَم اَلْقاب الشُّعَراء،، ص ۲۲۲.

المُرَقَّش الأَكْبَر، شاعِرٌ جاهِلِيِّ اسْمُهُ: رَبيعة وقيلَ عَمْرو بن سعد بن مالِك لُقِّبَ بذلكَ لقَوْله:

اللدّار قَفْر والرّسوم كَما رُقُش في ظَهْر الأديم قَلَمْ

راجِع: العاني، «مُعْجَم أَلْقابِ الشُّعَراء»، ص ٢٢٢.

المردنلي، تَوْفِيق، صحفيًّ مِصْرِيًّ، كَانَ يُوقِّع مقالاتِ في «المُؤْيد» المِصْريِّ: أبو الدرداء.

مروة، حُسَيْن، أديبٌ لُبْنانِيِّ، ثَقيفٌ، ناظِر في العدد الخاص مِنْ مَجَلَّة «السّاعة»، بَغْداد.

مريم مزهر، اسْمُ مُسْتَعارٌ اتّخَذَهُ الصّحفِيِّ اللَّبنانيّ: سليم سَرْكِيس. راجع: يوسف أسْعد داغِر، «مُصادِر الدِّرَاسة الأدبية»، ج ٢، ص ٤٥٤.

مُرَيواني، طاهِر بهْجَت، أديبُ عِراقيًّ النَّحَــذَ في بَعْض مُؤلَّـفــاتِــهِ الاسْم المُسْتَعار: كردي مُرَيواني.

راجِع: عوّاد، «مُعْجُم المؤ لِّفينّ العراقيّين»، ج٣.

م. ز، تَوْقيع الصّحفِيّ اللُّبْنَانيّ: ميشال زكّور في مجَلّة «المعرض».

مستأدب، تَوقيع: أنْطُون موصلّي في «المكشوف».

مُسْتَح ، تَوْقِيعِ الأديبِ الزّحلاويّ: نجم أبو شرف حتي .

مُسْتَشَار سابِق في الاسْتِثْنَاف، تَوْقِع: وَلَيْم باسيلي القاضي المصريّ الّذي كانَ يَكْتُبُ قِصَصاً واقعِيَّةً بهذا التَّوْقِيع في مَجَلَّة «الاثنين» المِصْرِيّة.

مُسْتَفهم، تَوْقِيع: إسْماعيل صدقي. داجع: أنْوَر الجُنْدي، «نَطُور الصّحافَة»، ص ٣٤٠.

مُسْتَفيد، أحد تواقيع الأب: أنستاس مارى الكرمليّ.

مُسْتَهل، تَوْقِيع الأب: أنستاس ماري الكرملي في «الهلال».

المَسْدود، شاعِرُ اسْمُهُ: الحسَن لُقَبَ بِنَلِكَ لِأَنَّ اَحَدَ مِنْخَرَيْهِ كَانَ مَسْدوداً والآخر مَفْتوحاً.

رَاجِع: العاني، «مُعْجَم الْقاب الشَّعَراء»، ص ٢٢٠.

مَسْعَد، بولُس، (؟ - ١٩٤٦)، أديبُ لَبْنَانِيَّ مُؤَرِّخُ وَقَعَ: المَسْعودي عَلى كِتَابِهِ «الدَّولة العثمانية في لبنان وسورية (١٩١٧ - ١٩١٧)»، القاهِرَة، ١٩١٧. نقده في «المقتطف»، مُجَلَّد ٥١، ص

المَسْعُودِي، اسْمُ مُسْتَعار اتَّخَذَهُ المُؤرِّخُ اللَّبْنانِيِّ: بولُس مَسْعَد.

مُسْلِم ديمُقْراطي، تَوْقِيع الأديب

اللَّبنانِيِّ والنَاقِد الأدَبِيِّ: عُمَر فاخوري وَقَّعَ بِهِ مَقالاتِهِ في جَريدَة «الحقيقة» البَيْرُونِيَّة، لأحمد عبّاس الأزهري وابنه كامل.

مُسْلِم عِراقيّ، تَوْقِيع الأديب العِراقيّ: مُحَمَّد رَوْ وف العَطّار عَلى كِتابِهِ «الإِنْجِيل والصّليب» المَنْشور في القاهِرَة عامَ ١٣٥١ هـ. راجِع: عوّاد، ومُعْجَم المؤلّفين العِراقيّين»،

المُسيِّب، شاعِرُ جاهِلِيُّ اسْمُهُ: زُهَيْر بن عَـلي بن عـديّ. في لَقَبِـهِ أَخْبَـارُ ورواياتٌ، إذ قيل إنَّهُ كَانَ يَرْعى إبلَ أبيه فسيَّبَهَا.

ج ۳، ص ۳۰۱.

المسيري، عَبْد القادر، لَهُ السّائح الشَّرْقِيّ في جَريدَة «المقطّم».

مشاهد، تَوْقِيعِ الصّحفِيِّ اللَّبْنانِيِّ: اللَّبْنانِيِّ: الباس يوسف صَفْر (١٨٩٨-١٩٥٧) في جَريدَة «دِمَشْق» الَّتِي كَانَ يُحَرِّرُ فيها.

مُشْتَاق، طالِب، أديبٌ عِراقِيٍّ، وَقَعَ: . . . عِراقِي عَلى كِتابِهِ «أَيّام النّكْبَة» الصّادر في بَيْروت عام ١٩٣٧.

المَشْنُوق، عَبْد الله، أديبٌ لُبُنَانِي،

حَمَويُّ المَوْلِد والنُّشْأَةِ، صحفيٌّ ووَزيرٌ سَابِقٌ لَهُ: الشَّيْخ؛ عَصَبِيٌّ، في جَريدَة (بَيْسروت)؛ القالى، فى مَجَلّة دالأمالي».

مَصْروعة، جورْج، أديب، صحفيً، روائيُّ لُبْنَانِيُّ، وَقُعَ: أَبُو زيكار.

الـمِصْـريّ، حسين شفيق، هُـوَ المُعارِضَ الطّريف للمُعَلِّقات السَّبْع بقصائد شَعْبية سَمّاها والمُشَقْلَبات، لَهُ: خنفشار؛ الشاعر الجَلْمنتيشي؛ فضوليّ؛ النّاقد الهزليّ.

راجع: محسن جمال اللهين، والأسماء والتَّواقيع المُسْتَعارة في الأدب العربيّ ، ، ص ۲۷ ـ ۲۸؛ يوسف أسعد داغر، ومصادر الدراسة الأدبية، ج ٣، ص ٣٢٢.

مِصْري وَطَنِي، اسْمٌ مُسْتَعادٌ لِواضع كِتاب: «الكواكِب السُّيَّارَة في تَرْجَمَة الشُّيْخ أبو نظَّارة، الَّذي صَـدَرَ في القاهِرَة (لا. ت) في ٦٤ صَفْحَةً.

راجِع: يـوسف إليـان سـركيس، ومُعْجَم المُطْبوعات)، عمود ١٧٤٩.

مُصْطَفَى، عبّاس، أديبٌ مِصْريُّ وَقَعَ:

م ا راجع: أنور الجُنْدي، وتَطَوَّر الصّحافة»،

مُمْسطَفَى الرّافعي، تَـوْقِيع: مُصْطَفَى صادِق الرَّافعي .

راجع: أَنْوَر الجُّنْدي، وتَطَوُّر الصَّحافَة العَرَبيَّة في مِصْر)، ص ٢١٢؛ يوسف أَسْعَد داغرً،

«مَـصادِر الـدُراسَـة الأدبيّـة»، ج٧، ص ۲۷۵ ـ ۲۸۰.

مَصْمَصْ، تَوْقِيع الصَّحَفِيِّ المِصْرِيِّ: مُصْطَفَى أمين. ( وَطَوَّر الصَّحافَة ، ( وَطَوَّر الصَّحافَة ، )

م. ط، تَـوْقِيع الصّحفِيّ اللُّبْنـانيّ: مُصْطَفَى طبّارة في صَحيفَة «تَمَرات الفُنون»، مُجَلَّد ٣٣.

مُطْرَان، خَليل، (۱۸۷۳ ـ ۱۹۶۹)، لُقِّبَ بـ: الشَّاعِرِ العَصْرِيِّ؛ شاعـر القُطْرَيْنِ

راجع: يوسف أَسْعَد داغِر، ومَصادِر الدُّرَاسة الأدبيّة،، ج ٢.

المُطَّلِع، تَوْقِيع الأديب التّونِسِيّ: طاهِر الصّفّار .

Paul Marty, «Les noms pseudonymes». :راجع

مُطُّلِع مَحْزون، تَـوْقِيع الأميـر: عُمَر طوسون عَلَى كتابه «ضَحايا مِصْر والسودان وخَفايا السِّياسَة الإنْكليزيّة». راجع: يوسف أَسْعَد داغر، ومصادر الدِّراسة الأدبيَّة، ج ٢، ص ٥٧٥.

مَظْهَر، إسْماعيل، (١٨٩١ - ١٩٦٢)، أديبٌ مِصْري، صحفي، مِنْ دُعاة التُّطَوُّر والأرُّتقاء، لَهُ: صَديق دارُون؛ فيلو بُونْس.

مظهر بن الوضّاح، تُوْقِيع المُصْلِح الدّيني والاجتماعي الشّيخ: جَمال

الدَّين الأَفْغاني في جَريدَة «مصر» الَّتي أَصْدَرَها في القاهِرَة أديب إسْحَق.

مُعْتَدِل، تَوْقِيعِ للأب: أنستاس ماري الكرملي في مَجَلَّة «الاعْتِدَال»، بَغْداد. راجع: عوّاد، في كِتابهِ عن الكرملي.

المُعْتَوِل، تَوْقِيع الأديب اللَّبْنانيَ المُسْرَبِّي: حَسَن فرَّوخ في جَريدَتَي «الأَحْرار» و «الأَحْرار المُصَوَّرة».

المعدّاوي القديم، تَـوْقِيع الأديب السُّعُودِيّ: حَسَن الصَّيْرَفي.

راجع: محسن جمال اللذين، «الأسماء والتواقيع المُستعارة في الأدب العربي»، ص٣٠.

المعرّي، تَوْقِيع الشَّاعِر الكُويْتِيِّ: صقر سالم الشبيب.

راجع: يتوسف العالم، «أَدَبَاء وشُعَراء الكُويَت»، ص ٣٨.

المعسري الصَّغير، تَسوْقِسع الأديب العِراقيّ: عَبْد المهدي الفائق.

معرّي فلسُطين، لَقَب الشَّيْخ: سُلَيْمان التّاجي الفاروقي، وهْوَ شاعِرٌ أَزْهَرِيَّ، وخَطيبٌ مُفَوَّهُ، وصحفِيَّ فلسْطِينِيِّ.

المُعَلِّم بُطْرُس ميخائيل الماريني، تَوْقِيع للأب: أنستاس ماري الكرملي. مُعَلِّم الجُهَلاء، لَقَب العلاَمَة: \* مُحَمَّد حُسَيْن آل كاشف الغطاء.

المَعْلُوف، روز، هِيَ قَرينَة الشَّاعِر

شَفيق المَعْلوف، لُقِّبَتْ بِـ: مُقْطَفة النَّجوم.

النّجوم. راجع: مُحَمَّد عَبْد الغَني حَسَن، «في أَفياء عَبْقُر،، والأديب،، عدد ١٩٧٥/، ص٥٣.

المَعْلُوف، رياض عيسى إسْكَنْدُر، المَعْلُوف، رياض عيسى إسْكَنْدُر، شَاعِبُ رَقِيقٌ، هُبُ وَ شَقيق المَرْحُومَيْن فَوْزي وشَفيق. لَهُ: رِياض؛ شاعِر الكوخ الأَخْضَر. المصدر: مِنْهُ رأساً.

المَعْلُوف، شَفِيق عيسى إِسْكَنْدَر، شَفِيق عيسى إِسْكَنْدَر، شَاعِرُ لُبْنَانِيِّ مَهْجِرِيِّ كَبِيرٌ، رَئِيسُ الْعُصْبَة الْأَنْدَلُسِيّة، لَهُ: أَحَدهم، في جَريدَة «ألف باء»، دِمَشْق. أَنْدَلُسِي، في مَجَلَّة «العُصْبَة»؛ شاعِر عَبْقر؛ ش. م (أيْ شَفِيق المَعْلُوف)؛ ضموت؛ فتى غَسّان، في جَريدَة «ألِف صموت؛ فتى غَسّان، في جَريدَة «ألِف بياء»؛ مُنقِّب، في مَجَلَّة «العُصْبَة بياء»؛ \* \*، في مَجَلَّة «العُصْبَة الأندلُسِيّة».

راجع: يوسف أَشْعَد داغِر، ومَصادِر الدِّرَاسَة الأدبيّة، ج ٤ (تحت الطّبع).

المَعْلُوف، عيسى إِسْكَنْدُر، (١٨٦٩ ـ المَعْلُوف، عيسى إِسْكَنْدُر، (١٨٦٩ ـ الرَّبَّ الْبَرِّ، فَاثِرَ، فَاثِرَ، مُؤَرِّخٌ، صحفِيٍّ وناقِلًا أَدَبِيُّ، عُضْوُ مَجْمَع اللُّغَة العَرَبِيَّة بِدِمَشْق. وَقَعَ: حَذَامٍ ؟ ع. أ. م؛ ع. م.

حَدَام ؛ ع. [. م؛ ع. م. راجِع: يوسف أَسْفَد داغِر، همَصادِر الدِّرَاسة الأَدْبِيَة، ج ٣، ص ١٢٤- ١٢٥.

المَعْلُوف، فَوْزِي عيسى، (١٨٩٩ ـ

witter: (@abdulllah1994

1۹۳۰)، شاعِرٌ لُبْنَانيِّ مهْجرِيِّ في البرازيل، لَهُ: ف. م؛ شاعِر الطّيّارة؛ شاعر الوادى.

راجِع: يوسف أَسْعَد داغِر، «مُصادِر الدَّراسَة الأَدْبِيَة»، ج ٢، ص ٧٢٠ ـ ٧٢٣.

مَعْلُوف، لوسيان، راهِبٌ مِنْ أَبْنَاءِ الرَّهْبانِيَة الباسيلِيّة المخلّصِيّة، وُلِدَ في إحْدَى قُرى جَنوبِ لُبْنان، وتَرَهَّبَ في دَيْر المخلّص. سيم كاهناً وأُرْسِلَ في بعْثَةٍ للتَّخَصُّص في جامِعَتَي ستراسبورغ وباريس. باشر العمل بفهرسة مُجْموعة مَخْطوطات دَيْر المخلّص. لَهُ عِدَّة مقالات في مَجَلّة «الرِّسَالة المخلّصية» مقالات في مَجَلّة «الرِّسَالة المخلّصية» بتَوْقيع: م. ل.

بِتُوْقِيع: م. ل. راجع: فِهْرس مَجَلَة «الرّسالَة المخلّصِيّة».

مُعَمَّر العدواني، تَوْقِيع الأديب العراقِيّ: مُصْطَفَى عَلَي عَلَى كِتابِهِ «إلى الخليفة الغضبي» المَنْشُور في القاهرة، ١٩٤٨.

راجِعَ: عوّاد، ومُعْجَم العوْلُفين العراقيين، ج ، ص ٣٠٩ وص ٣٢٢.

المَعْهَد الألماني للأبحاث الشَّرْقِيَة، قامَ بِتَأْسيسِه في بَيْروت (شارِع حسين بيهم، حيّ القنطاري) جَمْعيّة المُسْتَشْرقين الألمان عامَ ١٩٦٠. غايتُه دَرْسُ الحَضَارَة العَربِيّة والإسلامِيّة في شَتّى مَظاهِرِها، وتَدْريبُ المُسْتَشْرِقينَ الأَلْمان النَّاشِئين، ومُساعَدة الباحِثينَ والمُحَقِّقين في هــــــــنِهِ العُــلوم. يَضُمُ

المَعْهَدُ مَكْتَبةً عِلْمِية تَجْمَعُ الأَمّهاتِ مِنَ المَراجِع والمَصادِر والأصولِ المُتعلَّقةِ بهدٰهِ الأَبْحاث، مِنْ كُتُبٍ ودَوْرِيّاتٍ بالأَلْمانِيّة والعَربيّة والفَرنسيّة والإِنْكليزيّة والإِيطاليّة والرّوسيّة، يَبلُغ عَدَدُها ٧٠ الفَ مُجَلَّد. وقَدْ تَعاقَبَ عَلى إدارةِ الفَ مُجَلَّد. وقَدْ تَعاقَبَ عَلى إدارةِ المَعْهَدِ عَدَدُ مِنْ مَشاهير المُسْتَشْرقين الأَلْمان أوَّلُهم البروفسور رويمر، خَلفَهُ تباعاً كُلِّ مِنَ الأساتِذة شتابرت وستيفان فيلد وبيتر باخمان.

المُصْدَر: يوسف أسعد داغِر، الذي عمل عدّة سنوات في المعهد المذكور.

المَعْهَد العِلْمِيّ، أوَّل مُحاوَلَة لِتَأْسِيس مَجْمَع عِلْمِيّ في بَغْداد، قامَ بِمُبادَرَتِها الأُسْتاذ ثَابت عَبْد النّور وذلِكَ سَنَة 1971. تَأَلَقَتْ هَيْئَتُهُ التَّاسِيسِيَّة مِنْ 10 عُضُواً. كانَ هَدَفُهُ في الظّاهر خِدْمَةَ العِلْم وإحْيَاء مآثِرِ السَّلْفِ ومَحْوَ الْإِمِيّة، إلاّ أنَّ غايته الأولى كانَتْ سِياسِيَّةً، ومِنْ مآثِرِهِ إقامَةُ سوق عُكاظ وفَتْحُ العَديدِ مِنَ المَدارِسِ في البِلادِ لِمُكافَحَةِ الْأُمِّية.

راجع: أمين الريحاني، المُلوك العَرَب، ص ٤٠٤.

المغربي، تَوْقِيعِ الشَّيْخِ: عَبْد القادِر المغربي في جَريدة «المؤيّد»، القاهِرة.

المغربي، الشُّيخ عَبْد القادر،

(١٨٦٧ ـ ١٩٩٦)، أديب لُبْنَانِي مِنْ رِجالِ النَّهْضَةِ الأَدبِيّة والفِكْريّة في العالَم العَربِيّ في النَّصْفِ الأَوَّلِ مِنَ القَرْن العِشْرين، مُصْلِحٌ اجْتِماعِيُّ وعُضْو مَجْمَع اللَّغَةِ العَربِيّة في دِمَشْق. وَقُعْع: المغربي في مَجَلَّة «المَجْمَع العَلِيّ»، دِمَشْق. العَلِيّة العَربيّة العَربيّة العَربيّة العَربيّة العَربيّة العَربيّة العَربيّة على العَلِيّة العَربيّة ، دِمَشْق.

راجِع: يوسف السُّعَد داغِر، ومُصادِر الدُّراسَة الأدبيّة، ج ٣، ص ١٣٦٤.

المُفَشْكَل، تُوْقِيع الكاتِب: عَلي عَبْد السُّلام الحَلَبي.

م. ق، تَوْقِيع الأديب السُّورِيّ: متري
 قَنْدَلَفْت.

مُقْسِل، تَـوْقِيـع الكـاتِب العِـراقِيّ الموصليّ: كامِل قزانجي عَلى كِتـابِهِ (الوراثة العُنْصُريّة) تَأْلِيفِ هالدن.

راجِع: عوّاد، «مُعْجَم المُؤلِّفين العراقيّين»، ج ٣، ص ٤٦ و ٣٣٣.

مُقَبِّل الظعن، شاعِرٌ مُخَضْرَمٌ اسْمُهُ: زَيْد بن مهلهل الطَّائي لُقَّبَ بذلِكَ لأِنَّهُ كانَ يُقَبِّلُ المَرْأَة وهْيَ في الهَوْدَج لِطولِ قامَته ولضخامَتِه.

راجِعَ: العاني، ومُعْجَم الْقاب الشُّعَراء»، ص ٢٣١.

المقدسي، تَوْقِيع الأديب الفلسطيني: روحي بك الخالدي عَلى كتابه «تاريخ عِلْم الأدب» الّذي نُشِرَ تباعاً في مَجَلّة «الهلال».

راجع: «الهلال»، مُجَلَّد ٤ ـ ٦؛ يوسف أَسْعَد داغِي «مَصادِر السَّدُراسَة الأَدْبِيَّــة، ج ٢، ص ٣٣٤.

المقْدِسِي، أنيس الخوري، (١٨٨٥ - ١٨٨٥)، هُــوَ المُربِّي الكَبيـر وأُسْتــاذ الأدب العَربِيِّ في الجامِعَة الأميركِيِّـة في بَيْروت. وَقَع: أبو العلاء؛ أ. ح.

راجع: يوسف أَسْعَد داغِر، ومُصادِر الدّراسة الأدبيّة، م ٤ (تحت الطّبع).

المقْدميّ الدّيري، تَوْقِيع فاضِل في مَجَلَّة «الكشّاف»، بيروت، ج ٢.

المقريري، اسْمٌ مُسْتَعارُ اتَّخَذَهُ الصَّحْفِيّ المِصْرِيّ: صَلاح عسى في باب «الهوامش» في جريدة «الجُمْهُورِيّة»، تَناوَلُ فيهِ قَضايا سِياسِيّة وتاريخيّة.

المقشَعِرّ، شاعِرٌ جاهِلِيِّ اسْمُهُ: يَزيد بن سنان المريّ لُقِّبَ بذلِكَ لِأَنَّهُ كَانَ إذا حضر حَرْباً اقشَعَرَّ.

راجِعٌ: العاني، «مُعْجَم الْقاب الشُّعَراء»، ص ٢٣٢.

مقـطِّفَـة النُّجـوم، لَقَب روز شَفيق المَعْلوف، قَرينَة الشّاعِر المهْجريّ المَرْحوم شَفيق المَعْلوف.

مُقَنَّع، تَوْقِيع الكاتِب: رِضا صافي في مَجَلَّة «المَحْشوف».

المُقَنَّع، شاعِرٌ أمويّ اسْمُهُ: مُحَمَّد بن

عُمَيْر. كَانَ مِنْ أَجْمَلِ النَّاسِ وَجْهَاً وأمَّدُهم قامَةً، فكانَ إذا كَشَفَ عَنْ وَجْهِهِ لُقِعَ، أَيْ أُصِيبَ بالعين، فكانَ يتقنّع.

راجع: العاني، ومُعْجَم أَلْقاب الشُّعَراء»، ص ٢٣٣.

المُقنَّع، مُؤلِّفُ تَمْشِلِيَّة «أبو العلاء المعرِّي» المَنْشورة في مَجَلَّة «المحديث»، حلب. س ١١، ص ١٧٨.

م. ك، تَوْقِيع: مُحَمَّد كزما في الجَرائد اللَّبْنانِيّة: «النِّنداء»، «الجُمْهـور»، «الكَوكب» «الأحرار» وفي مَجَلَّة «المدرسة»، مُجَلَّد ٢، عَدد ٢، ص ٣٣.

م. ك، تَوْقِيع الرّاهِب اليَسوعِيّ الأب:
 موريس كولنجيت مُفَهْرس المَخطوطات
 الطّبِيَّة في المَكْتِبَة الشَّرْقِيَّة.

راجِع: فِهْرِس مَجَلَّة «المشرق» العامّ.

مَكْتَب الدِّراسات الإسْلاَمِيَة، مُؤسَّسةً ثقافِيَةٌ مَرْكُزُها دِمَشْق، تأسَّسَتْ بِرِئاسَةِ الشَّيْخ مُحَمَّد أَحْمَد دهمان، غَايَتُها دراسَةُ الإسْلام.

مَكْتَب النَّشْرِ المَرَبِيّ، (دِمَشْق). راجِعْ فيه: مَجَلَّة «الرِّسالَة»، مجلّد ٧ (١٩٣٩)، ص ٨٨؛ مَجَلَّة المجمع العلميّ العربِيّ ـ دِمَشْق، مُجَلَّد ١٤،

ص ۲۰۹؛ مُجَلَّة «المكشوف»، عَدَد ١١٣، ص ١.

المكتوبجي، هُوَ رَقيب الصّحافَة في بَيْروت في العَهْد العُثْمَانِيّ، وقد ضجّ من سلوكه الصّحفيّون اللَّبْنانِيّون، فهجروا البلاد إلى مصر.

مَكْسُور الجَناح، تَوْقِيعِ الأديب والصّحفِيّ اللّبنانِيّ: لُطْفِيّ حَيْدَر في جَريدَة «الأضاحي» الّتي كانَ يُصْدِرُها في بعلبكّ.

مكّي، أحْمَـد، أديبٌ لُبْنانِيٍّ مربٍّ، قاصُ، تَوَلَّى عمـادة كُلِيّة الأداب في الجامِعَة اللَّبْنانيّة، وَقَعَ: أ. م.

م. ل، تَوْقِيع الرَاهِب المخلّصِيّ،
 الخوري: لوسيان المَعْلوف في مَجلّة «الرّسالة المخلّصِيّة»، مُجلّد ١٥ ومجلّد ١٦.

م. لُطْفِي، تَوْقِيع الأديب والنّاقِد الأدّبِي الكَبير والشّاعِر: مُصْطَفَى لُطْفِي السّحرتي في جَريدتَني «الوقْت»
 و «الإقْليم».

الملائكة، نازك، شاعِرةٌ عِراقِيّةٌ هِيَ مِنْ أَبْرَزِ شاعِراتِ العالَمِ العَربِيّ اليَّوْم. أبوها شاعِرٌ وأُمَّها شاعِرةٌ، وهِيَ ناقِلةً أَدَبيّةٌ وأُسْنَاذَةٌ للأدب العَربِيّ في جامِعة الكُورْت. لها عِلمَة دَواوينَ شِعْربُةٍ

وأَبْحَاثُ في النُّقْد الأَدَبِيّ، وَقُعَتْ: ن.

راجع: مجلّة «الرّسالة المخلّصِيّة»، مُجلّد ٣٣ (١٩٦٥) ص ١٦٤.

المَلَّاحِ التَّائه، لَقَبِ الشَّاعِرِ الرَّومانِسِيِّ المَصْرِيِّ: عَلَي مَحْمُود طه وذلِكَ بِاسْم أَحَد دُواوينِهِ الشَّعْريَة.

الملاط، شبلي، (١٨٧٥ ـ ١٩٦١)، شاعِرٌ لُبْنَانِيٌ كَبير عُرِفَ بِد: شاعِر الأَدْذِ.

راجع: يوسِف أَسْعَد داغِر، «مَصادِر الدِّرَاسَة الْدَرَاسَة

المسلّاط، فَريد شبلي، وَقَعَ إَحْدَى قَصائِده ب: شابّ وذلك في المُباراة الشّعْريَّة لَمَحَطَّة إذاعَة الشَّرْق.

مُلاعِب الأسِنَّة، شاعِرُ جاهِلِيُّ اسْمُهُ: عامر بن مالك.

راجِيع: العاني، ومُعْجَم أَلْقاب الشُّعَراء، ص ٢٣٥.

المَلِك الضَّلِيل، هُوَ الشَّاعِر الجاهِلِيّ، صاحِب المُعَلَّقَة الأولى: امْرِؤَ القَيْس حندج بن حجر الكندي، لُقِّبَ بذلِكَ لأَنَّهُ تَرَكَ مُلْكَهُ وتَوَجَّهَ إلى قَيْصَر الرَّوم مُسْتَنْجِداً. ويُعْرَف أيْضاً بالمُهَلْهِلِ.

راجِع : العاني، همُعْجَم الْقابُ اَلسَّعراء،، ص ٢٣٦.

مَلِك النّحاة، شاعِرٌ عَبّاسِيٍّ اسْمُهُ: أبو نزار الحَسَن بن صافي. كـانَ نَحَويّــاً

مُعْجَباً بِنَفْسِهِ فلقَّبَ نَفْسَه بذلِكَ. راجِع: العَاني، «مُعْجَم أَلْقابِ الشُّعَراء»، ص ٢٣٦.

مَلِيكة، تَـوْفِيق حَبِيب، (١٨٨٠ - ١٨٨٠)، صحفيًّ مِصْرِيًّ، رَحَّالَةً، نَـاقِدُ اجْتِمـاعِيِّ، لَـهُ: الصَّحـافيِّ العَجوز.

راجِع: يوسف أَسْعَد داغِر، ومُصادِر الدَّراسَة الْاَدِبِيَة»، ج ٢، ص ٢٩٤.

م، تُوقِيع الأديب السوريّ: مُحَمَّد المُبارَك في جَريدة «ثَمَرات الفُنون»، بيروت، عَدد ١٠٤٤.

م، تَوْقيع الأديب المِصْرِيّ : مُرسي
 مَحْمود.

راجع: زكي محمّد مجاهد، والأعلام الشَّرْقِيَة، ج ٣، تُرْجَمَة ٦٤٩.

المميّز، عَبْد القادِر، كاتِبٌ عِراقِيً، لَهُ: أبو أَحْمَد في جَريدَة «البلد»، عدد ١٦٠، تاريخ ١٩٦٤/٣/١٣، ص٣.

م. ن، تَوْقِيع الكاتِب العِراقِيّ: مُحَمَّد النَّقدي.

المُنتَدى الأدبي، مُنتَدى سِياسِي أَسَسَهُ في إِسْتانْبول فَرِيقٌ مِنْ دُعاةِ العُروبَة بَيْنَهُم عَبْد الكَريم الخَليل، يوسف سُلَيْمان حَيْدَر، سَيْف الدّين الخَطيب، جَميل الحُسَيْني، رَفيق رزق سَلّوم، وغيرهم، عام ١٩٠٩، فَخلف (جَمْعِيّة الإخاء العَرْبِيّ العُثْمَانِيّ، الّتي عاشَتْ

witter: (a)abdulllah 1994

سَنَةً واحِدَةً، وورثَ صُنْدُوقَها وسائِرَ رِياشِها. مِنْ أَهْدَافِهِ بَثُّ الدَّعْوَة للقَوْمِيَة العَربِيّة. كانَ لَهُ جَريدَةٌ في الاستانة باسم ولسان العَرب».

راجِع: يوسف أسعد داغر، «مصادر الدّراسة الأدبيّة»، ج ٤ (تحت الطبع)، انظر ترجمة عبد الكريم الخليل.

المُمْتَقِد، تَوْقِيع الكاتِب التَّونِسِيِّ أَحَد مُحَرِّري جَريدَة (العَمَل) التَّونِسيَّة.

Paul Marty, «Les noms pseudonymes». : راجع

م. نجاتي، تؤنيع الأديب العِراقِيّ:
 ميخائيل تيسي (١٨٩٥ ـ ١٩٦٢) على
 رِوايَتِهِ: (مِرآة الحال» الّتي تَتَأَلَّف من ٣
 حَلَقات.

راجِع: عوَّاد، «مُعْجَم المؤلِّفين العِراقيّين»، ج ٣، ص ٣٦٠.

المُنَجِّد، صَلاحِ السَدِين، أديبٌ سودِيٌّ، مُؤرِّخُ، مُفَهُرسٌ، خَبيرٌ بالمَخْطوطات العَربِيّة، ومُديرُ مَعْهد المَخْطوطات العَربِيّة في الجامِعَة العَربِيّة سابِقاً، وَقَعَ: فُؤاد في مَجَلَّة والتَّقافة،، مصر.

مُنْخُل، تَوْقِيع المَرْحوم: فُؤاد حبَيْش في «المكشوف».

راجع: فهرس مجلة «المكشوف».

المُنْدُر، الشَّيْخِ إِبْراهِيم، (١٨٧٥ - ١٨٧٥)، شاعِرُ لَبُنَانِيُّ، ناثِرٌ، خَطيبٌ، عُضْوُ المَجْمَعِ العِلْمِيِّ العَرْمِيِّ بدِمَثْق

وعُضْوُ المَجْلِس النّيابِيّ اللّٰبْنَانِيّ، وَقَعَ بِاسْم: جوبتير في مَجَلّتي «النّور» و (الحقيقة».

راجع: يوسف أسعد داغر، «مصادر الدّراسة الادبيّة، ج٣، ص ١٢٩٠.

المُنْفِر، أَسْعَد، أديبٌ لُبْنَانِيً، صحفِيٌ، شاعِر، وَقَع: أبو قابوس.

المنستيري، مُحَمَّد، أديبٌ تونِسِيَّ، شَيْخ زَيْتُونيُّ، عالِمٌ دينِيُّ ذو مُسْتَوى رَفيع في العُلوم الإسلامِيَّة والاقْتِصاد السِّياسيِّ، وَقَع: البَّرْبَري.

مَنش، المخورأسقف جِرْجِس، (مَنش، المخورأسقف جِرْجِس، (۱۸۷۳ - ۱۹۳۰)، راهب ماروني، حَلَيي المَوْلِد، وَقُع: شاكر المارديني، في «رِسالَة السَّلام، البَيْرُوتِيّة؛ فؤاد صوّان، على كِتابِهِ «دَحْض النَّقد»، ورَدَّ عَلَيْه جِرجِس الكِسْرواني (هو اسْمٌ مُسْتَعارٌ اتَّخَذَهُ الأب يوسف حبَيْقة) بكتاب عُنُوانَهُ «تَشْريح دَحْض النَّقد، المَحْروسة، مَطْبَعة المَحْروسة، مَطْبَعة المَحْدوسة، مَطْبَعة على كِتابِهِ «دَفْع الأَوْهام».

راجع: أيُوسف إليان مسركيس، ومُعْجَم المطبوعات العربيّة والمعرّبة».

مُنْصِف، تَوْقِيعُ أديبٍ عِراقِيٍّ في جَريدَة (الحَـقائـق»، س ٢، تاريسخ ١٩٢٥/١٢/١٤، ص ٦ - ٤٠.

منصفان، نَوْقِيع الخودي: مَنْصُود

Cwitter: (a)abdulllah 1994

أسطفان عَوّاد عَلَى كِتابِهِ «ماك سويني، محافِظ كورك» المُطْبوع في القاهِرَة، المَطْبَعة اليوسفيّة، سنة العالم المناب المنابقة اليوسفيّة، سنة «المشرق»، مُجلَّد ۲۰ (۱۹۲۲)، ص ۳۹۰؛ وفي «المقتطف»، مُجلَّد ۲۰ (۱۹۲۲)، ص ۳۰۰.

المَنْصُور، تَوْقِيعِ المُؤرِّخِ التَّونِسيِّ المَنْصُور، تَوْقِيعِ المُؤرِّخِ التَّونِسيِّ المَدَني.

راجع: أنْوَر الجُنْدي، «الفِكْر والنَّقافَة المُعاصِرة»، ص ٣٠٧؛ وهناك أيضاً رِسالَة للْاسْتاذ تُحُمَّان الكعّاك.

مَنْصُور أَفَنْدِي، تَوْقِيع المُسْتَشْرِق الْإِنْكليزيّ: إدوارد ولْيَم لين.

راجع: محسن جمال الدين، والأسماء والتواقيع المُستَعارة في الأدب العربيّ، ص ٤١.

مُنَقِّب، تَـوْقِع الشّاعر اللَّبْنانيّ المهْجريّ: شفيق عيسى إسْكَنْدر المَعْلوف في مَجَلَّة «العُصْبَة الأنْدَلُسِيّة».

منيمنة، خديجة، كاتِبَة ومُرَبَّيَة لُبْنَانِيَة عَلَّمت في كِلَيَّة المقاصِد الخَيْرِيَة الإِسْلَامِيَّة لِلْبَنات، وَقَعَتْ: ﴿قَلَّمَاة المقاصِد.

مهرجانات الشَّعْر، مهْرجان الشَّعْرِ الرَّابِعِ في الإِسْكَنْدِرِيَّة، أكتوبر ١٩٦٢؛

مهرجان الشِّعْر الخامِس في الإِسْكِنْدِرِيَة؛ مهرجان تونس للشَّعْر، 19۷٣.

المُهَلْهِل، شاعِرُ جاهِلِيِّ اسْمُهُ: امْرؤ القَيْس لُقَّبَ بذلِكَ لِطيبِ شعْرِهِ ورِقَّتِهِ، وقيلِ لهلهلة شِعْرِهِ أي رِقْتِهِ وخِفَّتِهِ، وقيلِ لاخْتلافه.

راجِع: العاني، ومُعْجَم أَلْقَابِ الشَّعَراء،، ص ٢٣٧ - ٢٣٨.

مِهْيَارِ اللَّيلَمِي، تَوْقِيع: الشَّيْخ إِبْراهيم الدَّسوقي.

راجع: أحمد أمين، وفَيْض الخَاطِر،، ج ٦، ص ٢٣١.

مِهْيَارِ الدَّيلمي، تَوْقِيعِ الدَّكتور: يوسف خليل الأسمر.

المُؤْتَمَر الأوَّل للمَجَامِع اللَّغَويَة المُؤْتَمَر في دِمَشْق عامَ ١٩٥٦.

راجِع: مَجَلَّة المَجْمَع العِلْمِيِّ العَرَبِيِّ بدِمَشْق، مُجَلِّد ٣٢، عَدَد ١٩٥٧/١.

مُؤْتَمَرات الثَّقَافَة العَرَبِيّة، عُقِدَ مِنْ هذهِ المُؤْتَمَرات ٩ حَلَقَات بِعنايَةِ الإِدَارَة التَّقافِيَّة في جامِعَة الدُّول العَرَبِيّة، القاهرة.

المُؤْتَمَر العام الأوَّل لاتِّحاد الجامِعات العَرْبِيَة، عُقِد هذا المُؤْتَمَر في

الإِسْكَنْدريّة عامَ ١٩٦٩.

المُوْتَمَر العَربِيّ الأوَّل، مُوْتَمَر سِياسِيّ عَفَدَهُ فَسريق مِنْ أحسرار السوطنيين السوريّين واللَّبنانيّين في باريس خلال حزيران ١٩١٣ برئاسة الشَّيْخ عَبْد الغَني الزهراوي، شارَكَ فيه عَدَدُ مُتَوازِ مِنَ المُسْلِمين والمسيحيّين، وفيه تَبَلُورَتْ فِحُرَةُ الأُمَّةِ العَربِيّة، وأخذَتْ سَبيلَها إلى الطبّقة المُسْتَنيزة مِنَ العَرب وإلى قُلوبهم أيضاً، كَما بَرزَ فيهِ القَوْل بوجود «الأَثراك العُثمانيين» و «العَرب بوجود «الأَثراك العُثمانيين» و «العَرب العُشمانيين» و «العَرب العُشمانيين، وعجوب الشيراك الفَريقين العرب العُرب العَرب المُحكم خارج العاصمة إستانبول على أساسٍ من اللهمركزية.

المُؤْتَمَر النِّسائي العربِي العام الأوّل، عُقِد المُؤْتَمَر النِّسائيُ العامُّ في بَيْروت عام ١٩٢٨ باشتِراك وُفُودٍ مَثَلَتُ سوريا ولبُّنان. نُشِرَت أعمالُه في كِتابٍ صَدَرَ عَنْ مَطْبَعَة صادِر، ١٩٢٨، في ١٢٨ صَفْحة.

مُؤْتَمَرات أَدَبَاء العَرَب، سِلْسِلَةٌ مِنَ المُؤْتَمَرات الأَدَبِيّة والسِّيَاسِيَّة؛ ظاهِرُها أَدَبُّ وباطِنُها سياسَة، أو هُكَذَا أَصْبَحَت فيما بَعْد. عُقِدَتْ تباعاً في أَهم العَواصم العَرَبِيّة، شارك فيها وُفودٌ رَسْمِيَّةٌ كَمَا ساهَم بأعْمَالِها ونشاطاتِها

عَدد مِنْ أَدَباء العَربِ بصِفَتِهِم الشَّخْصِيَة. وكانَ بَعْضُ هَذِهِ المُؤْتَمَرات مَجالاً مُتَجَلِّياً للضِّيافَةِ العَربيّة ولِلْكُرم العَربيّ بما فيهِ مِنْ بَلْلٍ وبَذْخٍ وسَخاءٍ كَريم.

هَدفَتْ هذِهِ المُؤْتَمَرات ظاهِراً إلى إيقاظِ الوَعْيِ الفَوْمِيّ والثّقافِيّ العَربِيّ بَيْنِ الطَّبَقاتِ الشَّعْبَيَّة وذلك بمُعالَجَة مَوْضوعاتٍ مُخْتارَةٍ وإلْقاء أَبْحاثٍ تَتَصِلُ مَوْضوعاتُها بِصَميمِ التُراثِ الفِكْرِيِّ العَربِيّ، يُعْهَد بإعْدادِها وتَحْضِيرِها إلى عَدَدٍ مِنْ رِجال الفِكْر والأدَب.

انْطَلَقَتْ فِكْرَةً هذه المُوْتَمَرات مِنْ لُبْنان عِنْدَما دَعَا المَرْحوم الأستَاذ صَلاح لَبَكِي رَئيس جَمْعِيّة أهل القَلَم اللَّبْنَانِيّة إلى عَقْد أوَّل مُؤْتَمَر، وقامَ بالاتصالاتِ الشَّخْصِيَّة اللَّزِمَة يُرافِقُه نائب رئيس الجَمْعِيّة المَذْكورَة المَرْحوم صَلاح الأسير.

وهذه هي المُؤْتَمَرَات الَّتِي انَّعَقَدَت حَتِى أُواخِر ١٩٧٨: الأُوَّل، عُقِدَ في بيت مري - لبنان، في ١٩٥٤/٩/١٨، ولَم تُنْشَر وَقَائعُهُ بَعْد؛ النَّاني، انْعَقَد في بلودان - سوريا، بتاريخ ٧٧/ ٩/ بلودان - سوريا، بتاريخ ١٩٥/ ٩/ عُقِدَ في القاهرة، بتاريخ ١٦/ ١٢/ ١٩٧ عُقِدَ في الكُوَيت، بتاريخ ١٩٥/ الرَّابع، انْعَقَدَ في الكُوَيت، بتاريخ ١٩٥/، وقَدْ

نَشَرَت وقائِعـهُ في الكُـوَيْت مَـطْبَعَـةُ الحُكومَة، ١٩٥٨، في ٦٧١ صَفْحة؛ الخامِس، عُقِدَ في بَغْداد، بتاريخ 10- ٢١/ ٢/ ١٩٦٥، وقيد نُشِرَتْ وَقَائِعُهُ الَّتِي دارَتْ حَوْل مَعْرَكَةِ التَّحَرُّرِ والبناء؛ السَّادِس، انْعَقَدَ في القاهِرة، بـتاريـخ ١٦ - ٢١/ ٣/ ١٩٦٨؛ السَّابِع، انْعَقَدَ في بَغْداد، بتاريخ ١٩ ـ ٧٨/ ٤/ ١٩٦٩، ومَـوْضـوعُــهُ والأدَب العَرَبِيِّ في مُشْكِلات العَصْـر الحديث، التَّامِن، انْعَقَدَ في دِمَشْق، بتاریخ ۱۱ ـ ۱۵/ ۱۲/ ۱۹۷۱؛ التَّاسع، انْعَقَدَ في تونس، بتاريخ ١٥ \_ ٧٥/ ٤/ ١٩٧٣؛ العاشر، انعقد في الجزائر، بتاريخ ٢٥ ـ ٣٠/ ٤/ . 1940

ويتساءً كَثيرونَ عَنِ النّتائِجِ الْعَمَلِيَّةِ الْمَحْسُوسَةِ الَّتِي قَدْ تَكُونُ أَسْفَرَت عَنْهَا هَذِهِ الْمُؤْتَمراتُ إذا ما قيسَتْ بهذِهِ التّكاليف الّتي تَكَبّدَتها السُدُّولَ المُضيفَة. كما يَسَاءُلُونَ عَمَّا آلَتْ إلَيْهِ النَّوْصِياتُ والقراراتُ السَّاوِية الّتي صَدَرَتْ عَنْها. ويرى البَعْضُ أنها كانَتْ بمثابة دِرْهم عَسَلِ في قنطارِ حَجَّفٍ أو قليلِ مِنْ السَّطْحُنِ في قنطارِ حَجَّفٍ أو قليلٍ مِنْ السَّطْحُنِ في دوّامَةٍ مِنَ الجَعْجُعَة الجَوْفاء، باسْتِثْناء التّعارُفِ بين الْأَدَبَاء العَرَب المُشارِكين فيها.

المُؤرِّخ الإِسْكَنْدَري، تَوْقِيع الكاتِب

والمُؤلِّف المِصْرِيِّ: مَحْمُود إبْراهيم.

موزيل، لويز، Alois Musil، مُسْتَشْرِقُ تشيكيُّ رَحّالَةُ اسْتَكْشَفَ بادِيَة الشَّامِ في مَـطْلَع القَرْن العِشـرين، لَهُ: الشَّيْخ موسى الرّويلي.

موسى بولاد ، اسم مُسْتَعار اتخذه الخورأسقف: جِرْجِس مَنش عَلى كِتابِهِ «دَفْع الأوْهام»، الصّادِر في القاهِرة، مطبعة الصّبر، ١٩٢٤.

موسى، سلامة، (١٨٨٧ - ١٩٥٨)، أديبٌ مصْريٌ مِنْ رُوّاد النَّهْضَة الأدبيّة والفِكْرِيّة في مِصْر في النّصف الأوَّل مِنَ القَّرْن العِشْرين، وَقَعَ: س. م. راجع: يوسف أسْعَد داغِر، «مَصادِر الدِّرَاسَة الأذبية»، ج٣، ص ٥٥٥.

موسى، فكتوريا، هِيَ الفَنَانَة والمُمَثَّلَة المِصْرِيَّة، زَوْجَة المُمَثَّل المِصْرِيِّ عَلي عكاشة، لُقِّبَتْ بِد: إيزيس أَوْ الإلهة إيزيس.

موسيقي، تَوْقِيع الكاتِب اللَّبْناني: مُنير الحُسامي.

موسيقي فاضِل، تُوقِيع صاحِب كِتاب «المغاني المِصْرِيّة وصُور مُشاهير الملحّنين والآلتيّة»، القاهرة، مُطْبَعَة اليوسف، ١٣٢٩هم.

راجِع: يوسف إليان سُـرْكِيس، "مُعْجَم

المُطْبوعات، عمود ١٨١٧.

موصلَّى، أَنْطون، أديبٌ لُبْنَانِيُّ، وَقَعَ: مُستأدب في «المِكشوف». راجع: فِهْرسَ مَجَلَّة «المكشوف».

مُوَظِّف قَديم، تَوْقِيع الأديب اللَّبْنَانِيّ: رَشاد دارْغوث.

مُوفَق الشّهرزادي، تـوْقِيع الأديب والمُـرَبّي اللَّبْنانيّ: رَئيف خـوري في مَجَلَّة «شهرزاد».

موللر، A. Muller، مُسْتَشْرِقُ أَلمانِيُّ، لَهُ: امْرِؤُ القَيْسِ الطُّحَّانِ فِي نَشْرِهِ كِتاب «تاريخ الحُكَماء» لابن أبي أَصَيبِعَة.

**موليير، تَوْقِيع** الكـاتِب اللَّبنانيّ: مُنيـر الحُسامي .

موليير الشّرْق، لَقَب المُمَثِّل الهزلي: نَجيب الرَّيحاني.

راجع: يوسف أَشْعَد داغِر، «مَصادِر الدِّرَاسة الأَذبيَّة»، ج ٣، ص ٤٧٦.

موليير مصر، لقب الصَّحفي والمؤلِّف المسرحيّ المِصْرِيّ: يَعْقوب صَنّوع. راجِع: يوسف أَسْعَد داغِر، «مَصادِر الدُراسَة الأَدَبيَّة»، ج ٢، ص ٥٤٩.

مُؤْمنَة العَوْف، كَريمَة الأديب والصّحفيّ السوري بشير العَوْف، صاحب جَريدَة «المَنار» الدِّمَشْقيّة، لَها: سلافة العامري على ديوانِها الأوَّل «شِراع بلا مَوْسى».

راجمع: «الأديب» عَـــدُد ١٩٧٣/٤، وعَـــدُد ٢/١٩٧٨ «برقيّات أدبيّة» (الحَقْل الأوْسَط).

الموَيْلحي، إبراهيم، أديبٌ مِصْريً، وَقَّعَ: أديب فاضل مِنَ المصريّين عَلى كتابه «ما هنالك»، القاهِرَة، مُطْبَعَة المقطّم، ١٨٩٦.

الموَيْلحي، مُحَمّد، أديبٌ مصريّ، صحفيٌّ، لَهُ: عيسى بن هِشام عَلى کتابه «حدیث عیسی بن هشام».

ميّ، تَوْقِيع الأديبَة اللُّبْنَانِيَّة: ميّ زيادة. مي الصّغيرة، تَوْقِيع الكاتِب الرّوائي: إبْراهيم الورداني إذْ وَقَعَ أقاصيصَهُ بهذا

راجع: محسن جمال الدّين، الأسماء والتواقيع المُسْتَعارة في الأدب العَربي »، ص ٢٧؛ وديع فلسطين، ﴿ إِمْضاءات وأَلْقاب، .

الميِّت الحيّ، تَوْقِيع الكاتِب اللَّبْنانِيّ البَيْسروتِيّ: تَوْفِيق فايد في جَريدَتَي «الحَقيقَة» و «الإصْلاح العُثْمانيّ».

مَيْفُع عَبْد الرّحمن، اسْمُ أَدَبِيٌّ تَسَتَّرَ ورَاءَهُ الأديبُ اليَمَنِيُّ القاصُّ: ۖ مُحَمَّد عَبْد الرّحمن أحْمَد المَوْلُود في الشَّيْخ عُثْمان في اليَمَن الجَنوبيّة.

الميلى، مُبارَك، مُؤرِّخُ جَازائِسريُ مُعاصِّرٌ، وَقَّعَ: البَيْضاوي. راجِع: مُحَمَّد الطمّار، اتباريخ الأدَب في

الجَزائر»، ص ۲۷۸.

م. ي. الواسطي، أديبٌ عِراقِيٍّ وَقَعَ بهذا الاسْم في مَجَلَّة «الشَّباب»، عَدَد
 ٣ من السَّنَة الأولى (١٩٣٩/٤)،
 ص ١٠٨ - ١٠٩.

م. ي. م. مل، تَوْقِيع مُصدِر «النَّشْرَة العُثْمانِيَة» الَّتي صَدَرَت في القاهِرَة بتاريخ ١٨٩٧/٥/١٩.

راجع: فيليب دي طرازي، «تاريخ الصّحافة. العَرْبَيّة»، ج ٤، ص ١٧٢.

# بابكالنوت

ن، تَوْقِيع القاصّ العِراقيّ: نايف نَصْر على قِصصِه الثَّلاث: «الدَّرْس الأوَّل في الرقص»، «جلال بك»، «أبو مَحْمُود»، المَنْشُورَة في جَريدَة «الهاتف» (١٩٣٦).

راجِعُ: عَبْد الإِله أَحْمَد، وفِهْرِس القِصَة العِراقِيَة، ص ٢٠٠ (الحاشِية ٢٠١).

ن (نون)، تَوْقِيع الأديب والصّحفِيّ اللَّبْنانيّ القاصّ والرّوائيّ المَشْهور: نقولا حدّاد في «المقتطف».

راجِع: وَديع فلَسطين، ﴿إمْضاءات وأَلْقابِ»؛ فهرس مجلَّة «المقتطف» ، ج ٣.

ن. أ، تَـوْقِيـع الـراهِب المخلّصِيّ الخـوري: أثناسْيـوس نصّورة في «الـرسالَـة الـمخلّصِيّـة»، ج ١ (١٩٤٢)، ص ١٥٣.

ن. أ (و)أ. خ، تَوْقِيع مُؤسَّسَي مَجَلَّة «الميمون» التي صَدَرَت في القاهِرة بتاريخ أيلول ١٨٧٩.

راجع: فيليب دي طرازي، «تاريخ الصّحافة الغُربَية»، ج ٣، ص ٢٠.

النائب، فطينة، الشَّاعِرَة العِراقِيَة، وَقُعَت: صَدُوف العُبَيديَّة.

راجع: محسن جمال الكين، والأسماء والتواقيع المستعارة في الأدب العربي، ص 19؛ سُلَيْمان آل الطّعمة، «شاعِرات العراق»، ص ٣٦.

نابغة جديلة ويعرف أيضاً بالنَّابِغَة العدواني، شاعِرٌ جاهِلِيٍّ كانَ خَيَاطاً فَنَبَغَ فِي الشَّعْرِ فَدُعَيَ «جديلة».

فَنَبَغَ في الشَّعْرِ فَدُّعِيَ «َجَدَيلة». راجِع: العاني، «مُعْجَم الْقاب الشُّعَراء»، ص ٢٤٣.

النَّابِغَة الجَعْدِي ، شاعِرُ مُخَضْرَمُ السَّمَٰهُ: قَيْس بن عَبْد الله لُقَبَ بذلِكَ لأَنَّهُ أَقَامَ مُدَّةً وقِلَ ٣٠ سَنَةً لا يَقولُ الشَّعْرَ، ثُمَ نَبَغَ فقالَهُ.

راجع: العاني، ومُعْجَم أَلْقاب الشُّعَراء، ص ٢٤٣.

النَّابِغَة النُّبْياني، شاعِرٌ جاهِلِيٌّ اسْمُهُ: زِياد بن مُعَاوِيَة. لُقِّبَ بِذلِكَ لأنَّهُ قالَ الشَّعْرَ كَبِيرَ السِّنِّ.

الشَّعْرَ كَبِيرَ السُّنِّ. راجع: العاني، ومُعْجَم الْقاب الشَّعْراء»، ص ٢٤٣.

النَّابِغَة الشَّيْباني، شاعِرُ أموِيُّ اسْمُهُ: عَبُد الله بن المخارق لُقَّبَ بذلِكَ لنُبوغِهِ المُتَأَخِّر في الشَّعْر. ويُعرَفُ أيْضاً باسْم: ابْن النصرانية.

أَيْضاً باسْم: ابْنِ النّصرانيّة. راجِع: العاني، «مُعْجَم أَلْقاب الشَّعَراء»، ص ٢٤٣.

ناجي مَعْتُوق، تَرْقِيع الأديب والصحفِيّ العِسراقِيّ السرّوائيّ الثّقيف: جَعْفَر الخَليلي في جَريدَتِهِ «الفجر الصَّادق» مُلذيّلًا فيها مُذَكّراتِهِ باسْم: ناجي مَعْتُدق.

المصدر: مِنْ رسالَةٍ لَهُ بِتَارِيخِ ١٩٧١/٤/١٤؛ راجع أيضاً: عوّاد، «مُعْجَم المؤلّفين العراقين»، ج ١، ص ١٤٥ - ١٤٦.

ناجي، هلال، مُحام عِراقِي بَغْداديُّ لامِع، الديبُ مُحام عِراقِي بَغْداديُّ لامِع، أديبُ مُحَقِّق، شاعِر، ناثِر، وناقِدُ أدَبِيُّ، رَئِسَ اتّحاد الكُتّاب والمُؤلِّفين العِراقيين، وَقَع: صالِح الحامِد عَلى كِتابِه «مَقالات في النَّقْد الأدبى»، ص ١٧٤.

النّادي الأدبي، نادٍ أدبيّ أُنْشِىء في طرابلس الشّام عام ١٨٩٠.

النّادي الأدبي، اسْمُ أَطْلِقَ عَلَى خَمْسَةِ أَنْدِيَة قامَتْ في المَمْلَكَةِ السُّعُودِيّة: في السرّياض، في جدّة، في المَدينة المُنَوّرة، في مَكّة المُكَرَّمَة والأخير في جيزان، وكلُّها تَنناوَلُ مُساعَدَةً مِنَ الدُّوْلَةِ للقِيام بالأهْدَافِ المَرْسومَة لَها.

النّادي الأدبي بالمحرّق، (البَحْرِيْن)، نادٍ ثَقَافِي أَنْشَأَهُ فَرِيقُ مِنْ أَدْباءِ البَحْرِيْن بِرِئاسَةِ الشَّيْخ مُحَمَّد بن عَبْد الله بن عَبسى آل خَليفَة. وَقَدْ زارَ هذا النّادي بَعْضُ مَشاهير الرَّحالة العَرَب مِنْ أَدْباء ومُفَكِّرين أَمْثال الشّنقيطي والتّعالبي التّونسِيّ والرّيحاني وخالِد الفرج وأحْمَد شوقي.

نادي الثَّقافَة، (دَيْر الزور)، نادٍ أَدَبِيُّ قَـامَ بتأسيسِه شباب دَيْر الزّور عامَ ١٩٤٣.

نادي الجزيرة، ناد أدبي رياضي أنشيء في الموصل، أصدر مَجلة شهرية باسم: والجزيسرة»، أشسرَف عَلى تحريرها نُخبَة مِن الشباب بإدارة المُحامي ضياء جاد، واقْتَصَرَتْ أبْحائها على العِلْم والأدب والفَنّ.

النّادي العربيّ، نادٍ قومِيِّ سوريً، سياسِيِّ ثَقَافِي، أشْرَفَتْ عَلَيْهِ «هَيْئَة الفَتاة العَربيّة» وأخَذَتْ فِحْرَتهُ مِنَ «المُنتدى الأَدبيّ». عَقَدَ فيه المُؤْتَمَرُ السّورِيُّ أَوَّلَ جَلَساتِهِ قَبْلِ انْتِقالِهِ إلى بناية العابد. كانَ لَهُ فُروعٌ في المُدُنِ السّوريَّة، كَما كانَتْ لَهُ صِلاتٌ وَطيدَةً برُوساء الأحْياءِ.

نادي العُروبَة، (البَحْرَيْن)، نـادٍ أدبِيًّ أُنْشِىءَ في البَحْرَيْن سَنَةَ ١٩٥٧ برِئاسَةِ مَحْمُود جَعْفَر. مِنْ أَعْضَائِهِ: حَميد صفقو أميناً للصّندوق، ميْرزا العريّض،

كاظم العصفور، رضي الموسوي، حُسين المسقطي وسُلَيْمان الصَّفَار. راجِع: مَنجَلَة «الأديب»، ١٩٥٢/١١، ص ٨٥، عمود ١.

نادى الفَتيات المُسْلِمات، (بَيْروت)، نَادُّ اجتَمَاعَيِّ تَأَلُّفَ عَامَ ١٩١٧ بِسَعْيِ مِنْ والي بَيْروت ومِنْ فَتَياتٍ مُسْلِماتٍ بَيْنَهُنَّ عُضْواتٌ مُؤَسِّساتٌ وعُضْواتٌ مُشْتَركات. كانَتْ تُقامُ فيه النَّشاطَاتُ الاجْتماعيَّةُ والحَفَلاتُ الأدبيّة. تَكَوَّنَتْ نُواتُه الأولى مِنْ سِتٍّ عُضُواتٍ هُنَّ: أمينة الحمزاوي، ابْتِهاج قدّورة، عادِلَة بيهم، وداد مَحْمَصاني، وَحيدة الخالدي والأنسة عَنْبَرة سلام، ثُمَّ انْتَسَبَ إلى النادي عُضْواتٌ مُشْتَركاتُ مِنْ جَميع فَتَياتِ عائلاتِ بَيْرُوت، فَاتَّخَذْنَ مَوْكُزاً لَهُنَّ فِي بَيْت بشارة الخورى، خَلْفَ المَدْرَسَة البَطْريَرْ كيّة. راجِع: عَنْبُوة سَلام الخالدي، وجَوْلَة في ص ۱۱۲ ـ ۱۱۳.

نادي القَلَم الدّوليّ، راجعْ نيهِ: مَجَلَّة «المكشوف»، عدد ١٤٧، ص ٥.

نادي القَلم العراقيّ، ناسَّسَ في بغداد، عَامَ ١٩٤٣. غايَّتُهُ تَعْزِيزُ الأدَب العَرْبِي وتَعْضِيدُ البَحْثِ العِلْمِي وإيجادُ العَلْمِي وإيجادُ الصَّلَاتِ بَيْن حَمَلَةِ الأَقْلام في العِراق وبَيْنَ زُمَلائِهم في البُلدانِ الأَخْرَى. النَّسَبَ إلَيْهِ نُحْبَةً من أَدَبَاءِ العِراق إذْ المُتسَبَ إلَيْهِ نُحْبَةً من أَدَبَاءِ العِراق إذْ

ذاكَ. وكانَ أوَّل رَئيس لَهُ جَميل صدقي الزَّهاوي، ثُمَّ تُولَّى الرِّئاسَةَ بَعْدَهُ مُحَمَّد رِضا الشَّبيبي.

راجِع: «المكشَّوف»، عَذَد ٢٢١، ص ٥.

نادي القَلَم اللَّبْنانيّ، نادٍ أَدَبِيُّ أُنْشِى، في بَيْسروت في أُوائـل كـانـُون الأوَّل (دیسمبر) ۱۹۳۸، عَلَی غرار أنْدیّـة القَلَم في مِصْر والعِراق وأوروبًا والعالم الجديد، غَايَتُه تَوْثيق صلَة التّعارُف بَيْن الأدَباء ومَدُّ أَفُق ثَقافَتِهم وجُهودِهِم وإنْتاجهم إلى العالَم الغَرْبيُّ. عَقَدَ هذا السنادي جَالْسَتْهُ الْأُولى في السنادي في ١٩٣٨/١٢/٣٠. واجْتَمَعَ شَمْلُهُ بأرْبَعين عُضُواً بَيْنَهُم السّادَة: إلياس أبو شبكة، ميشال أبو شهلا، الدّكتور رئيف أبى اللَّمع، ألبير أديب، إلياس التّيّان، نقولًا ينّي بسترس، الـدّكتـور حَبيب ثابت، جبرائيل جَبُّور، الدَّكتور جورْج حنّا، الدّكتور مُصْطَفَى الخالدي، هکتور خلاط، رئیف خــوری، بولُس الخُولى، كنعان الخَلطيب، إلياس زُخَـريّا، قسطنطين زرَيْق، سُلْمي صايع، تَوْفِيق حَسَن الشّرتوني، تَقيّ الدّين الصّلح، ميشال طراد، جَبُور عَبْد النُّور، جورْج عطيَّة، سعيـد عَقْل، میشال عَقْل، یـوسف غصوب، عُمَـر فرُّوخ، مُصْطَفَى فرُّوخ، نقولًا فيَّاض، كُرَم ملحم كرم، جورْج كفورى،

صلاح لَبَكِي، عَبْد الله المَشْنُوق، الدّكتور سَمير معوّض، أنيس الخوري المَقْدسي، شبلي الملاط، الشُّيْخ إبراهيم المُنْذر.

وفي ١٩٣٨/١٢/٣٠ تَمَّ انْتِخـاب الهَيْئَة الإدَاريّة كما يلي: نقولا فيّاض، رَئيساً؛ بولس الخولي، نائب رئيس؛ سمير معوض، أميناً للصَّندوق؛ عمر فرّوخ، أميناً للسّر؛ إلياس تيان، للمُراسلات الفَرنْسِيّة؛ قسطنطين زرَيْق، للمكاتبات الإنْكليزيّة.

عَقَدَ هذا النادي خَمْس جَلساتِ فَقط آخِرُها في ١٩٣٩/٣/٢٧. راجِع: مجلّة والأمالي، عَدَد ٢٢، ص ٢٤.

نادي كُلِيّة اللُّغَنة العَرَبيّنة، (في الأزْهَر)، نادٍ أدَبِيٌّ قِامَ في كُلَّيَّة اللُّغَة العَرَبيّة في الأزْهَر الشّريف.

نادى المُخَيِّم، جَمْعِيّة أَدَبِيّةٌ قامَتْ في أواخِر القَرْن التَّاسع عَشَر في سوريا. كان هذا النادي ذا تأثيرِ فَعَّالٍ عَلَى قِيامِ بَوادِر النَّهْضَةِ النَّقافِيَّة العَرَبيَّة في سوريا.

النَّاسِك، تَوْقِيع الأديب التَّونِسِّي: خَيْر الدِّين بن مُصْطَفَى وَقَّعَ بِهِ مَقَالاتِهِ مالفَرَ نْسيّة .

Paul Marty, «Les noms pseudonymes». : راجع

النَّاشيء، شاعِرٌ عبّاسِيٌّ مِنَ القَرْنِ الرَّابِعِ الهجريِّ، اسْمُهُ: أبو الحَسَنَ عَلَى بن عَبْد الله .

النَّاشيء الأكْبَر، شاعرٌ عَبَّاسيُّ اسْمُهُ: عَبْد الله بن مُحَمَّد.

راجِع: العاني، «مُعْجَم القاب الشُّعَراء»،

ناصر، کُمال، (۱۹۲۵ ـ ۱۹۷۳)، أديبٌ فلسطيني، مُرَبٌ، شاعِرٌ، مُجاهدٌ عَسرَبِيٌّ قَوْمِيٌّ، وَقَسعَ: أَبُو فِسراس الحمدانيّ .

راجع: يوسف أسْعَد داغِر، «مَصادر الدِّراسَة الأدبيّة، ج 1 (تَحْتَ الطّبع).

ناصر الدّين، تَوْقِيع المُسْتَشْرِق الفَرَنْسيّ : أتيان دينيه Et. Dinct بَعْدَ أَنْ أَسْلَمَ. دُفِنَ في الجزائر.

راجِع: محسن جمال الـدّين، «الأسماء والتُّواقيع المُسْتَعارة في الأدب العربيّ»،

ناصِر الدّين، عَلي، (؟-١٩٧٣)، أديبٌ لُبْنَانِيّ، صحفيٌّ مِنْ كِبارِ الدّاعينَ للعُروبَةِ والمُجاهِدينَ في سَبيلِها، وهُوَ مُؤَرِّخٌ، مُؤَسِّسُ حِزْبِ الوحْدَةِ الوَطَنِيَّة، وَقَعَ: أبو وائِل؛ مَجْهول، في «الأدب»، مُجَلّد ٣، عَدد ٩،

ص **٣٥**. المصدر: مِنْهُ رأْساً.

ناصِر الدِّين البَغْدادي، لَقَب العَلَّامَة: مُحَمَّد حُسَيْن آل كاشف الغطاء.

ناصِف، ملك حفني ، (١٨٨٦ ـ ١٩١٨)، أديبَةُ مِصْريَّةَ شَاعِرَةً مِنْ

Cwitter: (a)abdulllah 1994

رائدات الحَركة النَّسائِيَّة في مِصْر، وَقَعْتُ مَقالاتِها بِاسْم: باحِثَة البادِية وذلك في «الجَريدَة» حَيْث كانَتْ تَنشُر مقالاتِها بهذا الاسم، وقَدْ جُمِعَتْ فيما بعد في كِتاب بعُنُوان «النَّسائيّات».

راجع: مَّيُّ زيادة، وباحثة البادية أو ملك حفني الصف.

نَاظِر، تَوْقِيع المُرَبِّي والأديب اللَّبْنانِيّ: جِـرْجِس كنعان في مَجَلَّة «النَّـاشِئـة» لصاحِبِها نيازي كَرَم.

ناظر، تُوْقِيع الأديب والنّاقِد الأدبيّ اللَّبْناني: حُسَيْن مسروّة في العَــدُد الخاصّ مِنْ مَجَلَّة «السّاعة»، بَعْداد.

النّاعوري، عيسى، أديبٌ أَرْدُنِيُّ، صحفييٌ، قاص، مُؤرِّخُ لللأدَب المهجريّ، وَقَعَ: أبو سَمير؛ عَيْن؛ كاثوليكي. المصدر: مِنْهُ رأساً.

ناقِد أَدَبِيّ، هُـوَ عَلَى الأرْجَح الشّاعِر المِصْرِيّ: عَلَي مَحْمُود طه في نَقْدِهِ لِمَسْرَحِيّة «مفرق طَريق» للدّكتور بَشير فـارس، في «الرّسَالة»، مُجَلَّد ٨ (١٩٤٠)، ص ١٣٣٩ و ١٣١٥.

النَّاقِد الهزلي، تَوْقِيع الأديب المِضرِي، حُسَيْن شَفيق المِصْرِي.

راجع: محسن جَمال البين، «الأسماء والتواقيع المُستَعارة في الأدب العربي»، ص ٧٧.

النّاقص، مترجم مسرحيّة، «شمعدان الأسقف» لنورمان ماكنيل، المَنْشُورة في مَجَلّة «الرّوايّة» للزيّات، عَدَد ٢٧ (١٩٣٨)، ص ١٦٥ ـ ١٧١؛ والغالِبُ عِنْدُنا أنَّهُ: إبْراهيم مطر.

النَّـامي، مِنْ تواقيـع الأديب اللُّبْنانِيّ: رَشاد دارْغَوْث.

النّاهي، شاعِرٌ عبّاسِيِّ اسْمُهُ: أبو الحَسَن أَحْمد بن أيّوب البصري. راجِع: العاني، «مُعْجَم أَلْقـاب الشُّعَرَاء»، ص ٢٤٥.

ن. ب، تَوْقِيع الصّحفِيّ المِصْرِيّ: نقولاً بولاد صاحب جَريدَة «الغزالة» الّتي صَدَرَت في القاهِرَة عام ١٨٩٨. راجع: فيليب دي طرازي، «تاريخ الصّحافة العربيّة»، ج٤، ص ٢٨٤.

نَبَز، جمال، أديبٌ عِراقيٌّ اتَّخَذَ لَهُ اسْمَ: صامد الكردستاني في بَعْض مُؤلَّفاتِه. راجع: عواد ومُعْجَم المؤلِّفين العراقبين، ج٢، ص ١٣٠ و ٢٦٦.

نجاني، الشَّيْخ مُحَمَّد، وَقَعَ: ابْن مكانس.

راجِع: أَحْمَد أمين، وفَيْض الخاطِر،، مُجَلَّد ٢٠ ص ٧٣١.

النجّار، إبْراهيم سَليم، أديبٌ وصحفيٌ لُبْنَانِيٌ كاتِبٌ، رافَق الفَضِيَّةُ العَربِيَّة، وَقَع بِاسْم: عِصام عَلى مَقالاتٍ مُسَلْسَلَة في جَريدة «البرق»

المصدر: مِنْهُ رأساً.

النّجاشي، شاعِرٌ مُخَضْرَمٌ اسْمُهُ: قَيْسِ بن عَمْرو بن مالِك لُقِّبَ بذلِكَ لأِنَّهُ يُشْبه الحبشة.

راجِع: العاني، «مُعْجَم أَلْقَابِ الشُّعُراء»، ص ٧٤٥.

نَجَفي، تَوْقِيع الأديب العراقي الإمام: مُحَمَّد حُسَيْن آل كاشف الغطاء.

النَّجَفِي، تَوْقِيعِ الأديبِ والشَّاعِرِ الكَبير: مُحَمَّد رِضا الشَّبيبي. داجِع: محْسنِ جَمال الـدَين، «الأسْمـاء

راجع: محسن جَمال الدّين، «الأسماء والتّوافيع المُسْتَعارة في الأدّب العربيّ»، ص ١٣.

النَّجَفِيّ، أَحْمَد الصّافي، (١٩٧٧ - ١٩٧٧)، الشّاعِر العِراقِيِّ المَشْهور وَقَعْ: سَيِّد أَحْمَد نَجَفِي في الجَراثد الإيرانِيَّة: «شفق سرخ»، «كوشش»، «إقدام» وفي مَجَلَّة «أرمغان». واجع: مُفَدِّمَة نُرْجَمَتِه لِرُبَاعِيّات الخيّام.

نِجْمة، تَوْقيع الكاتِبَة: مَرْيَم زكًا. راجع: مَجَلَة «المَرْأَة الجَديدَة» لصاحِبَتها جوليا طعمة دَمَشْقِيّة، س ۲ (۱۹۲۲)، ص ۳۷.

نَجيب، حافظ، كاتِبٌ مِصْرِيٌ، اتَّخَذَ لَهُ مِنَ التَّواقيع: الشَّيْخ عَبْد الله الشَّريف؛ غالي جرجس؛ غبْريال جرجس؛ وسيلة مُحَمَّد (وهْوَ اسْمُ

زَوْجَهِ)، وبهذا الاسم نَشَر كِتابَيْن: «روح الاعتدال»، القاهرة، دار المعارف؛ و «غايّة الإنسان»، تأليف الفيلسوف جان فينوت.

راجع: مَقالاً لأنْور الجُندي، «الأديب»، ١٩٦٣/٧، ص ٤٠ مَجَلَة «المفتاح»، مصر، عَدَد ١٩١٢/١٧/١٠؛ أنطون باشا الجميّل، مَسجَلَة «الـزّهـور، ج ٣ (١٩١٢)، ص ٣٨٠-٣٨١.

نَجِيب، مُصْطَفى، (١٨٤٠ ـ ١٩٠٢)، شاعِرٌ مِصْرِيٌ، أديبٌ كاتِبٌ مِنَ الحِزْب الوَطَنِيّ، وكانَ ساعِدَ مُصْطَفى أمين، وَقَعَ: كاتِب من كِبار الكُتّاب عَلى كِتابِهِ رحماة الإسلام».

رَحُماة الإِسْلام». راجع: يوسف إليان سركيس، «مُعْجَم المطبوعات»؛ يوسف أَسْعَد داغِر، «مَصادر الدَّراسة الأدَبيَة»، ج ٣، ص ١٢٢٠.

نَجيب مَحْفُوظ عَبْد المَجيد، تَوْقِيع الرّوائِيّ المِصْرِيّ: نَجيب مَحْفوظ.

نَجَيْم، بُولس، كاتِبٌ لُبْنَانِيِّ باللَّغَة الفَرَنْسِيَّة، لَهُ بها: جوبلين Jouplain. داجع: يوسف أسْعَد داغِر، «الأَدْبَاء اللَّبْنانِيّون باللَّغة الفَرْنْسِيّة» (تحت الطبع).

 ن. ح، تَوْقِيع الكاتِب الاجْتِماعِيّ،
 الروائي المَشْهور والصّحفِيّ: نقولا
 حدّاد أثناء تَولّيهِ رِئاسَةَ تَحْرِير مَجَلّة «المقتطف» في مِصْر.

راجع: وديع فلسطين، «إمضاءات وألقاب».

النّحاس، جبران، صحفِيِّ لُبْنَانِيَ طرابلسِيِّ، لَهُ عِدَّةُ تَواقيع، مِنْها: أبو رجب؛ الخزامي.

النَّحْلَة واليعْسوب، تَوْقِيع الأمير: يوسف أبي اللّمع في جَريدَة «الهُدى» النّيويورْكيّة عَلى مقالاتِهِ بعُنْوان «قَفير نَحْل».

ن. ح، تَوْقِيع الكاتِب اللَّبنانيّ : نزيه خاطِر في جَريدة «النَّهار».

نَخْلَة، أمين رَشيد، (١٩٧٦- ١٩٧١)، شاعِرٌ لُبُنانِيٌّ وأديبٌ كَبيرٌ، بُويعَ إمارَةَ الشَّعْر بَعْدَ شَوْقي، وَقَعَ: أَحَد أَصْدِقاء «العروس»، عَلى مَقالٍ لَهُ في مَجَلَّة «العروس» للمَرْحُومَة ماري عجمي - دمشق، ج ١٠ (تشرين الأول عجمي - دمشق، ج ١٠ (تشرين الأول ١٩٢٤)، ص ٢؛ لُبْناني عَتيق.

نَخْلَة، رَشيد بنك، هُوَ والِدُ أمين نَخْلَة، شَاعِرُ لُبْنَانِيٍّ مِنْ رِجال الإِدَارَة والحُكْم في لُبْنَانِ وواضع «النَّشيد الوَطَنِيّ اللَّبْنَانِيّ» الرَّسْمِيّ الّذي وَضَعَ موسيقاه المَرْحوم وَديع صَبْرا، لُقَبَ بِد: أمير الزَّجَل اللَّبْنانيّ.

رَاجِع: يُوسفُ أسعد داغِر، مُصادِر الدَّراسـة الأَدَيَة»، ج ٢، ص ٧٤٧.

نُدُوَة الأثني عشر، نَدْوَةٌ أَدَبِيّةٌ لُبْنَانِيَّةٌ تَأَلَّفَتْ في النَّلثِ الثَّاني مِنَ الفَرْنِ العِشْرين في بَيْروت. منْ أعْضائها

البارزين: إدوار حنين، فؤاد حدّاد، ميشال الأسمر، كريم عَزْقول، سامي الشقيفي، شديد حدّاد، فاضل سَعيد عَشْل، موسى عَبّود، الدّكتور إيلي كنعان، جورْج قَزّي وأحْمَد مكي. راجع: «المكشوف»، عدد ٢٩، ص٤.

النَّدُوة الأَدبِيَة، رابِطَة أَدبِيَة أَنْشَأَتْها، في مَدينَة سنتياغو - التشيلي، الكاتبَة والصّحفِيَّة اللَّبنانيَّة المهجرِيَّة السَّيدة ماري يتي عطا الله. تأسَّسَتْ في ١٩ حزيران ١٩٥٥. عَقدَتْ أُولى حَفلاتِها في النّادي السّورِيّ. مِنْ أعْضائها: في النّادي السّورِيّ. مِنْ أعْضائها: ماري يتي عطا الله، حنّا سَويدان، نصر الله مسّوح، جان زَلاقِط، إبْراهيم وجبْران عطا الله وجورْج كعدي.

راجِع: البَدُويِّ المُلَثَّم، «النَّاطِقونُ بالضَّاد في أميركا الجَنوبيَّة»، ص ٤٣٨.

نَدْوَة ديك الجنّ، نَدوَةً أَدَبِيّةً ثَقَافِيَّةً اللَّهَ الْفَهَا، في مَدينَة حمص ـ سوريا، فَريقٌ مِنْ أَدَبَاء المَدِينَة وشُعَرائِها.

المصدر: نقلًا عَنِ السيّـــد منيـر خــوري، الحمصيّ المولد.

نَدْوَة شُعَراء العُروبَة أو نَدْوَة خالِيد الجرنوسي، نَدْوَةٌ أَدَبِيّةٌ مِصْرِيَّةٌ قامَتْ في القاهِرَة، في ديسمبر (كانون الأوّل) ١٩٤٩، بِرئاسية الشّاعِير خالِيد الجرنوسي، صاحِب ملحمة «حدث في عَصْر الرَّشيد».

مِنْ أَعْضَائها: الشَّاعِرَة جَليلة رِضَا صَاحِبَة ديوان «اللَّحْن الباكي»، زينب حُسَيْن، عَبْد الله شَمْس الدَّين صاحِب ديوان «أَصْداء الحُرِّيَة»، خَليل جرجس خَليل صاحِب ديوان «أيّام عُشْناها»، إبْراهيم عيسى ومُحَمَّد عَلى أَحْمَد.

تُوالى عَلى رِئاسَتِها بَعْدَ الجرنوسي كُلُّ مِنْ خَليل بُمَّ عَبْد كُلُّ مِنْ خَليل بُمَّ عَبْد الله شَمْس الدِّين.

الله شُمْس الدِّينُ. راجِع: مَجَلَة «الأديب»، عَدَد ١٩٧٥/٥، ص ٦٣ (حقل ٣).

فَدُوَة شَوْقِي، نَدُوَةً أَدَبِيَّةً تَأَلَّفَتْ في عَدَن في أواخِر سَنَةِ ١٩٤١، ضَمَّتْ فَريقاً مِنْ شَباب عَدَنَ مِنْ خِرِّيجي جامِعات بَيْروت والقاهِرَة. مِنْ أَهْدَافِها تَجْدِيدُ الأَدَب العَرَبيّ في عَدَن وإنهاضُهُ وذلِكَ بِعَشْد الاجْتِماعات الأَدبِيّة وإلْقاء المُحاضَرات وإصدار المُؤلَّفات.

راجِع: والمكشوف، عدد ٣٢٥، ص٥، حقل ٣.

نَـدْوَة العُلَماء، جَمْعِيّةٌ عِلْمِيّةٌ أَدَبِيّةٌ تَأَلَّفَتْ في حَيْدَر آباد (الدَّكن) حوالي سنة ١٩٠٠.

راجِع: مُجَلَّة «المنار»، مجلَّد ٤، ص ٢٧٩ و ٣٩٨.

فَدُوة قُرَيْش، نَدْوَةٌ أَدَبِيّةٌ لُبْنَانِيّةٌ نَشَأَتْ
 في مَـدْرَسَة الحكمة ـ بيروت، تَحْتَ
 إدارة ورِعَاية مُدير الدُّروس العَربِيّة في

المَعْهَد المَذْكور الأب لاون مَقْصود. جَرى افتتاحُها في أوَّل شباط (فبراير) ١٩٣٥.

راجِع: «المكشوف»، عدد ۱۸۸، ص ۱۳.

النَّدْوَة اللَّبْنَانِيَّة، مُؤسَّسَةٌ ثَقَافِيَّةٌ أَدَبِيَّةٌ مِنْ أَهُمّ وأشْهَر النَّدُوات الَّتي قَـامَتْ في العالَم العَرَبيّ خِلال القَرْنِ العِشْرين. نَشَأَتْ عامَ ١٩٤٦ عَلَى يَد الأديب اللَّبْنَانِيِّ ميشال الأسْمَر مَعَ مَجْمُوعَةٍ مِنْ مُمَثِّلِيِّ النَّقَافَةِ اللُّبْنَانِيَّة العالِيَة. ومِنْ عَلَى مِنْبَرِهَا أُلْقِيَتْ مُحاضَراتٌ شَمَلَتْ مُخْتَلفَ التَّيارات الأدبيّة والفكْريّة بِمَوْضُوعِيّةٍ ورَصَانَةٍ. وقَدْ عَرَّفَها المَرْحُوم جورْج نَقاش قائلًا: «عَلى صَعيد الحُرِّيَّة الأكْثَر إطْلاقاً، نَرى لُبْنانِيِّين، مِمَّنْ يَنْتَمُونَ إلى الأوْسَاطِ الْأَشَدُّ تَبايُناً وإلى شُتّى التَّبعات، يَأْتون إلى النَّدْوَة اللَّبْنانِيَّة يَتَطارَحونَ عَلى مُنْبَرِها السُّؤَال في العَلانِيَة، ويُقارعونَ أَفْكَارَهُمْ عَلى أَكْثَر المَوْضُوعات تَباعُداً، ويعرضون عَلَيْنَا رُؤْ يَتَهُم الخاصَّة».

الْتَفَّ حَوْلَ هذهِ النَّدْوَة عَدَدٌ كبيرٌ مِنَ الشَّخْصِيَاتِ اللَّبْنَانِيَة والعالَمِية، بَيْنَهُم: شارل مالِك، صائب سلام، حَميد فسرنجيّة، فيليب تَقْلا، حَبيب أبي شَهْلا، هنري فرعون، غَسّان التّويني، فُؤاد أَفْرام البُّسْتَاني، فُؤاد عَمّون، سَعيد عَقْل، ميشال شيحا، إذوار غرّة،

Fwitter: @abdulllah1994

موريس الجميّل، جورْج حكيم، جورنف شادِر، نَجيب عَلَم الدّين، رينه حبشي، إدوار حنين، وغيرُهُم كَثيرون.

كُلُّ هؤلاء ناقشوا المواضيع اللُبْنانِية في كُلِّ الاتجاهاتِ السَّياسِيّة والاقْتِصادِيَّة والنُّسَافِيّة والفَلْسَفِيّة والشُّؤُونَ الوَطَنِيّة والمِهنَّيَّة والفَنيَّة والصَّحِيَّة، مِن خِلال التَّعَدُّدِيّةِ في الأراء والاتجاهات الاجتِماعِيّة والفَكْرية.

وَقَدْ دابت النَّدْوَة اللَّبْنانِيَّة مُسْلَدُ مَحْلِةٍ فَصْلِيَةٍ بِاسْمِ «محاضرات النَّدوة» نُشرَتْ فيها تباعاً نُصوصُ المُحاضرات الني كانَتْ تُلقى فيها. وتُوَلِّفُ مَجْمُوعَةُ مُحاضَراتِ النَّدْوَة، التي يَزيدُ عَدَدُ مُجَلَّداتِها عَلى النَّدْوَة، التي يَزيدُ عَدَدُ مُجَلَّداتِها عَلى المُعاصِر والتيّارات الفكْريّة والنّقافِيّة المُعاصِر والتيّارات الفكْريّة والنّقافِيّة والنّقافِيّة النّي تفاعَلَ بها لَبْنان.

راجع: فَوْرْي سابا، «النَّدُوة اللَّبْنانِيَة في عبدها العِشْرِين»، مَجَلَة «الحكمة»، بَيْرُوت، مُجَلَّد ١٣، عَدَد ٨، ص ٥١؛ جورْج شامي، «قِصَّة النَّدُوة اللَّبْنانِيَة»، مَجَلَّة «الحكمة»، بسروت، س ٤، عَدَد ٩، ص ٤٩ - ٥٠؛ أدونيسس «رأيان في النَّدُوة اللَّبْنانِيَة»، مَجَلَة «الحكمة»، بيروت بيروت مُجَلَّة «الحكمة»، مَجَلَة «الحكمة»، بيروت مُجَلَّة «الحكمة»، مُجَلَّة «الحكمة»،

نَدْوَة المأمون، جَمْعِيّة أَدَبِيّةٌ تَأْسِّسَتْ في دِمَشْق. مِنْ أعْضائِها البارِزين

السَّادَة: ميشال عَفْلَق، صَلاح الدِّين المحايري، فُؤاد الشَّايب،، نسيب الاختيار، نادِر الكُزْبري، ليان ديراني، إبْراهيم الكيلاني، تَوْفِيق سمارة وتَوْفِيق يوسف عَوَاد. قامَ بينها وبَيْن «المَجْمَع الأَدَبِيّ» عامَ ١٩٣٤ جَدلُ عَنيفٌ ومَعْرَكَةٌ كَلامِيةٌ حادَّةٌ حَوْل القَديم والجَدِيد، تَناوَلَ مفاهيمَ الأدَب والفحُر والشَّعْر وشَعَلَ الصّحف اليَوْمِية أَشْهُراً.

نَدْوَة المُجْتَمع العَرَبِيّ، نَدْوَةٌ مِصْرِيَّةٌ أَدْبِيّةٌ تَزَعَّمَتْها الأدِيبَةُ والشَّاعِرَةُ المِصْرِيَّةُ جَميلة العَلايْلي، صاحِبَة مَجَلَّة «الأهداف».

نُديم، تَوْقِيع أمير الشُّعَراء: أَحْمَد شَوْقِي في «المَجَلَّة المِصْرِيَّة»، عَدَد ١٩٠١/٦/١٥.

راجع: الدّكتور مُحَمَّد صَبْري، «الشَّوْقِيَات المَجْهُولة، ج ١، ص ٢٥٧ (في الحاشِيَة).

نرجَسَة الكورة، لَقَبِ السَّيِّدة: مريانا فاخوري دعبول شَقيقة الدَّكتور جورْج صَوايا.

راَجِع: مَجُلَّة «العـروس»، دمشق، ج ۱۱، عَدَد ۱۹۲۲/۳، ص ۹۹۳.

ن. ر.غ، تَوْقِيع صاحِب مَجَلَّة «العَرْش الأَبْيَض» الَّتِي صَدَرَتْ في القاهرة بتاريخ ١٩٠٨/٥/١٥.

راجع: فيليب دي طرازي، «تاريخ الصّحافة الغَرَبيّة»، ج ٤، ص ٣٠٠.

witter: @abdulllah1994

نَزيل بَغْداد، تَوْقِيع الفلسَطينِيّ: مَحْمُود الحوت.

نَزيه عفّان، تَوْقِيع المُطْران السَّرْيانيّ: بُولُس غريغورْيوس بهنام.

ن. س، تَوْقِيع الرّاهِب المخلّصِيّ: سمّعان نَصْر في مَجَلّة «الرّسَالَة المخلّصِيّة» الّتي كانَ يَرأَسُ تَحْريرها. راجع: مَجَلّة « الرّسالة المخلّصِيّة»، مُجَلّد ٢٨-٢١.

النّسَابة، شاعِرٌ عَباسِيِّ اسْمُهُ: أبو الحَسَن مُحَمَّد بن موسى التغلبيِّ الكوفي لُقَبَ بذلِكَ لأِنَّهُ كانَ عالماً بأيّام النّاس وأشعار المُتَقَدِّمينَ والمُتَأَخِّدينَ.

والمُنَأَخِّرينَ. راجِع: العاني، «مُعْجَم أَلْقاب الشُّعَراء»، ص ٢٤٦.

نَسْرِ الجَبَل، لَقَبِ الأديب: أَحْمَد لُطْفِيِّ السَّيِّد.

ن. السَّيِّد، تَوْقِيع أديبٍ عِراقِيٍّ في مَسجَلَّة «المعلَّم الجديد»، عَدَد ١٩٥٧/٦/٣

النشّار، عَبْد اللّطيف، أديبٌ مِصْرِيٌّ، صحفيٌّ عَرُّفَتْ بِهِ الصَّحِيفَة الَّتِي كانَ يُراسِلُها بـ: لِمراسِلِنا في لَنْدَن.

النشاشيبي، إسعاف، (١٨٨٢ - ١٨٨٢)، أحد كبار الأدباء في فلسطين، له مِنَ التواقيع: السّهمي،

في مَجَلَّة «الرَّسالَة»، عدد ٧٣٠ (١٩٤٧)؛ القارىء؛ المُسْلِم.

رُاجِع: يوسف أَشَّعَد دَاغِرْ، وَمَضَادِر الدُّراسَة الأَدَبِيَة، ج ٢.

نَصَّار، شاكِر خَليل، أديبٌ لُبْنَانِيَّ، مُرِبِّ، كَاتِبٌ، عُنِيَ بِالتَّرْجَمَة والتَّعْرِيب، وَقَعَ: ش. في «التَشْرَة الأُسْبوعِيَة» وفي «البيرق»، خِلالَ عامَيْ 19۳۰ - 19۳۱.

نَصّار، مُحَمَّد أفندي، مؤلَّف وكاتبُ مِصْرِيُّ وَقَّع: الأديب المِصْرِيِّ عَلَى كِتابِهِ «المباحث الحِكَمِيّة في أحوال وتَرْبِية القُوى العَقْلِيّة»، ١٩٠٠، في

نَصّار، نَجيب جرْجِسْ، (١٨٦٥ ـ اللهُ وَلِيدِ، (١٨٦٥ ـ اللهُ وَلِيدِ، المَدْرِ والسَّكَنِ، صحفِيِّ، حيف وِيُّ السَّدَار والسَّكَنِ، وَقَعَ: الشَّيْخ مفلح الغَسّاني.

راجع: البَنْوِيّ الملتَّم، «الاديب»، عَــدَد (الجـع: ١٩٦٤/١٠، ص ١٧ (الحاشِيّة).

نَصْر، سمْعان، راهِبٌ مِنْ أَبْسَاء الرّهبانِيّة الباسيلِيّة المخلّصِيّة، أديبُ وكاتِبُ لَبق، تَوْلَى رِئاسَةَ تَحْرِير مَجَلَّة «الرّسَالَة المخلّصِيّة» وإدارتها عِدَّة أعُوام. انْتُجِبَ في صَيْف ١٩٧٨ رَئيساً عامًا للرّهبانِيّة المخلّصِية. لَهُ العَديدُ مِنَ الأَبْحانِ في مَجَلَّة «الرّسالة مِنَ الأَبْحانِ في مَجَلَّة «الرّسالة المخلّصِية» بتَوْقِيع: ن. س.

Cwitter: (a)abdulllah 1994

راجِع: فِهْرس «الرّسالة المخلّصيّة».

نَصْر، سمْعان، شاعِرُ لُبْنَانِيِّ مهْجرِيِّ، وَقَعَ: ديك الجنّ الحمصيّ.

راجع: محسن جمال الله «الأسماء والتواقيع المُسْتَعارة في الأدب العربي»، ص ٣٩.

نصر، نايف، قاصٌ عِراقِيٌّ، وَقَعَ بِحَرْف: ن. قِصَصَهُ النَّلاث المَنْشُورَة في «الهاتف» (١٩٣٦)، وهِيَ: «جلال بك»، «الدّرس الأوَّل في الرَّقص»، «أبو محمود».

راجِع: عَبْد الإله أَحْمَد: «فِهْرِس القِصَّة العِراقِيَةِ»، ص ٢٨٠ (الحاشِيَة ٢٠١).

نَصْر، يوحنا، راهِبٌ مِنْ أَبْناءِ الرّهبانِيّة الباسيلِيّة المخلّصِيّة، لَهُ عِدَّةُ مَقالاتٍ وأَبْحاثٍ بِتَوْقيع: ن. ي. في مَجَلَّة «الرّسالة المخلّصِيّة».

راجِع: فِهْرس مَجَلَّة «الرِّسالة المخلَّصِيّة».

نصورة، أثناسيوس، راهب مِنْ أَبْنَاءِ الرّهبانيّة الباسيلِيّة المخلّصيّة. وُلِدَ في بَلْدَة كرخا (قضاء جزّين، لبنان) وَتَرَهَّبَ في دَيْر المخلّص، قامَ بأعْمال إداريّة عَديدَةٍ في رهبانيّتِه مِنْها تَولّيه وكالَّة الرّهبانيَّة في بيْروت عِدَّةَ سَنَوات، وَمِنْها انْتَقَل إلى وكالَّة الرّهبانيّة في وَمِنْها انْتَقَل إلى وكالَّة الرّهبانيّة في رَحْلَة. لَـهُ بَعْضُ الأَبْحات في مَجلّة «الرّسالَة المخلّصية» بتَوْقِيع: ن. أ.

النّصوح، تُوقِيع أحد أساتِذَة الجامِع الكَبير في تونس.

Paul Marty, «Les noms pseudonymes». : راجع

النّصولي، أنيس، (۱۹۰۲ - ۱۹۰۷)، أديبٌ لُبْنَانِيٍّ، مُرَبِّ، مُؤَرِّخُ، صحفيًّ، هُوَ شقيقُ مُحيي الدّين النّصولي، وَقَع: أ. ن. في جَريدَة «بَيْروت».

ن. ط. ع، تَوْقِيع الشَّاعِرَة المِصْرِيّة:
 ناهدة طه عَبْد البر.

راجع: أنْـُور المعداوي، مقالة عنها في «الـرِّسالة»، مُجَلَّد ١٨ (١٩٥٠)، ص ٩٨٣ و ١٠١١.

النعاس، فَوْرِي، (۱۸۹۸ - ۱۹۳۸)، أديبٌ طرابلسِيٌ لُبْنَانِيٌّ لَـهُ: فتى الصّحراء؛ فتى غيلان.

راجِع: طاهِر أَحْمَد الرَّاوي، «تاريخ طرابلس»، ص ٢٥٤.

النّعساني، بَدْر السّدّين، (١٨٨١ ـ المَوْلِدِ (١٨٨١)، أديبُ سورِيَّ حَلَيِيُّ المَوْلِدِ والسَّكَنِ، عُضْوُ المَجْمَع العِلْمِيِّ العَرْمِيِّ بِدِمَشْق، وَقَع: أَبِو فِراسٍ.

راجِعَ: أَوْالأديب، مُجَلُد ٢، عَـدَد ١، ص ٧٥؛ سامي الكيّالي، والسرّاحلون، ص ١٦٠.

نَفْطَوَيْه، شاعِرٌ عبّاسِيٍّ نَحَوِيٍّ اسْمُهُ: أبو عَبْد الله إبْراهيم بن مُحَمَّد الأرْدي لُقِّبَ بذلِكَ لِدَمامَتِهِ وادَمتِه، تَشْبيهاً أيّاه بالنَفْط.

راجِع: العاني ، «مُعْجَم أَلْقاب الشّعراء ، ص ٣٤٨.

نَفْطُويْه، تَـوْقِيع الصّحَفِيّ والأديب اللَّبْنانيِّ: لويس الحاج رَئيس تَحْريـر جَريدَة «النَّهار» سابقاً.

النقدى، مُحَمَّد، أديبٌ عِراقِيٌّ، مِن تَواقيعهِ: مُتَمرِّد؛ م. ج. ن؛ م. ن. راجع: عوّاد، «مُعْجَم المؤلّفين العِراقين»،

النَّقشبندي، ماهِرة، أديبَةُ عِراقيَّةُ قاصَّةً وَقَّعَتْ: سراب العُبَيْديّة عَلى قصّتها «ذات الحذاء الأصْفَر» المَنْشُورَة في جَريدَة «بريد الجمعة»، بغداد، س ١، عدد ٥، تاريخ ١٩٤٧/٤/١١.

راجِع: عَبْد الإِلَّه أَحْمَد، وَفِهْرِسْت القِصَّة العُراقِيَّة»، ص ١٣٩

نِقُيب، تَوْقِيع للأب: أنستاس ماري الكرملي .

النّقيب، مُحَمَّد حُسَيْن، أديبٌ عِراقِيّ وَقُّعَ: ابن أَلْطَف.

ن. م، تَوْقِيع الشَّاعِرَة العِراقِيَّة المَشْهورَة: نازك الملائكة في مَجَلّة «الرِّسالة المخلَّصِيَّة»، مُجَلَّد ٣٣ (١٩٦٥)، ص ١٦٤.

نَم السِّياسَة المصريّة، لَقَب الزَّعيم المصري: إسماعيل صدقى رئيس حِزْبُ الأحرار الــدستوريين ورئيس الوزارَة في مِصْر، وعَدوّ الوَفْد اللَّدود في الثلاثينيّات.

نُهي، تَوْقِيع أحد الأفاضل في العراق فى مَجَلَّة «بَغْداد»، عدد ١٨ (١٩٦٥)، ص ٢٢ ـ ٢٦.

النَّوَّاح، شاعرٌ عبَّاسيُّ اسْمُهُ: أهبان بن خالِد بن نضلة الأسدي. يُقالُ لَهُ النّوّاح لحسن مُراثيه.

راجِع: العاني، «مُعْجَم أَلْفابِ الشُّعَراء»،

نُـوّاف البَدَويّ، اسْمٌ مُسْتَعـارٌ اتَّخَـٰذَهُ الأديبُ الفلسطيني : يَعْقُوب العَوْدات .

نور الدّين، اسْمٌ مُسْتَعارٌ اتَّخَذَهُ: أمين الرّيحاني في جَريدَتَى «الإصْلاح» و «الأيّام» النّيويورْكيَّتَيْن.

نور الله، ظافر، شاعِرٌ سوريٌّ مِنَ اللَّاذْقِيَّة وَقَّع: شاعِر العُمَّال.

نور الهُدى، هُوَ لَقَبِ المُطْرِبَةِ اللَّبْنَانِيَّة: ألكسندرا بدران.

النَّوَيري، الدَّكتور مُحَمَّد خَيْري، وَقَعَ: أبا مالِك في مَجَلَّة «الأماليُّ»، بَيْرُوت، الَّتِي أَصْدَرَها بِمُشَارَكَة الدَّكتور عُمَر فرَّوخ. المَصْدَر: من الدكتور عمر فرَوخ.

ن. ي، تَـوْقِيع الـرّاهِب المخلّصِيّ الأب: يوحنًا نصر، في مجلَّة «الرَّسالَة المخلّصيّة»، مجلّد ٧، ص ٩ - ١٠.

نوري، حوريّة هاشم، أديبةٌ عراقيّـة

Twitter: @abdulllah1994

ن. على ن. ي، توقيع مُؤلَف رواية «مَمْلَكَة الشَّياطين»، القاهِرة ١٩٠٥، التي تَدور بِراقيين»، حَوْل تَقَهْقُر الإسلام. ذكرَها المُسْتَشْرِقُ الفَرنسي هنري بيريس في «فِهْرِس الفَرنسي هنري بيريس في «فِهْرِس مُصْلحُ الرِّوايات العَربيّة» المَنشور في حَوْليّة جامعة الجَزائر، وَرَدَتْ تَحْتَ رقم

. ٦٨٨

نِيّة سَليمة، تَوْقِيع الكاتِبَة المِصْرِيّة: مدام رشدي باشا. وقّعت: فتاة بغداد ح. هـ. ن. عَلَى كتابِها «دماء ودموع»، بغداد، ١٩٥١. راجِع: عوّاد، «مُعْجَم المؤلّفين العِراقيّين»، ج١، ص ٣٨٩.

نوري، ميرزا حُسَيْن عَلي، مُصْلِحُ دينِيِّ إيرانِيِّ، مُؤَسِّسُ مَذْهَب البَهائِيَّة، لُقِّبَ بـ: بَهاء الله.

راجع: أخْمَد عـطيّـة الله، «القــامــوس الإِسْـــلامـيّ»، ج١، ص٧٣٠.٣٧٦.

## بإثبالمستاء

هاء. جيم، تُوقِيع: جورْج هارون في مَجَلَّة «الحكمة»، بَيْروت، مُجَلَّد ٥، عَدَد ١-٢، ص ١٢٠.

هادي مَعْتُوق، تَوْقِيع الأديب العِراقِيّ: صالِح الجَعْفَري.

راجع: عَلَي الخَاقاني، وشُعَرَاء الغريّ»، مُجَلِّد ٤، ص ٣٠١.

هارون، جورْج، كاتِبٌ لُبْنَانِيَّ وَقَع: هاء. جيم في مَجَلَة «الحكمة»، مجلّد ه، عَدَد ١ - ٢، ص ١٢٠.

هازل، تَوْقِيعِ الأديبِ اللَّبْنانِيِّ: مُنيرِ الكَّبْنانِيِّ: مُنيرِ الحُسامي في جَريدَة «البَرْق»، بيروت، تَحْتَ عُنُوان «مَقالات نَقْديّة».

الهاشِم، جوزف، شاعِرٌ زَجَلِيٌ لُبْنَانِيٍّ، لُقِبَانِيٍّ، لُقِبَانِيِّ، لُقِبَانِيِّ، لُقِبَانِيِّ،

هاشِم العَرَبِيّ، اسْمٌ مُسْتَعار للمُسْتَشْرِق الإِنْكليزِيّ: جورْج سال صاحِب «مَقَالَة في الإسلام».

راجع: يوسف إليان سَـرْكِيس، امُعْجَم المطبوعات، حقل ١٨٨٧.

الهاشِمِيّ، مُحَمَّد، أديبٌ عِراقيًّ، شاعِرٌ ناثِرٌ، وَقَع: سُهَيْل.

راجِعَ: عَبْد الله الجبّوري، «نَقْد وتَعْرِيف»، ص ٤٩٨ (في الحاشية)؛ يوسف أسْعَد داغِر، «مصادر الدُّرَاسة الأدبِيَّة»، ج ٤ (تحت الطّبم).

الهاشمي، الدّكتور مُحَمَّد يَحْيَى، أَحَد عُلَماء سوريا، أديبٌ حَلَييًّ اخْتِصاصِيِّ بالعُلومِ الطَّبِعِيَّة، وَقَّع: أبو مُصْلِح في مُباراة أبي العَلاء الَّتي أَفَامَتُها مَجَلَّة «الأديب» بِعُنُوان «بين المعرّى وكانت».

هَبَنَّقَهُ، تَـوْقِيـع الصَّحفِيِّ السَّـودِيِّ المُهجريِّ: موسى كريَّم في مَجَلَّتِهِ «الشَّرْق»، سان باولو، البرازيل.

هجران شوقي، راجِعْ فيهِ مَجَلَّة: «الرِّسالة»، مِصْر، مُجَلَّد ١٨ (١٩٥٠)، ص ١٤٣٠.

هِرْقِل، تَوْقِيعِ السَّيِّد: أَحْمَد الرَّشيدي إمام المعيَّة الحديويّة.

راجع: أَحْمَد أمين، وفَيْض الخاطِر،، مُجَلَّد ٢٠ ص ٢٣١.

هزار الجَنوب، لَقَب الشَّاعِر الشَّعودِيّ: مُحَمَّد عَلي السَّنوسي مِنْ أُدَبَاء مُقاطَعَة جيزان عَلى البَحْر الأَحْمَر.

الهزّاع، عَبْد العزيز، هُوَ الفَنّان السّعودِيّ الّذي يُمَثّلُ سَبْع عَشْرةَ شَخْصِيَّةً بمُفْرَدِهِ ويُقلَّدُ أَصْواتَهُم ويَخْتَرِعُ حوارَهُم الشَّعْبِيّ، لَـهُ: أمّ حدىحان.

راجع: محسن جَمال اللّين، «الأسماء والتّواقيع المُسْتعارة في الأدب العربيّ»، ص ٢٤.

الهلالي، أحْمَد نَجيب، أديبٌ وصحفي مضريً ، وَقَع: مَخالِب القطّ؛ ديك الجنّ، في جَريدَة «المصرى».

راجَع: ۖ أَنْور الجُنْدي، «تَطَوُر الصّحافَة، ص ٣٤٠.

الهنداوي، تَوْقِيع الأديب العِراقيّ الكَبير والصّحفِيّ اللَّبِق والرَّوائِيّ الرَّائِد والنَاقِد الطَّدِيِّ العَليم: جَعْفَ الخَليلي في جَريدَة «الرَّاعي»، بَعْداد، عَلى مقالاتِهِ الد ٢٥ لِلفَصْل بَيْنَ اليعقوبي والخاقاني.

هنىرى، صموئيـل، مُهَنْدِسُ مِصْرِيًّ عُرفَ باسْم: آدم حُنين.

راجِع: والدّليل الببليوغرافي للقِيَم الثّقافية العُربيّة المُعاصِرة، ص ٤٠٠.

راجِعَ: عوَّاد، ﴿ مُعْجَم المؤلِّفين العراقيّين »، ج ١، ص ١٤٥ - ١٤٦.

الههياوي، مُحَمَّد، (؟ \_ ١٩٤٣)، شاعِرٌ مِصْرِيَّ مشهورٌ وَقَعَ: ابن رشد، في صحيفَة «اللّواء المِصْرِيّ» وفي غيرِها مِنْ صحفِ القطر؛ الشّاعر إيّاه، في مجلّة «الكشكول».

راجِع: أنْوَر الجُنْدي، «تَطَوَّر الصحافة»، ص ٤٣٣؛ يسوسف أسْعَد داغسر، «مصادر الدّراسة الأدبية»، ج ٣، ص ١٣٨٣.

هسوّاري بومسدين، السرَّئيس الأوَّل لجُمْهُورِيَة الجَزائر الشَّعْبِيَّة، وهْوَ اسْمُ مُسْتَعارُ اتَّخَذَهُ أَثْناء الثَّوْرَة الجَزائريَّة ضِدّ الفَرَنْسِيّين واسْمُهُ الحقيقيّ: مُحَمَّد بوخروبة المَوْلُود في بَلْدَةٍ قُرْبَ قسنطينة في شَرْقي الجَزائر.

هي بن بي، تَوْقِيعِ الصّحفِيّ اللُّبنانيّ: حُسَيْن الحبّال في جَريدَتِهِ «أبابيل».

هي بن بي، تُوْقِيع: داود بَركات في «الأهْرام».

راجع: أَنْوَر الجُنْدِي، «تَطَوَّر الصَّحَافة»، ص ٣٤٥.

هي بن بي، تَوْقِيع الشَّاعِر الحمصِيِّ الرَّقيق: رَتيف فاخوري عَلى مقالاَتِهِ بعُنُوان «همزات الشَّياطين».

هَيْئَة الدِّرَاسات العَرَبِيّة في الجَامِعَة

witter: @abdulllah1994

الأميركيّة في بَيْسروت، هَيْئَةُ عِلْمِيَّةُ أَدَبِيَّةُ ثَقَافِيَّةً، ٱسَّسَها سَنَة ١٩٤٨ فَرِيقً منَّ أساتذَة الجامِعَة الأميركيّة في بَيْرُوتِ. غَرَضُها مُتابَعَةُ البُحوثِ العلْميَّة في شُؤون الشُّرْق العَربيّ الأدبيّـة والتاريخية والاجتماعية والاقتصادية والفكْريّة، وتَشْجِيعُ المَعْنِيّين بها ومُسانَدَتُهُم، وذلكَ شُعوراً منْها بالحاجَة إلى دراسة الشَّؤون العَرَبيَّة عَلَى ضَوْء العِلْم وبِسروح مَوْضوَعِيَّةٍ تَتَـوخَى الحَقيْقَةَ، وتَتَقَيَّدَ بِها. تَأَلَّفَتْ هَيْئَتُهَا الإِدَارِيَّة مِنَ: نَبيه فارس أستاذ التَّاريخ الشرقي رئيسا، والدّكاترة يوسف إبش، وجبرائيل جَبّور، ووَليد الخالدي، ومُحْمود زايد، وقسطنطين زرَيْق، ونقولا زيادة، وزَيْن نور الدّين زَيْن، وفَواد صَرّوف، وكَمال صليبي، وإحسان عبّاس، وماجد فخرى، وأنيس فرَيْحة، وأنطون غطّاس كرم، وصُبْحى المحمصاني، ومُحَمَّد يوسف نجم، وكمال اليازجي. وتَنْعَمُ هـذه الهَيْئَةُ برعايَةِ فَريقِ مِنَ المُؤَسَّساتِ المالية وكبار رجال المال والأعمال، يملدونها بالمساعدات المادية

والمَعْنَويَّة، ويمكّنون لَها أَنْ تؤدِّيَ

رسالَتَها الفِكْريّةَ في خِـدْمَةِ التَّراث

العَرَبِيِّ. وفي هذا السَّبِيلِ أَخْرَجَتْ عَدَداً مِنَ المَنْشورات الأصيلة في حَقْلِ الأَدبِ والتَّـربِيَة والتَّعْليم والتَّـاريخَ والفُلْسَفَة.

الهَيْهُم، شاعِرٌ عَبَّاسِيٍّ مِصْرِيٍّ اسْمُهُ: أَحْمَد بن عَبْد الرَّحمن بن مُحَمَّد. راجع: القفطي، وإنساه السرواة، ج ١،

صُ ٨٦؛ العاني، ومُعْجَم القاب الشَّعراء،، ص ٢٥٤.

الهَيْثُم، حِكْمت، الكاتِبُ العِراقيّ، وقَع: الرّفيق رائد.

راجع: عوّاد، ومُعْجَم المؤلّفين العراقيين،، ج ٣، ص٥٥٠.

هَيْكُل باشا، الدّكتور حُسَيْن، (١٨٨٨ - ١٩٥٦)، أحد كبار أُدَباء النَّهْضَة الأدبيّة في مِصْر في النَّصْف الأول مِن القَرْنِ العِشْرين، كاتبُ وناقِدُ أَدبيًّ، ومُؤلِّفٌ روائيًّ، صحفِيًّ تَولَى رِثاسَة تَحْرير جَريدة «السَّياسة» وجَريدة «السَّياسة الأسبوعيّة»، وَقَع: الفَلَّاح المصري على روايتِهِ «زَيْنَب» في طبعتِها الأولى المنشورة في «السَّياسة الأسبوعيّة».

راجع: وديع فلسطين، وإمضاءات والقاب، و يوسف أسعد داغر، ومصادر الدِّراسة الأدبيّة، ج ٣، ص ١٣٨٥ - ١٣٨٩.

# بابالواو

واثق، تَوْقِيع الأديب العِراقيّ: عَبْد الهادي المُختار عَلى كِتابِهِ «ثرثرة واثق».

راجع: عَوَاد، «مُعْجَم المؤلِّفين العراقيّين»، ج ٢، ص ٣٥٩.

الوازع، شاعِرُ إسْلامِيِّ اسْمُهُ: حَشيش بن عَبْد الله والوازع لُغَـةً هُوَ الكلب والزَّاجِر ومَنْ يُدَبِّر أمـورَ الجَيْش ويَردُّ مَنْ شَذَّ مُنْهُم.

مَنْ شَذَّ مِنْهُم. راجِع: العاني، ومُعْجَم ألقاب الشُعراء»، ص ۲۰۷.

والين، جـورْج أوغست، . G. A. والين، جـورْج أوغست، . Wallin ومُسْتَشْرِقُ فنلندِيُّ عُرِفَ بِـ: الشَّيْخ عَبْد الولي. جابَ رِحابَ الجَزيرَةِ العَرْبِيَّة ولا سِبَّما بِلاد الوَهَابِين.

الوأواء، شاعِرُ عَبّاسِيِّ اسْمُهُ: الفرَج عبد القاهر الشَّيباني الحَلَبي. والوأواء المَشْهور هُوَ غَيْرُهُ واسْمُهُ: مُحَمَّد بن أَحْمَد الغسّانِيِّ السَّمَّشْقِيِّ صاحِب الدِّيوان المَشْهور الَّذي نَشْرَهُ لِأُوَّلِ مَرَّةٍ

المُسْتَشْرِقُ السروسِيُّ أَغْسَاطْيوس كراتشقوفسكي. الوَأُواءُ في اللَّغَةِ تعني صياح ابن آوى.

صياح ابن آوى. راجع: العاني، همُعْجَم الْقاب الشُّعَراء،، ص ٢٥٧.

وائل الرّاوي، تَوْقِيعِ الأب (المُطْران الرَّوي، تَوْقِيعِ الأب (المُطْران اليَوْم) جورْج خُضر مُطران أبْرَشِيَّة جَبَل لُبْنان للرّوم الأرْثوذكس، وذلِكَ في مَحَلَّة «النّسور» الّتي كانَ يَسرأَسُ تَحْريرها.

راجِعَ:َ فِهْرِس مَجَلَّة «النَّور»، ص ٢١ ـ ٢٢.

وَجْه الباب، شاعِرُ عَبَاسِيُّ اسْمُهُ: عُبيد بن شريح، لُقِّبَ بـذلِكَ لأنَّـهُ كـانَ مُخَنَّنـاً، أَحْـوَلَ، أعمش، وكــانَ لا يَغْضَبُ إذا لُقِّبَ بذلكَ.

راجِع: العاني، ومُعْجَم أَلْقاب الشُّعَراء»، ص ٢٥٨.

وداد ريحان، تَوْقِيع الأديبة والسّحسة اللُّبْنَانِيّة: ماري ينّي عطا الله

راجِع: البُدُويَ العالمَ ، والساور بالعالم من العاد و. أميركا الجنوبيّة، ج ١، ص ١٣٩

الورْداني، إبراهيم، كاتِبٌ مِصريُّ قاصٌ، لَهُ: ميّ الصَّغِيرَة وَقَعَ بهِ أقاصيصَه .

راجع: وَديع فلسطين، «إمْضاءات والْقاب».

وَزير، عَبْد المسيح، (١٨٨٩ ـ ١٩٤٣)، كاتِبُ وصحفِيٌ عِراقِيٌّ، مِنْ تواقيعه: طَرَف يُشار إلَيْه بالبّنان، عَلَى كتاب «نَوادر المُطْربين»، بغداد، ١٩٣٨؛ ع. و، عَلَى كِتَابِهِ «تَعْلِيم القطعة: Squad Drill»، بغداد،

راجع: عوَّاد، ومُعْجَم المؤلِّفين العراقيّين، ج ۲، ص ۳٤٦.

وَسيلة مُحَمَّد، تَوْقِيع: حافظ نَجيب عَلَى كتابَيْه المَنْشُورَيْن في دار المعارف في القاهِرَة: «روح الاعْتِدال» و «غَايَة الإنسان»، والأخير منْ تأليف جان

راجع: مُقالاً لأنْور الجُنْدي في «الأديب»، يوليو ١٩٦٣، ص ٤٠؛ مُجَلَّة «المفتاح»، عَدُد ١٩١٢/١٢/١٥ خَوْلَ شَخْصيتة وسيلة مُحَمَّد؛ مَجَلَّة «الزّهور» ، ج٣ (١٩١٢)، ص ٣٨١ - ٣٨٣؛ يسوسف إليان سَسرْكيس، ومُعْجَم المَطْبوعات، حقل ١٩١٨.

الوَشَّاء، شاعِرٌ عَبَّاسِيُّ اسْمُهُ: أبو الطَّيِّب مُحَمَّدِ بن يَحْيى النَّحوي لُقُبَ بذلِكَ نِسْبَةً إلى بَيْعِهِ الوَشْيَ وهُوَ الثِّيابُ المَعْمُولَةُ مِنَ الإِبْرِيسَمِ. راجِع: العاني، ومُعْجِم الْقابِ الشُّعَراء،،

ص ۲۰۸؛ القفطى، «إنباه الرواة»، ج ٣،

وَضَّاحِ الْيَمَنِ، شَاعِرُ جَاهِلِيٌّ اسْمُهُ: عَبْدَ الله بن إسماعيل الحميري لُقُبَ بذلكَ لِجَمالِهِ، وقيل الأنَّهُ كانَ مِنْ أَجْمَل النَّاس وأَظْرَفِهم وأَخَفُّهم شِعْراً راجع: العاني، «مُعْجَم الْقابُ الشُّعراء»،

وَطَنِيّ سورِيّ، تَوْفِيع الأرشيدياكون: حنانيا كسّاب.

راجِع: مَجَلَّة والمَرْأَة الجَـديدَة، س٧،

وَلَمد غُريب، الاشمُ الفَنِّي للكاتِب الكُوَيْتِيّ: خالِد خَلَف عَلَى قِصَّتِهِ «بَيْن الماءِ والسَّماء، المَنْشُورة في مَجَلَّة «البعْثَة»، مارس ١٩٤٧، الَّتي كانَتْ تُصْدرُها البَعْثَةُ الكُويْتيَّةُ في مصر.

الوَلَدُ المُخيف، لَقَب المَرْحوم: ميشال زكُّور أَطْلَقَهُ عَلَيْهِ المُفَوَّضُ السَّامي الفَرَنْسِيُّ لِجُرْأَتِهِ في الحقّ ووُقوفِهِ في وَجْه سُلْطَة الانْتذاب.

راجع: جَريدَة «البشير»، تاريخ ١٠ حزيران ۱۹۳۷؛ سَلمی عَـزيز سُلَيْمـان، «فهـرس المعرض، ج ١ (المقدّمة)، ص ٥.

ولفنسون، الدّكتور إسرائيل، عالم علَّم في الجامعة المصريّة القديمة وَقَّعَ: أبو ذُؤ يْبِ.

ولْيَم بن الـوَرْد البـروسي، تَــوْقِيع

المعرض، بَيْروت، س ٦ (١٩٢٦)، عدد ٥٠٧، ص ٦.

المُسْتَشْرِق الألْمَانِيّ: وِلْيَم أَلْوُرْد. وَهِيب، تَوْقِيع كاتِبٍ لُبْنَانِيِّ في مَجَلَّة

## بالباليسار

ي، تَــوْقِيع الأديب والنّــاقِــد الأدَبِيّ المِصْرِيّ: يَحْيِي حَقّى (اطْلُبُهُ).

اليازجي، كمال، أدببٌ لُبْنَانِي، مُرَبِّ، هُــوَ أَسْتَاذُ اللُّغَـةِ العَرَبيّـةِ وآدابِهـا في الجامعَة الأميركيّة في بَيْـروت، عُضْوُ هَيْئَةِ الدِّراساتِ العَرَبيَّة ومُؤلِّفُ مَعْرُوفٌ، وَقَعَ: رائد في مُباراة «أبي العَـلاء المعرّى» ومَـوْضوعُها «مَعارج الضَّلال في مَجاهِل اللَّزوميَّات»، وفازَ مِنْها بالجائِزة. المصدر: مِنْهُ رَأْساً.

ياسين مَحْمود، أديبٌ سوريٌ لَهُ ابْن الرّيف .

راجع: «الأديب»، عدد ١٩٧٢/١٠، ص ٦٦.

ي. إ. ي، تَوْفِيعِ الكاتِبِ والصّحفِيّ والمُؤرِّخ اللَّبْنانِيِّ: يـوسف إبْــراهيم يزبك.

ي. ب، تُوقِيع الشَّيْخ: يوسف البُّسْتاني في «الجَريدة» لِلُطْفِي السَّيِّد. راجع: أنور الجُنْدي، وتَطَوْر الصّحافَة العَربِيّة

في مِصْره، ص ١٠٩ و ١١٠.

يَحْيى، تُوقِيع القاصّ المِصْريّ والنّاقِد الأدبيّ: يَحْيي حقّى.

يحيى ق، تَوْفِيع لكاتِب عِراقي موصلي الله اسْمُهُ الحَقيقي: يَحْيَى عَبْد الرَّحمن. و«ق» هِيَ اخْتصار «قحطان» وهُوَ لَقَبُّ أُطْلقَ عَلَيْه .

راجِع: عوَّاد، «مُعْجَم المؤلِّفين العراقيّين»، ج ۳، ص ٤٦٧.

ي. خ، تَوْقِيعِ أديبِ لُبْنَانِيٍّ في مَجَلَّة «المَشْرق» هُوَ: يوسفُ خورَي. راجع: وفهارس «المَشْرق» العامّة.

يزبك، يوسف إبراهيم، كاتِبٌ لُبّنانِيّ، مُؤرِّخٌ وصحفيٌّ، صاحِبٌ مَجَلَّة «أوْرَاق لَبْنَانِيَّة، وَقَعَ: الشُّبَحِ الباكي في جَريدَة «الصّحافي التّائه» لإسْكَنْـدَر الرِّياشي الَّتي صَـدَرَتْ في زَحْلَة عامَ ١٩٢٢، إذْ كَانَتْ تَصْدرُ فيها قَبْلَ الحَرْب العالمِية الأولى باسم والبردوني.. كذلِكَ وَقْعَ: ي. إ. ي.

يَزيد الغواني، شاعِـرٌ عبّاسِيٍّ اسْمُـهُ: يَزيد بن سُويد بن حطّان.

راجِع: العاني، ومُعْجَم أَلْقاب الشُّمَراء»، ص ٢٦٣.

اليعقوبي، أبو الإقبال محمّد سليم، (١٨٨٠ - ١٩٤٦)، الصّدخيت الفلسطيني، وَقَعَ: شاعِر الشّام؛ شاعِر الشَّرْق؛ حسّان فلسطين.

راجِع: البَدَوِيّ الملتَّم في مقالٍ لَه في الأديب، عَدَد ١٩٧٣/٢، ص ٣٢.

يَكُن، وَلِيّ الدّين، (١٨٧٣ - ١٩٢١)، أديبٌ مِصْرِيَّ، شاعِر، خَطيبُ، صحفِيَّ شهيرٌ، لُقِّبَ بِد: صاحِب الصَّحائف السّود؛ صاحب المَعْلوم والمَجْهول. وكِلاهْما مِنْ كُتُبِهِ المَشْهورَة.

راجِع: يوسف أَسْعَد داغِر، «مصادِر الدُّرَاسَة الأَدْبِيَّة»، ج ٢.

ي. ن. س، تَوْقِيع فاضِلِ عِراقيًّ في مَجَلَّة «لُغَة العَرَب» لللأب أنستاس ماري الكرماي، عَدد ١٠ (١٩١٣/٤)، ص ٤٦٤ ـ ٤٦٤.

راجع: فِهْرِس مَجَلَّة «لُغَة العرب»، إعْـداد الشَّيِّد حكمت توماشي

يُنْطَلَق، شاعِرٌ مَغْرِبِيٍّ مِنَ القَرْنِ السَّادِسِ الهجْرِيِّ اسْمُهُ: مُحَمَّد المكناسي. راجع: العاني، «مُعْجَم الْقاب الشَعراء»،

يني، جورج، (١٨٥٦ ـ ١٩٤١)،

أديبٌ لُبْنَانِيَّ، طرابلسِيَّ، مُنْشِيءُ مَجَلَّة «المباحث»، عُضْوُ المَجْمع العِلْمِيِّ العَسرَبِيِّ بِدِمَشْق، وَقَعَ: الكاتِب المَحْجُوبِ وَذَلِكَ عَلَى كتابِهِ «تاريخ التَّمَدُّن الحَديث» تَاليف شارل سنيو بوس، بَعْدَ أَنْ نَقَلَهُ إلى العَرَبِيّة ونَشَسرَهُ في مَجَلَّة «الهالال»، عامَ ونَشَسرَهُ في مَجَلَّة «الهالال»، عامَ

يني، صموئيل، (١٨٦٥ - ١٩١٩)، كاتِبُ لُبُنَانِيًّ طرابلسِيًّ، مِنْ أَصْل يونانِيٍّ، هُوَ شَقيقُ جورْج يَنِي ومُساعِدُهُ في تَحْرِير مَجَلَّة (المَباحث،، وَقَّعَ: ابن العَصْر.

راجّع: عَبْدُ الله خلاط، وعُلَماء طرابلس، ص ۱۸۲.

يوسف الرّيحاني، اسْمٌ مُسْتَعارٌ اتَّخَلَهُ الأديبُ العِراقِيُّ الموصليِّ: يـوسف دنق الله

راجع: عوّاد، ومُعْجَم المؤلّفين العِراقيّين،، ج ٣، ص ٤٧٦ - ٤٧٠ ج ٣، ص ٤٧٦ - ٤٧٧.

يـوسف، سِـلْمـان يـوسف، (؟ \_ ١٩٥٥)، أديبٌ عِـرَاقِيٍّ لُقُبَ

رَاجِع: عوّاد، ومُعْجَم المؤلّفين العِراقيين، ح ٢، ص ٤٩٥.

يــوسف، فـاطمــة، مُمَثَلَة وصحفيّـة مِصْريَّة، عُرفَتْ باسْم: روز اليوسف.

Twitter: @abdulllah1994

مَجَلَّتَيْه «بلبل الأرز» و «البيدر». المصدر: منهُ رأساً.

يوسف نَجيب، تَوْقيع الأديب اللَّبْنانِيّ والخَطيب المهجريّ الـدّكتور: حبيب أسطفان.

يونس الابن، شاعِرٌ لُبْنَانِيٍّ لِقِّبَ بِـ: أبو لُبْنان. راجِع: فاطمَة يوسف، وذِكْرَيات فاطِمَة يوسف)، القاهرة.

يوسف مراد، اسْمُ مُسْتَعارُ اتَّخَذَهُ الصَّحفِيّ اللَّبْنَانِيُّ: جبرائيل مَنْصور عَوّاد عِنْدَما أَصْدَرَ جَريدَتَهُ «الشَّعْب» في نيويورْك.

يوسف المغربل، تَوْقِيعِ الشَّاعِرِ الزَّجَلِيِّ اللَّبْنانيِّ الكَبير: وِلْيَم صَعْبِ في إحْدى

# فِهِ مُرس

| 0   |  |   |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |  |   |   |    |     |     |    |     |     | £      | دا | ڒۿ         | 11      |
|-----|--|---|--|------|---|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|--|---|---|----|-----|-----|----|-----|-----|--------|----|------------|---------|
| ٧   |  |   |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |  |   |   |    |     |     |    |     |     |        | ئة | عُدُّة     | ر<br>ما |
| ۲V  |  |   |  | <br> |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |  |   | ć | جا | -1_ | ُلر | وأ | ز   | اد  | لص     | Ĵ  | فة         | s       |
| 44  |  |   |  | <br> |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |  |   |   |    |     | •   | ها | اني | نعا | ِ وهُ  | رز | ءِ '<br>رم | 31      |
| 44  |  |   |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |  |   |   |    |     |     |    |     | زة  | لَمْمُ | ١  | بُ         | با      |
| ٧٣  |  |   |  |      |   |   | • |   |   | • | • |  |   |  |   |  |  |   |   |    |     |     |    |     | • 1 | لباء   | ١  | بُ         | با      |
| ٨٥  |  |   |  | <br> |   | • |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |  |   |   |    |     |     | •  |     | . , | لتّاء  | ١  | بُ         | با      |
| ۸٩  |  |   |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |  |   |   |    |     |     |    |     | . , | لتّاء  | ١  | ُبُ        | با      |
| 91  |  |   |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |  |   |   |    |     |     |    |     |     | لجي    |    |            |         |
| 111 |  |   |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |  |   |   |    |     |     |    |     |     | لحا    |    |            |         |
| 74  |  |   |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |  |   |   |    |     |     |    |     |     | لخا    |    |            |         |
| 171 |  |   |  |      |   | • |   |   | • |   |   |  |   |  |   |  |  |   |   |    |     |     |    | •   | ل   | لدًا   | ţ  | بُ         | با      |
| 47  |  | • |  |      |   | • | • |   | • |   |   |  | • |  | • |  |  |   | • |    |     |     |    |     | ل   | لذّا   | 1  | بُ         | با      |
| ٤١  |  |   |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |  |   |   |    |     |     |    |     | ء . | لرًا   | ١  | ٵؙؙۛ       | با      |
| 01  |  |   |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |  |   |   |    |     |     |    |     | -   | لزًا   |    | •          | -       |
| 00  |  |   |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |  |   |   |    |     |     |    |     |     | لسًّب  |    | •          |         |
| 74  |  |   |  |      | • | • |   | • |   |   |   |  |   |  |   |  |  | • |   |    | •   |     | •  |     | بن  | لشِّ   | ١  | اب         | ب       |
|     |  |   |  |      |   |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |  |   |   |    |     |     |    |     |     | ٠,     |    | •          |         |

| ١٨٥ | بابُ الضَّاد |
|-----|--------------|
| ۱۸۷ | بابُ الطّاء  |
| 191 | بابُ الظّاء  |
| 194 | بابُ العَين  |
| 711 | بابُ الغَين  |
| 710 | بابُ الفاء   |
| 770 | بابُ القاف   |
| 779 | بابُ الكاف   |
| 777 | بابُ اللّام  |
| 137 | بابُ الميمُ  |
| 777 | بابُ النُّون |
| 7.1 | بابُ الهاء   |
| 440 | بابُ الواو   |
| 947 | بابُ الياء   |
| 494 | فِهْرِس      |
|     |              |

# كتب المؤلِّف

#### بالعربيّة:

- بولونيا بين الماضي والحاضِر، بَيْروت، مَطْبَعَة صادِر-ريحاني، ١٩٤٧، ٣٢٠ صفحةً مَعَ ٩٦ شَكْلًا و٤ خرائط (هُوَ الأوَّلُ مِنْ نَوْعِهِ في اللَّغَةِ العَرَبيَّة).
- فَهارِس الْمَكْتَبَة الْعَرَبِيَّة في الخافِقَيْن، بَيْروت، مَطْبَعَة صادِر-ريحاني، ١٩٤٧، في ٢١٠ صَفحات (يَضمُّ التَّعْريف بِفَهارِس الكُتُب العَرَبيَّة، المطبوعة والمخطوطة، المَوْجودة في المَكْتَبات الكُبْرى في الشَّرق والغَوْب، مَعَ بَيانِ مُحْتَوياتِها ووَصْفِها وَصْفاً ببليوغرافيًّا).
- ذليل الأعارِب إلى عِلْم الكُتُب وفَن المَكاتِب، بَيْروت، مَطْبَعَة صادِر-ريحاني، ١٩٤٨، في عِلْم المَكْتَبات الحَديث وفَن تَنْظيمِها، وهُوَ أوّلُ كِتابٍ مِنْ نَوْعه يَصْدُرُ باللَّغَة العَرَبِيَّة، مَعَ اقْتِباسٍ كامِلٍ لِطَريقَةِ التَّنْسيق العَشريّ).
- ـ انهلّي، بَيْروت، دار الأحد، ١٩٤٨، في ١٢٠ صفحةً (وهِيَ رِوايَةٌ رَمْزِيَّةٌ مِنْ روائع ِ الأَدَبِ البولونيّ، تَأليف الشّاعِر البولونيّ جول سلَوفاتسكي.
- الأصول العَرَبِيّة للدِّراسات السّودانِيّة، بَيْروت، ١٩٦٨، في ٢٧٥ صَفْحةً (هِيَ ببليوغرافيا تُعرَّفُ بالمصادِرِ والمَراجِعِ العَرَبِيّةِ الخاصَّةِ بالسّودان الّتي صَدَرَت بَيْن ١٨٧٥ و١٩٦٧، وتَضمُّ ٢٠٠٠ مَدْخلٍ مَعَ أَوْصافِها الببليوغرافِيّة).
- ـ الأُصول العَرَبِيَّة للدِّراسات اللُّبنانيَّة، بَيْروت، ١٩٧٢، في ٦٥٠ صَفْحَةً (ضَمَّ لهذا

الكِتابُ التَّعريفَ بـ ٥٤٦٠ مَصْدَراً عَرَبيًّا يَتَعلَّقُ بَلْبُنان مِنْ جَميع الوُّجوه).

مَصادِر الدَّراسَة الأَدَبِيَّة، مَوْسوعَةً في دِراسَةِ أُدَباء العَرَب، مِنْ كُتَّابٍ وشُعَراء، ولا
 سِيَّما أُدَباء النَّهْضَة الأَدَبِيَّة مِنْ سَنَة ١٨٠٠ إلى اليَوْم:

الجُزء الأوّل: خاصٌ بالأدّب الجاهِلِيّ والإسْلامِيّ وفقاً للمُقرَّرِ مِنْ مَناهِجِ التَّعْليم النَّانَوِي، في النَّانَوِي، في كُلِّ مِنْ مِصْر وسوريا ولُبْنان والعِراق، بَيْروت، ١٩٥٠، في ٣٧٠ صَفْحَةً.

الجُزْء الثَّاني والثَّالث والرَّابع: يَتَعلَّقُ بِدراسَةِ أَدَباء النَّهْضَة الأَدَبِيَّة المُتَوفِّينَ بَيْنَ ١٥٠٠ واليَوْم، وتَضُمُّ هٰذِهِ الأَجْزاءُ حَوالى ١٥٠٠ دراسةٍ ببليوغرافيَّة لمِثْلِ هٰذا العَدَدِ مِنْ أَدَباءِ العَربِ المُتَوفِّينِ.

- قاموس الصّحافة اللَّبنانيّة، مُعْجَمٌ هجائيٌّ بأسْماء ٢٧٠٠ صَحيفة ودَوْرِيّة مِمّا أَصْدَرَهُ
   اللَّبْنانيّون في لَبْنان والخارج بِمُخْتَلِفِ اللَّغاتِ: العَرَبِيَّة والفَرَنْسِيَّة والإِنْكليزِيّة والأَرْمَنِيّة، بَيْنَ ١٨٥٨، تاريخ صُدور أوَّلِ جَريدَةٍ عَرَبيَّةٍ في لَبْنان، و ١٩٧٥.
- مُعْجَم المَسْرَحِيَّات العَرَبِيَّة والمُعَرَّبَة، بَغْداد، وزارَة النَّقافَة والفُنون، ١٩٧٨ (فيهِ تَعْريفُ بأَكْثَرِ مِنْ ٤٠٠٠ مَسْرَحِيَّةٍ عَرَبِيَّةٍ أَوْ مُعَرَّبَة مِمَّا ظَهَر مَطْبُوعاً في العالَم العَربيّ، مِنَ الخَليج ِ إلى المُحيط، بَيْنَ ١٨٤٨، تاريخ أَوَّل مَسْرَحِيَّة عَرَبِيَّة مُثَلَّتُ في بَيْروت، و١٩٧٥).

#### بالفَرَنْسِيّة:

L'Orient dans la Littérature Française d'Aprés Guerre (1918-1931), Beyrouth, Impr. Angéglil, 1937, 320 pages.

Répertoire des Bibliothèques du Proche et du Moyen- Orient, Harissa, Impr. St. Paul, 1951, XII- 200 pages.

# A Dictionary of Pseudonyms

and the Writers Who Used Them

Especially in Modern Arabic Literature

Librairie du Liban